ال المالات

أفكار معاصرة

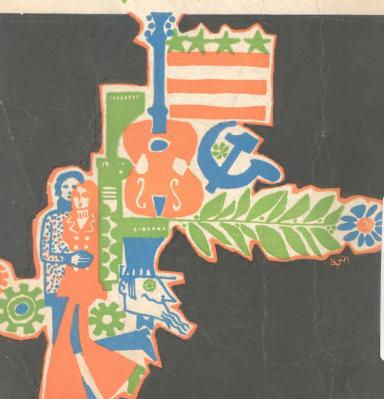

# كناب الحصيلال

#### KITAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن د دار الهلال »

دئيدبه السالادة : أحمديها والدمين رئيس التحرير: رجإى المنقاش

العدد ۲۳۰ ـ محرم ۱۳۹۰ ـ ابریل ۱۹۷۰ No. 230 - Avril 1970

هركز ا**لادارة** دار الهلال ۱٦ محمد عز العرب التليفون : ۲۰۹۰ ( عشرة خطوط <u>)</u>

#### الاشسستر اكات

قيمة الاشتراك السنوى: ( ۱۲ عددا ) في الجمهورية العربية المتحدة وبلاد اتحادى البريد العربي والافريقي العربية المتحدة وبلاد اتحادى البريد العربي والافريقي المريكية أو . } شلنا \_ والقيمة تسلد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال: في الجمهورية العربية المتحدة والسودان بحوالة بريدية: في الخسارج بتحويل الورائد والسوار بعدالة بريدية: في الخسارج بتحويل المحددة البريد المحددة المحدد المحد

# كتاب الحال



أسلسلة فهرية لنشرالفتائنة سين الجسيع

الفيلاف بريشيسة الفنان حلمي التوني

# أهمد بهاء الدين

# المحالم الطبة الثانية

دار المستسلال

# روسيا وأمريكا.. والإنسان والآلية

قال لى « سسافيل ديفز » رئيس تحرير جريدة الكريستيان ساينس مونيتور ، ومن أبرز رجال الصحافة في أمريكا :

- اسمع منى ! . . لقد انفقت حياتى فى قلب الحياة السياسية لهذه البلاد . . . واستطيع أن أقول لك اننى لم أد أمريكا ثمر بفترة من النقد الذاتى ، ومحاسبة النفس ، ومحاولة اكتشاف الخطأ . . كهذه الفترة التى ثمر بها الآن !

كَانَ هـــــــ الحديث في مبنى الجريدة العربقة ، في بوسطن ، سنة ١٩٦٠

ويومها كانت مظاهر النقد الذاتي الحاد . . لا تقاس شيئا الى مظهاهر هذا النقد المتفاقمة اليوم : من تمرد الزنوج الذي وصل الى حد مظاهرات مثات الالوف ، والاستباكات الدموية العنيفة . . إلى حركات التمرد العنيفة ضد حرب أمريكا على شعب فيتنام . واحراق المجندين لبطافات تجنيدهم . . الى تجمعات الشباب في الجامعات تحت شعارات ترفض سياسات أمريكا بشكل الجامعات تحت شعارات ترفض سياسات أمريكا بشكل أو بآخر . . الى الانشقاق الكبير بين اعضاء الكونجرس الامريكي نفسه ، حول تفسير أمريكا لدورها في العالم بوجه عام

وقد سئل الكاتب المسرحى الامريكى الكبير ارثرميلر اخيرا عن رايه فى الصدمات التى اصابت السياسسة الامريكية الخارجية اخيرا فى اكثر من مكان. من اليابان الى كوبا ، نقال ميلر : « أنا متفائل جدا ! لقد بدا الامريكيون يتعلمون أنه لا يكفى أن تقول للناس : أنا امريكي لكى يعاملوك على أنك آلة ! . . اننى أجد أن روح النقد ، وعدم الاذعان ترتفع فى هذه البلاد مرة أخرى »

قى العشر السنوات الاخيرة كان من المستحيل ان تحدث أحدا فى الاخطاء الامريكية، فقد كان كثيرون يعتقدون انه ليس فى الامكان أبدع مما كان ، أما الآن فقد بدا كثير من الناس يعترفون أن هناك أشياء كثيرة خاطئة. . وهذا حسن . فانك لا تستطيع أن تغير أى شيء الا اذا أحس الناس حقا انه فى حاجة الى تغيير! »

واظن ان ما قاله الاثنان صحيح الى حد بعيد . ولا يمكن طبعا القول بأن زوح النقد والتغيير قد شملت الخلية الناس ، أو انها شملت الجهات المسئولة والجهات ذات القوة والنفوذ ولكن وجود هذا النقد على اى حال ظاهرة هامة .

ومن أبرز الاسماء التي تقترن في أمريكا بالنقسد و (المخالفة) والطالبة بالتغيي ، كاتب ومفكر اقتصادي وأستاذ في جامعة هارفارد . لمع في السنوات الاخيرة كواحد من أكبر الرؤوس الاقتصادية في أمريكا . . وهو الدكتور جون كينيث جالبريث . . .

وقد اشستهر الدكتور كينيث جالبريث بثلاثة كتب ضخمة أصدرها عن الحياة الاقتصادية في أمريكا وهي : AMERICAN CAPITALISM, THE AFFLUENT SOCIETY, THE LIBERAL HOUR, ودكتور جالبريث ليس أستاذ اقتصاد بالمنى المتجم الجامد لهذه الصفة .. ولكنه كاتب لامع الاسلوب ، يتدفق ذكاء وسخرية وبساطة .. وكل بحث أو رأى له يثير حوله عواصف من السخط والرضى ، والذم والمدح وقد اخترتانانقل رأيه فى ثلاثة موضوعات رئيسية : \* ما هو المحور الحقيقى للمنافسة بين الاتحاد السوفييتى وامريكا ؟

\* هل صحيح أن قيمة الآلات ترتفع ، بينما تهبط قيمة الانسان ؟

ر كيف أثر التنافس الاقتصادى في أمريكا على اللوق . وعلى الفن ال

اما عن التنافس بين الاتحاد السوفييتى وامريكا .. فان جون جالبريث له فيه راى خطي .. فهو يقول : 
- لو درسنا التاريخ ٠٠ لوجدنا أن هدف التنافس المسكرى دائما واحد ، وهو أن تتغلب على العدو ، 
باقل ضرر يلحقك . ولكن الاسلحة قد تقدمت وتطورت الى درجة جعلت تحقيق هذا الهدف مستحيلا ، لاى طرف ، مهما كانت درجة تقوقه .

والبديل الوحيد للتنافس العسكرى هو التنافس الاقتصادى ، فاذا كان الاسلوب الاول بشعا فلا مغر من الاتجاه الى الاسلوب الاقل بشاعة !.. السوفييت يريدون أن يسبقوا أمريكا في الانتاج ولذلك يجب على أمريكا أن تسبق نفسها . والجائزة في النهاية للدولة التى يزيد الدخل القومى فيها بنسبة أكبر ..

وفي السنوات الاخرة نجد أن الاتحاد السوفييتي يزيد انتاجه بمعدل ٧ ٪ بينما يزيد انتاج أمريكا بمعدل ٣ ٪ . وازاء هذه الظاهرة يرى بعض الناس أن أمريكا يجب أن ترفع معدل زيادة الانتهاج فيها حتى تزداد

تفوقا على الاتحاد السونييتى .. في حين أن هناك آخرين يحاولون أن يطمئنوا انفسهم بمحاولة اثبات أن الارقام التي يذيبها الاتحاد السونييتى عن تقدمه غير صحيحة . وقد نشأت في امريكا صناعة جديدة ناجحة .. ولمل في اثبات أن الارقام السونييتية غير صحيحة . . ولمل في الاتحاد السونييتى أيضا صناعة أخرى مقابلة تحاول اثبات أن امريكا تتأخر!

ومع ذلك فان هـذا ليس معناه ان هدف أمريكا الوحيد يجب أن يكون الدخول في ســباق مع الاتحاد السوفييتي حول معدل زيادة الانتاج ، أن زيادة الانتاج بالنسبة للاتحاد السوفييتي لها معنى ، وبالنسبة لأمريكا لها معنى آخر .

الاتحاد السوفييتي كانحتى وقت قريب بلدا متأخرا ضعيفا ٠٠ فالنمو السريع بالنسبة له هام جدا لانه يسمح له بأن يرفع مستوى الميشة فيه ويفتح امامه مجال التقدم الواسع في المستقبل . ثم لكي يصبح لديه بعد ذلك فائض يوجهه الى العالم الخارجي حيث يساعد سياسسته الخارجية . أن الاتحاد السوفييتي يريد القضاء على فكرة أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد دولة راسمالية ، لكي يبدد السهوفي في أن يكون نظامه هو المسئول عن هذا الوضع .

ولكن السبب بالنسبة لامريكا يختلف . السوفييت يريدون أكثر لأن أمريكا لديها أكثر . ولكن ، لماذا تحتاج أمريكا الى الأكثر أ. . هذا هو السؤال الهام الذي يجب أن تفكر فيسه أمريكا . أن مجرد الجرى الى الامام للاحتفاظ بالأولوية في كمية الانتاج ، لا لتيجة له الا الخراب .

هُلُّ تَزِيدُ أَمْرِيكَا مِن أَنْتَاجِهَا فَي الطَّمَامُ مِثْلًا } بالتأكيد

لا ! فمرض أمريكا الآن هو التخسمة وليس ضعف التغذية !.. والتقدم في أمريكا ينصب الآن على طرق تعبئة المآكولات وتقديمها وليس على انتاج المأكولات ذاتها وحتى في هذا المجال وصلت أمريكا ألى آخر الشوط ولم يعد هناك المجئير مما يمكن ابتكاره . كذلك بالنسبة للملابس . لقد عبرت أمريكا مرحلة الحاجة الى زيادة وللمباهاة لا لمجرد الحاجة اليهسا . وفي مجال السلم والمباهاة لا لمجرد الحاجة اليهسا . وفي مجال السلم الاخرى كالسيارات كادت أمريكا تصل الى معدل انتاج الملابين سيارة في السنة . وكادت الطرق والجراجات تملأ كل مكان في البلاد حتى في صميم الريف .

سيقول الناس: ولكن ما زال في أمريكا من لايجدون كفايتهم من الطعام والكساء والسيارات والبيوت المريحة وهذا صحيح. ولكن مجرذ زيادة الانتاج ليست العلاج، فقبل أيجاد السلع ، يجب أن يكون لهؤلاء الناس دخل كاف لشراء هذه السلع.، ويجب أن يكون لديهم كفايتهم من التعليم والصحة والفرصة لكى يكسبوا ويشتروا ،

هناك من يقول ان الاتحاد السسوفييتي يزيد من الصناعة الثقيلة عنده لكي يضاعف قوته الحربية . وان امريكا لهذا السبب يجب أن تنافسه . ولاشك ان القوة الصناعية هي أساس القوة العسكرية . ولكن يجب أن نفرف أن هسلا يتوقف بمجرد بلوغ مرحلة معينة من القوة الصناعية . فبعد الوصول الى مرحلة معينة من القوة الصناعية تصبح كل زيادة في الصناعة تافهة الاثر القوة الصناعية تصبح كل زيادة في الصناعة تافهة الاثر بالنسبة للقوة العسكرية وأظن أن الاتحاد السوفييتي عد وصل أو كاد يصل الآن الى هسله المرحلة . في الحروب القديمة ، عندما كان الحديد يحارب الحديد في الحديد أن هناك حدا أقصى لاستخدام الحديد في

القتال . وقد استطاعت المانيا مثلا في الحرب العالمية الثانية أن تهزم جيوشا معادية بكمية أقل من الحديد والصلب . فما بالنا والحرب الحديثة ـ كما يسمونها ـ وكانها كأى موضة جديدة ، تحتاج الى حديد أقل وخامات أقل ١٠٤ . أن المهم الآن ليس كمية الحديد وقوة الصناعة ، بدليل أن الاتحاد السوفييتي سبق أمريكا في مجــال الصواريخ ، رغم أن قوته الصناعية أقل .

فالتفوق الصناعي ، من حيث الكمية ، ليس هو المهم ، بل انه يمكن القول ان هذا التفوق احيانا يزود الناس بسلع ورفاهية اكثر مما يجب لدرجة انهم يصبحون عاجزين عن الاستغناء عن هذه الاشياء بالسرعة اللازمة في الوقت اللازم ، الأمر الذي يعد عنصر ضعف وليس عنصر قوة ، وصناعة السيارات هي أول مثل واندار ، لقد وصلت صناعة السيارات في أمريكا الى واندار ، لقد وصلت صناعة السيارات في أمريكا الى درجة استهلكت قوتها البدنية ! وكم كان صعبا على جنسود امريكا في حرب كوريا مثلا أن يتعودوا كيف يعادبون خصوما لا يركبون سيارات الجيب !

وأخيرا بقال أن زيادة الانتاج في حد ذاتها سوف تمكن أمريكا من مساعدة أصدقائها وحلفائها في الخارج، ولسكن الواقع أن الذي كان يمنع أمريكا عن مساعدة العالم الخارجي في الماضي لم يكن قلة الانتاج، بل كان عدم الرفية في الانتاج من أجل هذه الفاية!

وهذا يذكرنا بمشكلة آخرى : أن السلع الامريكية ، خصوصا الثقيلة منها ، أصبحت أسعارها عالية بالنسبة للمالم الخارجي الى درجة هائلة . والواقع أن السعر الآن أهم من الكمية ، فلا قيمة لهذا الانتاج أذا ارتفعت السعاره إلى درجة جعلت الآخرين عاجزين عن شرائه .

اذن : فمحرد زيادة الانتاج للاحتفاظ بالتفوق على

السسوفييت لا قيمة له ، ان الزيادة لن تلهب الى المحتاجين لها ، ولن تزيد من قوة أمريكا المستكرية أو الاقتصادية ، ولن يكون لها أثر الا في تحويل انظار الامريكان الى أشياء أقل أهمية .

اذن فماذا ؟

يستطرد الدكتور جالبريث قائلا:

لَكُى تَنْهُم امريكا طبيعة المنافسة بينها وبين الاتحاد السوفييتي ، يجب أن تنظر أولا الى الاقمار المستاعية

والسفر الى الغضاء .

لنترك جانب المنصر المسكرى ، اذ ليست له قيمة كبيرة ، ان هـله الإقمار قد زادت من سمعة الاتحاد السوفييتى ونفوذه وهيبته الى حد كبير ، ذلك انه غير الفكرة المالمية القديمة التى كانت تغترض دائما ان كل اختراع انما يأتى من أمريكا أولا ، وأن التفوق العلمي الامريكي لا غالب له ، والعلم اليوم ليس شيئًا نظريا ، انه مرتبط تماما ، لا بالقوة المسكرية وحدها ، ولكن بالطعام والصحة والتقدم في كل ميدان ، فالسوفييت قد حققوا تفوقا في ناحية من نواحي العلم لا نظير لقوتها ( الاعلانية ) والدعائية ا

التفوق في السفر الى الفضساء اثبت ان المجتمع السوفييتي يتمتع بنشساط وحيوية ذهنيسة وثقافية ضخمة . وهذا هو ما ترك اثره في العالم كله ، وفي امريكا نفسها أيضا . وقد كان السوفييت بارعين ، اذ لم يركزوا دعايتهم على الاهمية المسكرية لهذا التقوق ، لأن هذا كان كفيلا أن يقلل من صورة التقوق العلمي في حد ذاته ، وهي الاكثر أهمية ، لقد أراد السوفييت أن يؤثروا في العالم ، لا أن يغيفوه !

اذا أخذنا هذا النموذج السوفييتي فلا بد من القول

أن التنافس مجاله في الميادين التي تدل على مدى قوة النظام الاجتماعي وسلامته وحيويته ، فهو أيضا ليس تنافسا علميا ضيقا ، أن كل ما يثبت كفاءة المجتمع هام في هذه المنافسة ، المجتمع الذي سيثبت أنه يتمتع باكبر درجة من نقط القوة والحيوية وأقل درجة من نقط الضمف . . هذا المجتمع هو الذي سينال أكبر احترام ، وبالتالي أكبر تأييد ، أيسينال فرصة أكبر للاستمرار ، هذا هو جوهر التنافس بين البلدين الآن !

وفي امريكا ينتشر وهم غريب يقول ان المجتمع اللي يؤمن بالاقتصاد الحر سوف يحقق كل شيء ويتفوق دون اي توجيه أو تلدخل . وهذا معناه الا تهتم آمريكا بمنافسة الاتحاد السوفييتي . تمسكا منها بمبدأ الحرية الاقتصادية ! وهذه نظرية لا ترجمة لها الا « يجب أن نفشل ، لأن النجاح يتمارض مع عقيدتنا ! » ذلك انه لا مفر من مواجهة الحقيقة وهي : ان كل ما تتطلبه المنافسة ، ينطوى على مزيد من « القيادة الحكومية » .

وبقول الدكتور جالبريث:

بعض الناس برددون هذه الايام بكثرة ان الانسان تقل قيمته بينما تزداد قيمة الآلات! فالاوتوماشين في المصانع ، والرقابة الالكترونية عليه ، مسوف يجعل الصناعة تقوم على الآلة لا على الانسان ، وحتى في مجال الحرب ، الصواريخ الموجهة اصبحت ادق واجدى من الطائرة التى يقودها انسان ويتعب نفسه في القاء القنابل على الهدف، والصواريخ الموجهة سوف تقابلها في القريب صواريخ مضادة تقابلها في الفضاء وتفجرها في الهواء ، ، وهذا قمة انتصار الآلة على الإنسان ، .

والواقع أن العكس تماما هو الصحيح . ولم يحدث

إن ارتفعت قيمة الانسان كما ترتفع الآن !

اول مظهر يدل على ذلك هو ان الانسان صاحب المال الخبرة ترتفع قيمته ، في حين ان الانسان صاحب المال تهبط قيمته ، ان من يملك الخبرة يستطيع أن يكسب بها المال . اما من يكسب المال وتنقصه الخبرة ، فهو لايمكن أن يصنع شيئًا ، وأغلب الظن أنه سيققد أمواله، فهو حتى لكى يتبرع بأمواله لشيء منتج سوف يحتاج للذهاب الى خبير!

في أمريكًا كانت أغلب الرسسات الكبرى يديرها أصحابها ١٠٠ الآن لا تجد بين من يديرون المؤسسات الكبرى الا القليلين جدا من أصبحابها ، القوة الآن هي قوة المديرين . المديرون الآن يرشحون مجلس الادارة اللي ينتخبه المساهمون . ومجلس الادارة بعد ذلك يعين المديرين اللدين رشحوه . الرجال الاقل ثروة ، استولوا الأنعلى السلطة في مجال الصناعة لانهم اكثر ثقافة وأكثر دراية بعملهم واطول خبرة ، وكثير جدا من الشركات التي أصابها الدماد ، كان سبب دمارها أن أصحابها حاولوا الاحتفاظ بالسلطة في أبديهم وتقليل سلطة المديرين والخبراء . في الفترة بين سنتي ١٩٣١ و ١٩٤٠ كادت مؤسسات فورد تفلس الن هنرى فورد الكبير ، مؤسسها ، أصر على أن يحتفظ بالسلطة في يده . قلما مآت ، اسرع خلفاؤه الى تحويل السلطة الى ايدى الديرين والخبراء ، فَانقذت مؤسسات فورد وعادت الى النجاح، ان اصرار الراسمالي على أن يدير أمواله بنفسه أصبح مصدرا لكثير من الكوارث.

وارْتفاع قيْمة الانسان فوق قيمة المادة والآلة يظهر على جميع المستويات وليس على هذا المستوى فقط.. ومع ذلك .. فان أمريكا لا تهتم بالانسان الاهتمام

الكافى فى وجه المنافسيسة المتزايدة .. أى أنها لا تهثم بالتعليم الاهتمام السكاني ...

ان أى اسرة امريكية تستطيع أن تحصل على سيارة في خمس دقائق . ولكنها لا تستطيع أن تجد مكانا الإبنائها في المعاهد المناسبة بسهولة، بل لعل مدير مسنع السيارات نفسه ليس واثقا من أنه سيجد لابنه المهد الناسية ا

والتقدم الصناعي الآن ... كما قلنا .. مرهون بالتقدم العلمي التكنيكي ٤ لابزيادة كمية الخامات والأيدي العاملة نقط . ومراجعة النمو الصناعي الامريكي نفسه تدل على أن التقدم العلمي ساهم فيه بدرجة اكثر مما ساهمت فيه زيادة الخامات أو الأيدي العاملة .

ولكن الابتكار العلمي وآلاتقان التكنيكي هما من انتاج الانسان ولا يمكن أن يكونا من انتاج الآلات . التقدم العلمي هو نتيجة عمل الانسان المتقدم والاختراع كما هو معروف الآن لم يعد كما كان قديما رهن صدفة أو الهام عبقري يهبط على أحد المخترعين، كلا، الاختراع الآن أصبح وليد التعليم والتنظيم في المعامل ومراكز الابحاث ، النطق العلمي والتنظيمي والتجريبي هو الآن الاشياء التي تخلق الاختراع .

التقدم الصناعى يقوم على تحسين الآلات . وتحسين الآلات لا يتم الا عن طريق تحسين الانسان نفسه . اننا تكسيب من الانسان المتقدم اكثر كثيرا مما ننفق عليه .

ان الانفاق على الانسان الآن وعلى تعليمه وتدريبه اصبح اهم لسلامة أى مجتمع من الانفاق على السلاح! وهذا لن يتم الا بأموال عامة ، وبكمية كافية . وأموال عامة معناها أموال الدولة . . أموال الحكومة الاتحادية لاحكومات الولايات، ولا يصبح أن يخجل أحد المتحردين

بمد الآن من الدموة الى هذا ل

والدكتور جالبريث من هواة الفن ، وفن الرسم بالذات . . وقد ألقى محاضرة عن هذا الموضوع قال فيها :

من اهم الاشياء التي جنى عليها الاسراف في التنافس التحادي ، الفن ، والفنان ...

فَهناكَ دائما صراع بين نوعتين : نوعة تحسين الانتاج ، ونوعة زيادة المبيعات .

آن ذوق اغلبية الناس ليس دائما اللوق الاحسن وليس دائما اللوق الاحسن وليس دائما اللوق الاكثر تقدما ، ان الغنان عادة قائد للدوق الجماهير ، ولكن المصنع الذي ينتج سلعة للناس يهمه طبعا أن ينتج ما يأخذه النساس بسرعة ، فهو لا يحاول أن يصنع ما هو أجمل ، انما هو يتحرى ، ما هو الذي يعتبره الجمهور جميلا ، ، ثم ينتجه له ، ليبيمه في نطاق أوسع بدرجة أسرع ، حتى ولو كان هذا المطلوب تافها أو قبيحا ، .

ولكن الصناعة ، فيما اعتقد ، بدات تعانى حتى من هذا . ان الذوق ليس شيئا ثابتا . انه شيء متغير . والتغير في الذوق بيدا بين ذوى الحاسة الفنية المتفيقة ، ثم ببدا في الانتشار ، عن طريق الاقتناع والقدرة والتقليد . والصناعات عندما عزلت نفسها عن الغن ، واستبدلت به « دراسة السوق » ، انما عزلت نفسها عن الحاسة التي تسبق الى التذوق . وهكذا بدلا من ان تتقدم الى الامام درجة ، تراجعت درجة الى الوراء .

ومن نتائج هذا الوضع ، ما تراه من ازدیاد وصعوبة تصدیر السلم الامریکیة الی الخارج وازدیاد اسستیراد السلم الاجنبیة الی امریکا . ذلك ان الصناعة هبطت من حیث لا تشعر عن مستوی ذوق الشعب الامریکی.

نرى هذا فى مصنوعات الاثاث والزجاج والخزف والجلاء حيث هجر الامريكى صناعته الى المستحضرات الإيطالية والغرنسية والسويدية .

تم انظروا الى البانى والمدن فى امريكا . ان منطق المنافسة التجارية يسىء البها . تصوروا مثلا ميدان سان مارك فى ايطاليا لو امتلا باعلانات الكوكاكولا وشركات اسب و وتكساكو وهوارد جونسين 4 محلات جيدلاتي وسندويتشات منتشرة فى كل انحاء الولايات المتحدة » أن هذا يحدث فى المدن الامريكية ، فاذا اعترض واحد قالوا له انه رجل غير عملى ، وانه ينتقص من النظام الذى صنع الامريكا كل هذا الرخاء !

ان الاعلان يقوم على لفت النظر ، والشيء يلفت النظر حين يتعارض مع ما حوله ويشد عنه ، وتصوروا ما يحدث من اجتماع عشرات الاشياء المتعارضة ، غير النسجمة ، بل التي تتعمد عدم الانسجام!!

انالمجتمع في أمريكا مازال اقل تقبلا لفكرة التخطيط ، من أجل أيجاد التناسق بين الفنان والوسط المحيط به . اننا نقبل تحطيم الجمال اذا كان يبيع أكثر الذين يفسدون جمال المدن ما زالوا يقولون أنهم أنما يخدمون الفاية المليا للمجتمع !

أن رجل الاعمال الامريكى ، كما استطاع أن يوفق بين مصلحته وبين ضرورات العلم . . اصبح عليه أن يوفق بين مصلحته وبين ضرورات الفن ! وستطرد جالبریث فیقول : أن التقدم العلمی والصناعی لیس وحده الدلیل علی تقدم الجتمع ! أن التقدم الفنی والثقافی هام أیضا ، أن المثقفین ما زالوا هم الذین یقولون الكلمة الاخیرة عن مدی تقدم هذا المجتمع أو ذاك !

وينتقد جالبريث ، بهذه المناسبة ، البرنامج الذي وضعته امريكا لزيارة خروشوف مثلا : « لقد جعلوه يقابل الساسة ورجال المال والصناعة فقط . وبعض من رآهم لايمثلون الشعب الامريكي مطلقا . لقد جعلوه يرى المصانع الضخمة وكيزان اللرة الهائلة ولكنهم لم يرتبوا له أي مقابلة مع فنانين أو كتاب . لم يضعوا في برنامجه أعظم وأحدث متاحف العالم » . لم يهيئوا له أن يرى آثر ميلر ، أو تنيسي وليامز ، أو غيرهما من الكتاب المبلعين . لم ير أي مكتبة ضخمة ولا أي جامعة كبرى . ويقول جالبريث : لااعرف اذا كان هذا يهم خروشوف أو لا ، ولكن حلف امريكا لهذه الاشياء من برنامج الزيارة له معنى عميق ، معناه أن القائمين على مشل الزيارة له معنى عميق ، معناه أن القائمين على مشل الزيارة له معنى عميق ، معناه أن القائمين على مشل الزيارة له معنى عميق ، معناه أن القائمين على مشل

في كسب أحترام الآخرين !

### وتصية فناطعة

« فاطمهة » هو الاسم الذي تعود الفرنسيون أن يرمزوا به للمراة الجزائرية ، فالكاتب الفرنسي اذا قال « الفاطمات Les Fatmas » فهو يعني : الجزائريات ،

ومن الوهسلة الاولى ، يندهش الزائر فى الجزائر لانتشار الحجاب و « الحابك » الى هذا الحد . الحجاب هو مثلث من القماش الابيض المطرز فى نهايته ، يفطى الوجه ، و « الحابك » هو الاسم المحلى للملاءة البيضاء الواسعة التى تلتف المراة المحجبة بها . .

يندهش الزائر لانتشار الحجاب و « الحابك » في مجتمع قريب من اوروبا الى هسلا الحد . وممتزج بالاوروبيين على هذا النطاق . في مجتمع خاض غمار ثورة تقدمية لا نظي لها ، اشتهرت خلالها البطلات جنبا الى جنب الابطال . . وذاع صيت « الجميلات » أو بالاحرى « الغاطمات » اللائي يفجرن القنابل ، ويحملن المدافع الرشاشة ويصمدن للتعذيب الوحشى في أعماق السجون .

فكيف صمد هذا الحجاب الحريرى الرقيق في وجه كل حده الاحداث ؟ . . .

من حديثى مع الجزائريين والجزائريات ، ومن قراءتى المكتاب بديع اسسمه « الثورة الجزائرية في عامها

الخامس » للمرحوم المناصل الدكتور فرائز فانون ، خرجت بالاجابات التي اسجلها في هذا المقال . .

منه نه سنة ۱۹۳۰ تقریبا ، بدات معركة الاستعمار الفرنسي ضد الحجاب ،

ولم تكن معركة بريئة تستهدف نحرير المراة وتطويرها بدليل عدم اهتمام الاستعماد بتحرير الرجل اوتطويره ، بل بدليل اهتمام الاستعماد بعدم تحرير الرجل وبعدم تطريد هـ .

ول كن الفرنسيين كانوا قد وجدوا أن القضاء على الحجاب هو خطوة هامة للقضاء على « شخصية » المحجاب هو خطوة هامة للقضاء على « شخصية » المراة الجزائرية وموقفها وحالتها الاجتماعية ، ولاحظوا مرة أخرى أن هدف الاستعمار هناك لم يكن الاستغلال نقط بل ومحو الشخصية الجزائرية وأذابتها في الشخصية الاوربية «

ولم يكن هسذا قرارا « اداريا » اتخسدته الادارة الفرنسية ، ولكنه كان قرارا توصل اليه خبراء فرنسا في العلوم النفسية والاجتماعية والسياسية ، وقد صاغوا قرارهم هذا في عبارة شهيرة هي : « اكسبوا النساء اولا ، والبقية تتلو » .

وذلك أن خُبراءهم قالوا لهم : أن المجتمع العربى بوجه عام أذا كانت تسوده في الظاهر سلطة الآب ، فأن الذي يؤثر فيه ويوجهه .. في الخفاء وخلف الحجب والاستار .. سلطة ألام والخالة ، والجدة العجوز .

وبناء على ذلك فمًا على فرنسا الا أن « تفزو النساء أولا ، وبذلك تكسب عنصر المقاومة والعزلة والمقاطعة في المجتمع الجزائري » . على فرنسا أن « تفتش عن المرأة الجزائرية ، خلف حجابها ، وحيث يخفيها الرجل » .

ثم أن هذا سوف يكسب الادارة الاستعمارية صورة تقديمه . فهذه الادارة الاستعمارية سوف تدعو الى « تحرير » المراة « المظلومة » . . « المضطهدة » . . « السجينة » خلف حجابها ، وخلف مشربيتها . انها قرصة ذهبية لوضع الرجل الجزائرى في قفص الاتهام. وايقافه في موقف « الظالم » . . « المتعسف » . . « المستعد » . . . « المستعد » . . .

كذلك فانها فرصة لالقاء تبعة التخلف والتأخر والفقر والاسة ، لا على عاتق الاستعمار والاستعلال الاجنبى ولكن على عاتق « المجتمع » الجزائرى وعلاقاته الداخلية المتخلفة ..

كان المستعمر يعتقد \_ بوجه عام \_ انه كلما قل « الاختلاف » بين المجتمع الجزائرى والمجتمع الاوربى ، قلت مقاومة المجتمع الاول لسطوة الثانى ، وقلت قدرته على المقاومة ، والتمنع ، والرغبة في الاحتفاظ بشخصيته الاصيلة ٠٠

كانت الدعوى الاسساسية للاستعمار الغرنسى فى المجزائر هى : انه لايوجد شىء اسمه شعب جزائرى ، ولذلك فقد ولا يوجد شىء اسمه شخصية جزائرية ، ولذلك فقد كانوا حريصين أولا وقبل كل شىء على تدمير كل ما يمكن أن يميز هذا المجتمع الجزائرى ويذكره بأن له شخصية مستقلة حتى ولو كان هذا المثلث الرقيق من القماش الابيض المشغول ..

وبالعكس ، كان المجتمع الجزائرى ، كلما اشتدت ضراوة الهجوم على ملامحه هذه ، لا يفكر الا فى أن يزداد تمسكا بها ، وتأكيدا لاستمرارها ..

وقد بلغ الهجوم الفرنسي على الحجاب درجة وصلت احيانا الى أن بعض المسسانع والمؤسسات ذأت الادارة

الفرنسية كانت تعمد الى اقامة حفسلات تدعو فيها الجزائرى البسيط الذى يعمل فيها للحضود مع زوجته ، ويضغط رئيس العمل الفرنسى على مرموسه الجزائرى « انالمصنع اسرة كبيرة يجب أن تحضر زوجتك وبناتك ، الجزائرى ، هل يحضرها الى الحفلة ، وبذلك يكون قد خضع لمسيئة الفرنسى ، وفيما يتعلق بزوجته باللات ، ام يقول له : « زوجتى لن تنزع الحجاب » ، ويفقد عمله أ ، نعم ، فقد كان احيانا يفقد عمله لهذا السبب ، وكان هذا الاصرار الفرنسى كافياً الأن يقنع الجزائرى - والجزائرية - ان نزع الحجاب عمل مشبوه . .

اما بالنسبة للجزائرى المثقف ، فالحملة أشسد ، فالفرنسى كان يعرف جيدا أن الجزائرى المثقف لايؤمن بالحجاب كحقيقة اجتماعية ، ولا يوافق من حيث الميدا على استمراره ، ولذلك فلا تفسير لموقف هذا الجزائرى حين يصر على بقاء زوجته محجبة الا انه رجل ، وطنى ، متعصب وانه في باطنه شديد الكراهية للاستعمار ، لاته يحتفظ بالحجاب لاسباب وطنية عارية .

فاذا تركنا الاوروبي المسترك عامدا في هذه الحملة على الحجاب ، وحاولنا أن نعرف موقف الاوروبي العادي منه . . فسوف نجده غريبا بدوره . فللحامي اوالطبيب الاوروبي الذي يرى \_ بحكم مهنته \_ بضع جزائريات سافرات ، لا يعل من التعجب امام مجتمعه من هؤلاء الناس . ان المجتمع الاوروبي حين يمتلك جمالا أو اتقانا من صنع الطبيعة ، يعمد الى اظهاره وابرازه ، والتباهي به ١٠ فكيف يفسر موقف هذا الشعب العكسي ، واخفاء با يتمتع به من جمال ، خلف هذا الستار الكثيف من التحجب والكتمان . .

او يكون رد الفعل ، على العكس ، معاديا يثير فى الاوروبى الفيظ والحفيظة والرغبة فى الاعتداء : يجب نزع حجاب هسله المراة ، يجب تعرية سرها وتحطيم مقاومتها ، وجعلها مجالا للمغامرة . أن اخفاء الوجه لا معنى له الا اخفاء سر ، واقامة عالم مصمم على أن بظل رافضا منفصلا .

هذه المراة التي ترى المستعمر دون أن يراها ، تثير ا اعصابه ، ليس في هـــذا الوضع أي مساواة ، أنها لا تستسلم ، لا تهادن ، لا تعطى ،

والاستعمار الفرنسى ، ودخول جنوده الى القرى الجزائرية ، اقترن منه بدايته الاولى بالاعتداء على النساء ، مما جعل لهذا التشبث بالعباءة والحجاب سببا تاريخيا خاصا . .

ولهذا ظلت امكانيات اللقاء بين الجزائرية والاوروبي على المستوى الفردى ... نادرة الى اقصى الحدود ، ولهذا فالاوروبي كان اذا ساورته أحلام يقظة عن المراة الجزائرية ، لم يخطر له قط أى حلم عن لقاء فردى ، عادى مع جزائرية ، كلقائه مع الاوروبية ، لقاء فيه تدرج ، وتطور ، ومعرفة ، كلا كانت أحلامه عن الجزائرية يعرف انهـــال لن تتحقق الا بدرجة عالية من العنف ، والقسوة ، فلا أسلوب هناك يوصله الى هذا اللقاء الا

ازاء كل هذا الموقف الاوروبي المريض المعقد ، الفاسد، الشاذ ٠٠ وازاء التاريخ الطويل ، وازاء الاغتصاب والانتهاك والتدمير ، وازاء الرغبة في محو الشمخصبة المجزائرية محوا نهائيا ٠٠ ازاء هذا كله ١٠٠ اكتسبت هذه الرموز الميتة ٠٠ الحجاب والحايك ٠٠ حياة جديدة ، واصبح لها مغزى جديد ٠٠

ازاء تركيز الاستعمار ضد الحجاب عمد الوطنيون الى تقديس الحجاب .

ازاء محاولة الاسستعمار نزع الحجاب كدليل على « التعاش السلمي » بين المجتمعين الاوروبي والجزائري ، احتفظ الجزائريون بالحجاب كدليل على المقاومة السلبية للمجتمع الاوروبي .

وَهَكَذَا ٠٠ بَعَدَ ان كان الحجاب شيئًا يُعبَر عن موقف المراة من الرجل. . أصبح رمزًا علىموقفها ــ بل وموقف

أسرتها \_ من الاحتلال .

في هذا الجو النفسي والسياسي معا ، انفجرت الثورة التحريرية الخالدة ، يوم أول نوفمبر سنة ١٩٥٤ .

ثورة قومية ، قهى بالتالى تحافظ على مقومات الشعب ، وتنمى شخصيته ، وتعتز بكل ما له من تراث ...

وثورة تقدمية ، فهى بالتالى تعرف ان الحجاب منقرض . والعباءة منقرضة . ، وان التطور لابد آخذ طرقه . .

أنماذا حدث ؟

حتى سنة ١٩٥٥ كانت الثورة الجزائرية ثورة الرجل فقط . فالطابع الثورى الفدائى لهذه الثورة في أيامها الأولى ، والحاجة الى السرية المطلقة ، جعلت المناضل يخفى عن زوجته .. تماما .. العمل الخطير الذي يشترك فيه ، ولكن تطور الثورة ادى الى تطور اشكال الارهاب الفرنسي وبالتالى اصبحت الحاجة ماسية الى تطوير أساليب النضال ذاتها ، لم يعد هناك بد أزاء تشبيث العدو ووحشيته من الحرب الشاملة ، الحرب التي العدو ووحشيته من الحرب الشاملة ، الحرب التي برزت ضرورة اشراك المراة الجزائرية في المعركة ، وهكذا برزت ضرورة اشراك المراة الجزائرية في المعركة ، ولم

كان لابد من تحقيق هدفين : الاول اشراك المراة في المعركة . والثاني هو الاجتفاظ للمعركة بمستواها العالى من الاستعداد للتضحية والفداء وتحمل كل آلام الكفاح الهائل . أي أن المراة سيكون عليها أن تقدم نفس ما يقدمه الرجل من تضحيات .

کیف 🖁 🔐

كيف تواجه المراة الجزائرية المستعمر ، وتتصدى له ، وهي التي تربت ـ كما وأينا ـ على أن تتجنبه ؟

المراة التي تعودت الحجاب ، وجدار البيت ، وأمان العزلة . . كيف تتحمل مواجهة السنور ، والطريق المزدحم ، والخطر المتربص ، والمكائد ، والطلقات القاتلة ، بهذه السرعة أ

وقد راى رجال الثورة وحشية المستعمر. اذ مروا جميعا بسجونه ، ومعسكرات اعتقاله ، وغرف التعليب فيها .. ولن يتردد المستعمر في ارتكاب نفس الوحشية مع النساء .. المرأة التي تقع سوف تعلب بالتأكيد حتى الموت ، كالرجل تماما .

الا يمكن أن يكون قرار ادخالها المعركة ذا أثر قاتل على الثورة ذاتها ؟..

ان المرأة الجزائرية لم تدرب على القتال كالرجل م سبق لها مواجهة الموت في صفوف الجيش الفرنسي كمعض المناضلين . لم تفكر قط في العمل السرى ، بل انها لم تقرأ قصص البطولة في الروابات ولم تشاهدها لا شيء من هذا قطّ . ومع ذلك فقد فوجيء العالم بهذه المرأة تخرج دون أي سابقة ، وفي طيات ثيابها قنابل يدوية ، أو رسالة مرية ، تواجه اقسى تجربة : تجربة المتامر الوحيد ، في الشارع الصاخب المزدجم ؛ الذي

يعج بالجنود ، وبنظرات الأعداء الفاحصــة . . اقسى تجربة يمكن أن تتعرض لها الأعصاب .

أن الثورة \_ فى تطورها \_ تحتاج الى مهمات جماعية كثيرة غير القتال فى ساحات القتال . جمع الاموال ، التدريب ، التجسس ومقاومة التجسس ، نشر الوعى السياسى ، تكوين التشكيلات السرية الواسعة ، اعداد ثلاث خلابا بمثابة احتياطى لـكل خلية تناضل فعلا ، لتحل محلها اذا ضربت أو انكشفت . . كل هذا اجبر رجال الثورة على البحث عن عنصر جديد يقوم بالمهمات دات الطابع الفردى . وهكذا تقرر ، بعد تردد طويل ، أن تدخل المراة ساحة النضال والشرف .

وفي البدء تقرر الا يشترك في التنظيمات السرية الا النساء المتزوجات من مناضلين . ثم أدى اتساع الثورة الى اشراك الأرامل والمطلقات . ثم كل النساء دون الفتيات . لأن البنت الجزائرية التي لم تتزوج قلما يكون قد سبق لها الخروج الى الشارع على الاطلاق . ولكن الفتيات بدأن يتطوعن بكثرة ، ويثرن اذا رفض تطوعهن . ويروى شهود العيان أن البنات الصغيرات في ذلك الوقت كن يجتمعن ويقسمن أن لايتزوجن الا اذا كان العريس عضوا في جبهة التحرير!.. وهكذا اتسعت الثورة فشملت كل نساء الجزائر ، دون قيد ، كما شملت من قبل كل رجالها .

وفى البدء ، كانت المرأة المناضلة تقوم بمهمة ضابطة المصال بين خلايا أو ناقلة لرسائل ومعلومات ، أو حاملة لمتفجرات أو بطاقات شخصية مزورة باللئات ، أو أموال الثورة بالآلاف ، أو تقوم بمهمة السير فى الطريق بضع عشرات من الامتار أمام مناضل رئيسى أو فرقة من المناضلين لتسرع بتحديرهم اذا اكتشفت حركة غير عادية

أو كمينا معدا . . كانت المراة تقوم بكل هذا وهي مازالت في حجابها وعباءتها التقليديتين . . ولكن ضراوة المعركة كسرت كل قيد . . لم يعد حي « القصية » حصنا طبيعيا للنساء . لقد اقتحم الفزاة حي القصية كما أصبح على المناضلين أن يقتحموا أحياء الفزاة . .

ان الاوروبيين والجزائريين لايعيشون مختلطين . ولكن كلا من الفريقين له احياء خاصة به تماما · وعلى ذلك فالمرأة التي تؤدى مهمة في حي اوروبي ، اذا لبست عباءة أو حجابا فسوف تلفت الانظار . . وسوف تسقط في الحال . . لابد لها أن تسير في الزحام كما تسبير الاوروبيات ، حتى لايعرف حقيقتها أحد . لابد اذن أن تخلع الحجاب والعباءة ، خصوصا اذا كانت شقراء حتى يحسبوها فرنسية عابرة .

لم تكن المرأة الجزائرية تعبر الاحياء الاوروبية قبل الثورة قط الا لضرورة ماسة كالذهاب الى القابر فى أقصى المدينة أذا مات أحد ، ويومها تعبر الحى الاوروبي في سيارة ، وفي الصباح الباكر جدا على الاغلب ، لا نها تعبر أرضا حراما ، تخشاها . فالآن عليها أن تخلع حجابها وتقتحمها وحيدة ، متخفية ، في طيات ثيابها حيثيات عذابها وموتها . . .

وفى بعض الاحيسان ، كان يحدث أن يقع على عاتق امراة جزائرية لم تعرف القراءة والكتابة قط ، ان تذاكر بضعة أيام متواصلة تعليمات دقيقة معقدة ، حتى تحفظها شفويا عن ظهر قلب ، ثم تخترق بها .. في ذاكرتها ... الاحياء الاوروبية ، لتصل الى خلية اخرى في أقصى المدينة تبلغها التعليمات المعقدة ، التي قد تؤدى غلطة واحدة فيها الى ارتباكات خطية ، ثم تعود ، حتى واحدة فيها الى ارتباكات خطية ، ثم تعود ، حتى لا تحمل ورقة تدينها أو تكشف اتصالاتها . .

وقد يحدث أن يكون على فتاة ألا تبتعد كثيرا عن مبنى معين يجتمع فى داخله المناضلون حتى تنبههم الى الخطر وعليها أيضا ألا تقف ساكتة حتى لا تلفت النظر . . فلا يكون أمامها مغر من أن تتمشى على الرصيف على طريقة بائمة الهوى الاوروبية التى تنتظر زبونا يلتقطها، وتشعر فى باطنها بالخجل الهائل ، بل الرعب ، وتحتاج مع ذلك الى كل أعصابها لكى تتحاشى الزبائن اللين يظنونها بالفعل بائمة هوى ولكى ترى كل صغيرة وكبيرة تدور فى الطريق الساكن أو المزدحم .

وعنسدما مرت السبنوات ، كان كل الجزائريين و الخطرين ، في آى مدينة من المدن قد أصبحوا معروفين للبوليس الفرنسي ، فاذا مر واحسد منهم في الطريق فتشوه اكثر من مرة . لهذا ابتكرت طريقة أن يسمي المناصل الذاهب الى مهمة مسلحة ، دون أن يحمل أى سلاح . . الى مقهى سينسفه بقنبلة مثلا أو مكان يحتشد فيه الجنود الفرنسيون سيطلق عليه مدفعه الرشاش . . والمناص فقح المناسلاح فتحمله فتاة جزائرية بريئة ذات مظهر عادى ولا يفكر البوليس في خطرها . . وفي لحظة معينة وفي المناس في خطرها . . وفي لحظة معينة وفي للرجل ، الذي يستخدمه خلال لحظات في اداء المهمة للرجل ، الذي يستخدمه خلال لحظات في اداء المهمة مستحيلة ، وتقيس الخطر ، وتتصرف . الأن الاستشارة مستحيلة ، تتصرف سواء بأن تسلم السلاح للرجال فلا يمون ثمة مجال للتراجع عن المخاطرة ، او تتصرف بالعودة بسلاحها اذا اكتشفت أن الظروف غير ملائمة .

هكذا وصلت المراة الجزائرية الى قلب عمليات النضال المسلح ذاتها . وأصبح الكثير من خطط القاومة يعتمد إساسا عليها . ولم تمض سنوات قليلة حتى خطت المراة الجزائرية خطوتها الاخيرة: اصبحت تقوم هي بنفسها بتفجير القنسابل بين البوليس الفرنسي ، وضسباط الباراشوت ، ومراكز تجمع المستعمرين ، وحتى في العلاقات الاجتماعية ذاتها ، حدث تغير كبير .

كانت الرأة - الزوجة - تترك بيتها وتسافر في مهمات بعيدة أياما طويلة ومعنى هذا أن تسافر بمفردها وتبيت في عربة القطار بين ناس لا تعرفهم ، وتقضى الليالي في معسكر سرى للجنود ، أو يسافر الرجل المناضل ويترك في البيت مع العائلة رجلا غريبا ومناضلا آخر مختفيا حيث لايعرف مكانه أحد ، ويكون على المرأة وأولادها أن يخفوا سره ويقوموا على طعامه والعناية به حتى يعود اللاب . . .

علاقات انسانية جديدة ، جديدة تماما على البيت الجزائرى المحجب ، المنفصل ، احاطتها الثقة والشرف والفداء .. وحررت النفسية الجزائرية تحريرا سليما عميقا ..

ولعل من اللحظات التي لا تنسى ، تلك الايام الاولى للخول المراة ساحة النضال .. حين كان النساس يصادفون فتاة جزائرية يعرفونها تسير سافرة ، دون أن يعرفوا انها في مهمة . فيتهامسون عن سيرتها وعن تقليدها للفرنسيات . ويصل الهمس الى الاب . وحين يواجهها الاب بفضبته ، يكتشف بعد اللحظة الاولى من عينيها .. أن الأمر ليس أمر سفور . أنما الأمر هو أن ابنته الشابة قد دخلت التنظيم السرى . ويحل محل خوف الأب التقليدي على سمعة ابنته خوف من نوع جديد . . خوف عليها من الموت ، أو من التعسليب الرهيب ، وفي ايام تصبح الأسرة كلها ، بما فيها الأب التقديم صساحب الأمر والنهى ، واقفة خلف البنت القديم صساحب الأمر والنهى ، واقفة خلف البنت

الشابة ، كل أعصابها مشدودة اليها ، ويكون التطور الطبيعى : أن تصبح الأسرة كلها أعضاء في التنظيم السرى . . بعد أن دخلته « أضعف » عناصر الأسرة . . . هكذا ، فوق موج الأحداث ، دخلت الجزائر كلها ، رجالها ونساؤها وأطغالها ، بوتقة الثورة ، لتصهرها الأحداث ، كما لم تصهر قبلها شعبا عربيا قط !

وأصبح جنود الاستعمار يطاردون الجميع : السافرة والمحجبة . . والجزائرية التي تشسبه الاوروبيات ، . . .

كان عداب نساء الجزائر شديدا ..

وكان ياس جنود الاستعمار أشد ...

وقد كانت « صحوة الموت » بالنسبة للاستعمار الفرنسي في الجزائر هي : ثورة المستوطنين في ١٣ مايو.. واسقاط الجمهورية الرابعة في فرنسا ٠٠واستيلاء ديجول على الحكم ٠٠

يومها فتش الاسستعمار في دفاتره القديمة عن كل سلاح مفلول ، يحاول أن يجربه لآخر مرة ، ومن بينها

سلاح السفور وتحرير المرأة الجزائريّة ...

وعقد سوستيل اجتماعات « شعبية » سبق اليها الناس بالقوة . وخطب داعيا الى تحرير المراة . وتحت ضغط السلاح أكرهت بعض النساء على خلع الحجاب في حركة مسرحية امام الجماهير بعد الخطاب .

وكان هذا الحادث كله كانه كلمة سر . ففى اليوم التالى لم تظهر امراة جزائرية واحدة فى الطريق سافرة . حتى اللواتى كن قد أسسفرن عن وجوههن عدن الى الحجاب . كانهن يقلن للمستعمر ان الراة الجزائرية لا تخلع حجابها بدعوة من المستعمر الفاجر ! ولكنها تخلمه فى ساحة القتال . ، أو فى وطن مستقل حو !

# منهم الذين ينجحون في الحسياة .. ولمساذا ؟

لاذا يتقدم شخص ويتأخر شخص آخر ؟.. مهن المحاماة والهندسة والمحاسبة .. هل كل منها له عصر المحامدة والهندسة والمحاسبة .. هل كل منها له عصر المتى يبرز ذوو الاعصاب الثائرة ومتى يبرز الهن في هـذا الهادئة ؟ .. « المحلل » مهنة من ابرز الهن في هـذا المصر .. فما هي بالضبط ؟ .. كيف حلت عبقرية « التنظيم السياسي » في العصر العلمي محل عبقرية والمصاحة و والخطابة » ؟ ٠٠ هناك حقائق انسانية ٠٠ تنفير فيها اجزاء وتبقى منها اجزاء !.. وهـذا كتاب طريف وهام معا .. الترجمة الحرفية لعنوانه هي : « من يملك ماذا ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ »

وهو للمؤلف الامريكي هارولد لاسويل ا

وموضوعه موضوع خالد ، هو : مكان كل فرد في المجتمع .. على ضوء ثروته .. او مهارته .. أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها .. أو مزاجه الشخصي..

يقول المؤلف: ان « صاحب النفوذ » أو « الشخص القوى ». . . هو ذلك الشخص الذي يحصل على اكبر كمية ممكنة من الاشياء التي يمكن الحصول عليها .

الاشياء التى يمكن أن يحصل عليها الانسان ـ مادية ومعنوية ـ تتركز آخر الأمر فى ثلاثة أشياء اساسية هى: الاهمية ..

والثراء . . والأمن ! . .

والذين يحصلون على القدر الأكبر من همذه الاشياء هم « النخبة » ٠٠.

ولنبدأ بمنصر ﴿ الأهمية » مثلا ...

أن توزيع « الأهمية » بين الناس واضح لا يحتاج الى بيان . وهو شيء بديهى ، بل حتمى ، يوجد في كل مجتمع وتحت أي نظام من الكنيسة الكاثوليكية الى الحزب الشيوعى السوفييتى ٠٠ والفرق فى درجسة التركيز فقط . . . أي في مدى تركيز الأهمية في أيدى أفراد قليلين أو توزيعها على عدد أكبر نسبيا من الناس

الكنيسة الكاثوليكية مثلا . . على ضخامتها وانتشار رعاياها في انحاء العالم . . يراسها عدد قليل نسبيا . فهناك « بابا » واحد فقط ، يليه ٥٥ كاردينالا ، ثم ٢٢ مندوبا بابويا ، ثم ٢٥ اسقفا .

والحزب الشيوعي السوفييتي ، اكبر حزب حاكم في المالم ، هرم الأهمية فيه ساحق الانحدار ، ينتهي الى قمة شاهقة ، هي الكتب السياسي للحزب ، الذي كان عدد أعضائه عاده لايزيد على تسعة أعضاء ، وفي بلد ذي نظام اجتماعي مختلف، كالولابات المتحدة الامريكية ، نجد في قمة بناء الأهمية فيه رئيسا واحدا للجمهورية ، وتسعة هم أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، ومئات قليلة هم أعضاء الكونجرس بمجلسيه .

فالتدرج الاجتماعي من حيث « الأهميسة » اذن واضح . . وهو عادة يتركب في صدورة هرم شهديد الاند . .

بحدار .

الشيء الثاني الذي يمكن أن يحصل عليه الناس ــ بعد الأهبية ــ هو « الأمن » وهو مدى استقرار الفرد

في حياته واطمئنانه الى مصيره ومستقبله ، وعدم تعرضه للهزات ، ان « الامن » دائما مطلب عميق في نفوس الناس . . اى شيء يحصلون عليه لا تكون له قيمة ما لم يكن مستمرا او قابلا للاستمراد .

وهنا نجد أن توزيع « الامن » بين الناس بدو غريبا بعض الشيء ، فليس أقوى الناس أو أغناهم أو أهمهم هو بالضرورة أكثرهم أمنا .

لقد اجرى الؤلف احصاء بعدد اللوك في العالم خلال فترة تاريخية معينة فوجد أن عددهم ٣٩ ملكا . ظهر أن ٣٢٪ منهم ماتوا ميتة غير طبيعية ٠٠ في حين أن نسبة الموت غير الطبيعي بين الناس العاديين البسطاء أقل من هذا بكثير جدا . . بل أن ٩ ٪ من البابوات الكاثوليك ـ رغم أن اهميتهم دينية لا دنيوية ـ ماتوا بالعنف وهي أيضا أعلى من نسبة الموت بالعنف بين الناس العاديين .

ونسبة توآفر الامن للناس ... بوجه عام .. تختلف من عصر الى عصر .. حسب حالة الحروب والأوبئة والمجاعات والاضطرابات الاجتماعية .

الشيء الثالث هو الثراء .. ونحن نعرف جميعا ان الشراء ليس موزعا بين الناس بالتساوى • واننا في بعض البلاد قد نجد ١٠ ٪ فقط من السكان يملكون ٧٠ ٪ مثلا من ثروة البلد .

هذا هو التقسيم العام .

ومنه نرى ان صاحب القوة أو صاحب النفوذ هو الذي يتمتع بقسط أكبر من هسدا المزيج الشلائى: الاهمية ، والثروة ، والأمن ه

ولكن حظوظ الناس في الحياة لا تختلف طبقا لاختلاف هسده القيم فقط . . ولكن هناك اشياء كثيرة يؤدى

توأفرها أو عدم توأفرها ألى وضع الافراد في هذا المكان أو ذاك ، والى تعنع الغرد بقسط كبير أو بسيط من الأهمية والثروة والامن .

هناك المهارة مثلا ...

الهارة في أي فرع من فروع الحياة .

ولكن ليس كلَّ المهرة سُلَّواهُ . فهناك فروع من الحياة تدفع الماهر فيها الى الامام بعكس فروع أخرى. والأمر يتوقف أيضا على الظروف التاريخية والاجتماعية. فأن الفرع الذي قد يكون مهما في وقت من الأوقات كثيرا ما تقل أهميته في وقت آخر .

المهارة في الحرب مثلا ، كانت دائما احدى المهارات البارزة التي تقود الناس الي القمة بسرعة. . سواء كانت الحرب في سبيل الله أو الأمة أو الطبقة . ولكن هذا كان يقتضى أن تكون المرحلة مرحلة حروب واصطدام عسكري، فبفي هذا لا يصعد اصحاب المهارة العسكرية الى القمة ، مهما كانت درجة مهارتهم .

وهناك المهارة في التنظيم السياسي انها تكاد تكون أبرز انواع المهارة التي تقرر حظ الانسان من الأهمية على الأقل ، ويضرب الولف مثلا بالصراع الغذ الذي دار بين ستالين وتروتسكي ، والذي كتب النجاح فيه للأكثر عبقرية في التنظيم والتكتيك السياسي ، وهو ستالين ، رغم أن تروتسكي مثلا ، اكثر فصاحة وأنصع بلاغة وأوسع ثقافة من ستالين ، فقديما كان التقسدم في السياسة يتوقف على المهارة في الخطابة والكتابة والاثارة أما الآن فهو يتوقف على المهارة في التنظيم السياسي ،

واذا استبعدنا هذه المن .. مهن الحرب والسياسة .. ونظرنا الى مهن الحياة العادية الشائمة .. الطب والمحاماة ، والهندسة ، والزراعة ، والصناعة ، الى آخره ، نجد أن الهارة في الحرفة التي يعيش منها الفرد . من أهم العوامل التي تحدد مركزه ووضعه الاجتماعي. ولكن هذه المهن نفسها تختلف من عصر الى عصر .

فغى بعض العصور . . نلاحظ ان مهنة المحاماة مثلا تغوق سائر المهن . فى بلادنا كانت هى الطريق الاسرع الى مناصب الحكم والسياسة والاقتصاد والنفوذ من أى لون 6 ذلك ان المحاماة تغلب فى المجتمعات التى تطالب بحريتها . أما فى البلاد التى تعر بعراحل البناء مثلا فاننا نجد أن مهنا أخرى تصبح أنجح فى دفع صاحبها الى المقدمة . .

ولكن رجال الهندسة والزراعة والمحاسبة في نفس الوقت ، مهما برزوا ومهما نالوا من الثراء أو الأهمية الا انهم من النادر جدا أن يصبحوا من « معبودي الحماهي » ،

ومن الاعتبارات الهامة جدا التى تؤثر اثرا حاسما فى تحديد حظوظ الناس: الطبقة الاجتماعية التى يولدون فيها ٠٠ وينتمون اليها ٠٠

فقى بعض العصور والبلاد .. حيث يسود النظام الارسبستقراطى والعائلى .. نجد أن أبنساء العلبقة الارستقراطية هم الذين ينالون أكبر قسط من الاشياء الثلاثة : دالاهمية ، والثراء ، والامن مهما كانت حرفتهم أو مهارتهم .. أو عدم حرفتهم وعدم مهارتهم !..

في دراسة لهارولد لاسكي .. يقول : انه من بين السبعين وزيرا اللين تولوا الحكم في بريطانيا من سنة ١٨٠١ الىسنة ١٨٠١ وجد ٥٢ وزيرا من ابناء النبلاء ! وفي وزراء الفترة بين سنة ١٩٠٦ وسنة ١٩١٦ ، اي تساوى عدد أبناء النبلاء بابناء سائر الطبقات .. اي

اصبح الوزراء ابناء الطبقة الارستقراطية ٥٠ ٪ بعد أن كانوا ٧٥٪ بر « مع ملاحظة قلة عدد افراد الطبيقة الارستقراطية نفسها». وبين سنة ١٩١٧ وسنة ١٩٢٤ «بعد الحرب الاولى» هبطت نسبتهم الى ٢٥ ٪ فقط...

وفي اليابان . . عندما قامت الثورة الصناعية ، لم يمتلك الصناعة أبناء طبقة جديدة . أنما امتلكها أبناء ألطبقهمة الاقطاعيسة ذاتها التي تملك الارض اذ كأنوا مستعدين \_ بما لديهم من ثراء \_ لتسلم وامتلاك مصدر الثروة الجديد .

ويمضى المؤلف في التقسيم والتغتيت الى أبعد من

انه ليس الطبقة ولا المهنة ولا المهارة فقط هي التي تحدد حظ الفرد من الأهمية والامن والثراء .. أن المزاج الشخصي أيضاً له اثر . ذلك ان كل مرحلة معينة تحتاج الى مزاج خاص .

في فترات الهياج والغليان والسخط مثلا . . يبرز زعماء من ذوى الاعصاب اللتهبة . . زعماء لديهم قُلْرُةً التهييج واثارة السخط ورفع درجة الحماسة .. في حين أنه في فترة ما بين الأزمات أو فترات البناء يبحث الناس عن زعيم هادىء الاعصاب يوحى اليهم بالثقة . ويضرب المؤلف المثل مرة أخرى بالتاريخ الانجليزى

قدين ثارتعاصفة هتار والحرب، تخلى «تشميران» التاجر الهادىء الطبع عن مركزه لتشرشل المفامر الحاد المزاج الحماسي النزعة . وحين انتهت الحرب ، أسقط الشَعْب تشرشل واتى بأتلى الهادىء الاعصاب السارد الطبيع للاصلاح والترميم! وقد رويت عن المؤلف منذ قليل: ان الزراعيين ) والمهندسين ) والحاسبين ) واصحاب المهن المسابهة ) مهما نالوا من تقدم وبروز ) ليسهوا عادة الفئة التي تكون من « معبودي الجماهي » أي الذين يتمتعون بحب شعبي عارم لهم .

الماذا ؟ ...

يقول الؤلف ان هناك اناسسا مهمتهم التخصص في «الاشياء » كالصناعة ، والزراعة ، والطب ، وهناك اناس مهمتهم التخصص في « المعانى » التى تملأ احلام الجماهي . . كالزعماء السياسيين والكتاب والفنانين ، ان هؤلاء يمثلون « معانى » و « رموزا » في حيساة الجماهير • لذلك فهم يتمتعون بالحب أو الكراهية ، بالتأييد الشديد أو العداء الشديد .

في المجتمعات التي تؤمن بالخراقة نجد أن حمسلة « المعانى » و « الرموز » هم الرجال المتخصصون في « الطقوس » الدينية . ثم أصسبحوا رجال السياسة والمعبرين عن السياسة والاقكار السياسية سواء كانوا زعماء أو مفكرين أو فلاسغة . ويذكر المؤلف أن أول كرسى في جامعات أمريكا لتدريس العلوم السياسسية أنسىء سنة ١٨١٨ فقط ، وقبل ذلك كانت السياسسة والاقتصاد يدرسان مع الكيمياء في مادة واحدة ! . .

وهناك مهنة جديدة في حياة الإنسانية ، أسبح اسحابها يتمتعون بفرصة كبرى النجاح والتقدم الاجتماعي .

انها مهنة د المحلل ، ٠٠ السنى يبرع في تعليسل الملاقات الاجتماعية من أي ناحية ، المحلل السياسي ، والمحلل الاجتماعي

يقول المؤلف: أن « المحلل » في هذا المصر العلمي

يشغل مكان « المتنبىء » و « المنجم » في عصر الخرافات.

قيمة كل منهما انه «يقرا المستقبل» اذا صع التعبير! أى أن يغرش الطريق أمام اتخاذ القرارات ذات التأثير المستقبلي ! . .

كان ﴿ المتنبىء » أو ﴿ المنجم » في عصر الخرافات يحظى بأهمية كبيرة . . ولكن ﴿ قراءته للمستقبل » كانت كلها من وحى الخرافة .

أما الآن « فقراءة المستقبل » ، والتنبق بالأحداث ، وبرد الفعل المنتظر . . لكل حادث أو قرار . . تحتاج الى ثقافة واسعة جدا وعميقة جسدا ودراية بالواقسع الاجتماعى وبعشرات الاعتبارات الاخسسرى ، فالمحلل أو الخبير في المعلاقات الاجتماعية سواء كانت سياسيه أو اقتصادية أو نفسية يحظى بأهمية كبيرة !

وبعد ..

لقد قلت في أول المقال .. ان هناك حقائق انسانية تتغير فيها أجزاء .. وتبقى أجزاء .. ا

ومن هذا النوع : تلك الموضوعات التي يطرقها هذا الكتاب .

ان مكان كل فرد في المجتمع سيظل دائما موضيع صراع وكفاح ، وموضع حرص كل فرد ونضاله وجهده .. فبهذا تتقدم الحياة ، بل تستمر .

صحيح أن هناك عوامل يقل أثرها .. كالطبيقة الاجتماعية .. التي يقل أثرها بتحظيم الحواجز الطبقية .. ثم بالفاء الفوارق الطبقية .. وشيوع الملكية العامة للعناصر الاساسية المؤثرة في حياة المجتمع .. ولسكن هناك عوامل ستبقى .. كالمسل الشخصى ، والطبيعة المزاجية والجهد والمهارة .. فبهذا يستمر طعم الحياة المتحدد ..

## الاشتراكىية الوطنية وسقوط الرايخ السشالث

من أهم الكتب التى صدرت عن مأساة النازية في المائيا كتاب ﴿ قيام وسقوط الرابخ الثالث ﴾ ، وهو كتاب من ١٢٤٥ صفحة من القطع اللكبير ، يروى قصة هتلر والحزب النازى والنظام الاستبدادى الغل الذى قرضيه هتلر على شعب ذكى متحضر عريق كالشعب الالمائى ، والنهاية التي انتهى اليها هتلر ، ونظامه ، وشعبه ، كنتيجة منطقية لمثل هذا النظام .

وعندما صدر هذا الكتاب سنة ١٩٦١ ، اثار من الضجة والجدل اكثر مما اثاره اى كتاب سياسى آخر في تلك السنة . واعنف هذا الجدل كان في المانيا بالذات. فالوقف أمريكي . والمانيا هي موضوع الكتاب . والكتاب لا يجعل النازية جريعة فردية ارتكبسها هتلر وافراد آخرون ، ولكنه يصورها على انها جريعة جمساعية ارتكبتها فثات ومؤسسات وقوى اجتماعية عريقة في المانيا . يضاف الى ذلك ان الكتاب صدر في وقت اشتد فيه الخلاف بين المسكر الشيوعي والمسكر الراسمالي فيه الخلاف ابن المسكر الشيوعي والمسكر الراسمالي بسبب المانيا بالذات ، واحس فيه العالم أنه اذا كان بسبب المانيا والذات ، واحس فيه العالم أنه اذا كان المناك المرة الثالثة ، سوف تكون السبب . لكل هذه الاسباب كان الرأى العام الألماني حساسا جدا وهو يقوا

هذا الكتاب ، وكانت الصحافة الالمانية عنيفة جدا وهى تهاجمه وتهاجم مؤلفه ، ولأول مرة نجد السفارات الالمانية في انحاء العالم تطبع نشرات تهاجم فيها الكتاب ومؤلفه !

ولاشك أن من يقرأ الكتاب ويستخلص منه حكما بالادانة على الشعب الالماني ، يكون مخطئًا ، صحيح ان الشعوب تتختلف في كثير من سماتها وملامحها . وللمكن ليس صحيحا أن هناك شعباً من صفاته الاستبداد وقبول الطفيان وشعبا آخر من صفاته حب الحرية والمساواة. ان حب الحرية والساواة صفة غريزية في كل فرد من السُّم بوصفة انسانا ، ولكن الظَّروف التاريخية وألاجتماعية والاقتصادية هي التي تجمل هذا الشعب أو ذاك يقّع صريع نظام استبدادي ، بل ويتقبله . لو انتا حردنا أي قُرد من كل الظروف التي تصنعه ، وهو فرض ُنظرى لايمكن أن يتحقّق في الدياة الواقعية، لوجدّناه نفسا جياشة بحب الحرية والمساواة ، تماما كما انه جسد حى لايمكن أن تعيش خلاياه دون طعام أو غذاء . وقد نجد قردا أو شعبا تعود على حياة الجوع والشظف والحرمان ، ولكننا لا نستنتج من ذلك ان هذا الشعب يحب الجوع ويستسلم للشظف والحرمان . كذلك فاننا حين نجد شعبا أوقعته الظروف بين انياب نظام استبدادي وحشى لحقبة من الزمن ، بحب الا نستنتج من هذا انه شعب من طبيعته أن يقبل الاستبداد ويسلس قياده الطفيان . .

واللى يؤيد هذا المنطق هو اننا تكاد لا نجد شعبا واحدا لم يعرف تاريخه ساعات من الانطلاق والحرية ، وساعات من القهر والطغيان .

والتجربة الانسانية التميسة حين تحدث في بلد من

البلاد ، فهذا البلد في الواقع يغدى سائر البلاد ! ذلك ان فشل التجربة في بلد يجعل البلاد الاخرى تتجنب تكرار النموذج البشع ، وهكذا فنحن نلاحظ انه حين كان هتلر في أوج سلطته ، والنازية في قمة نجاحها المظهرى الاول ، لم يكن هناك بلد في العالم يخلو من زعيم يحاول أن يكون « هتار » ومن حركة تحاول أن تكون حكومة نازية ، ولكن انهيار النازية الرهيب في المانيا ، والإسماعات التي والإم التي صبتها على شعب المانيا ، والبشاعات التي تعد سقوطها ، كل هذا ادى الى اختفاء هذه الحركات النازية من كل انحاء العالم تلقائيا تقريبا، فكما ان التجربة النافعة تصبح ملكا للانسانية كلها ، كذلك فان التجربة الضارة تصبح عبرة للانسانية كلها ، كذلك

وقد يتساءل قارىء: ألم تصبيح حكاية هتلر ، والنازية ، والحرب العالمية كلها ، حكاية قديمة ؟ . . الم يفت أوان الحديث عنها والصراع حولها ؟ . .

ولكننى أحب أن أقول للقارىء الذى قد يطرح مثل هذا السوال: أنه لا يوجد سطر في التاريخ يمكن أن يعوت ، الانسان نفسه في رأيي حيوان له تاريخ ، الغرق الإساسي بين الانسان والحيوان هو أن السلالة الواحدة من سلالات الحيوان تعيش مليون سنة لا يتملم «جيل» فيها من «جيل» ! . . الفار يتم اصطياده اليوم بنفس الطريقة التي كان يصطاد بها منامئات أوالاف السنين المصيدة وقطعة خبز ! . . أما الانسان فبالعكس : أنه مصيدة وقطعة خبز ! . . أما الانسان فبالعكس : أنه يعرف التاريخ ، ولذلك فهو يتعلم ويتقدم ،

ملى أن لقضية هتار والنازية أهمية خاصة . أن النازية ليسب الا « انتراحا » من الاقتراحات لحل المتناقضات الاجتماعية التي عرفتها الحضارة العديثة. أن حضارة الالة والصناعة الضخمة والعلم اللي يتقدم

سرعة قد صادقت ، كغيرها من الحضارات ، مشاكل اجتماعية جسيمة ، وكالعادة ، تجرب الانسانية حلولا كثيرة لاجتياز هذه المشاكل ، حتى تستقر على حل أو على عدة حلول ، والنازية محاولة فاشلة ، أنها مصل قاتل ، ولهذا يجب أن نعرفه ، السنا نجد أن الصراع العالى الضارى الذى نعاصره الآن، يحتدم أكثر مايحتدم بسبب الخلاف بين المداهب والنظريات والنظم ، أي سبب الخلاف بين «الحلول» المقترحة لمشاكل الحضارة العديثة والعلاقات الانسانية المتفيرة ؟ ، .

ومؤلف السكتاب « وليم شير » ، من الصحفيين الامريكيين الدين اشتهروا بعولفاتهم السياسية والروائية، وقلعاش اخصب فترات حياته مراسلا صحفيا في المانيا، فراى المين النازية وهي تولد ، وعرف الأفاقين والمفامرين وهم يقفزون الى مراكز السلطة ويديرون تاريخ العالم كله في اتجاه الحرب ، كما انه عاش المراحل الأولى من الحرب في ألمانيا وخلف قواتها الزاحفة، وقد كان على بعد أمتار قليلة من هتلر وهو يرقص طربا على ارض فرنسا ، ساعة كانت جيوشه تعزق آخر معاقل الماهومة الفرنسية وتطرق أبواب باريس ،

وكما رأى الولف اقطاب النازية وهم مفامرون فقراء منبوذون فى حانات ميونيخ ، ثم قادة وحكاما ترتجف الدنيا أمام كلماتهم ، راهم فى آخر القصة ذابلين شاحبين فى قفص الاتهام خلال محاكمات نورمبرج قبل أن تحملهم أعواد المشانق . .

 الرسمية والخطط العسكرية التفصيلية خلال شتى مراحل المحكم النازى والحرب . الى المذكرات و «المفكرات» الخاصة بزعماء واقطاب مثل جوبلز وزير الدعاية والساعد الايمن لهتلر ، وبقادة كبار مثل «هاللر» رئيس هيئة اركان حرب الجيش الالماني خلال الحرب . .

وقد كان من حظ وليم شيرر أن يقع على هذا الكنز الذى لايحلم بمثله مؤرخ . . ومن هذه الثروة التى لانظير لها ، الى جانب الموقة الشخصية التى ظفر بها ، يستمد المادة الفزيرة لكتابه الضخم . .

واول حقيقة تبرز من ثنايا السكتاب ، وتلخص لنا الكثير مما فيه ومما في العصر النازي ، هي ان النازية تدخل في بند ما يسميه المؤرخون السياسيون بالثورة المضادة .

فالثورة هي التي تحطم الاشكال الاجتماعية القديمة لتحل محلها اشكالا اجتماعية أرقى ..

والثورة المضادة هي التي تتوخّى على العكس على الرجوع الى الاشكال الاجتماعية القديمة أو تدعيمها ولو انطوت على تغيير مظهري .

وقد اضطر الورخون السياسيون الى استخدام هدين التعبيرين ـ تعبير «الثورة» وتعبير «الثورة المضادة» حتى لايضل الناس في فهم احداث التاريخ . الأن بين الثورة والثورة المضادة شبها ظاهريا خادعا ، كلاهما عمل عنيف يستولى على السلطة ويقلب الحكومة القائمة ويحطم ويدمر. ولكن «الحكومة» بالمعنى الادارى والرسمى ليست هى القوى الحقيقية للمجتمع . فالانقلاب على الحكومة ، فهو هنا يكون غرضه الانقلاب على ما تحميه الحكومة ، فهو هنا ثورة ، ولكن قد يكون غرضه عزل الحكومة بسبب عجزها مثلا عن حماية القوى التى تمثلها ، فالانقلاب هنا فايته مثلا عن حماية القوى التى تمثلها ، فالانقلاب هنا فايته

توفير حماية احسن للنظام القديم ، فهو «ثورة مضادة» والثولف لم « يفلسف » حركة هتلر على هذا النحو. ولكننى مع ذلك لا اتجنى على الولف حين استخلص هذه الحقيقة الأولى . فالوقائع والمطرمات التى يرويها المؤلف هى التى تؤدى الى هذا الاستخلاص . .

يروى المؤلف في اكثر من موضع أن هتلر كان يقول دائما ، قبل أن يستولى على الحكم ، أن تكتيكه للوصول الى الحكم يقوم على أساس واحد هو : أن يكون صديقا لكل القوى العربقة في البسلاد ، وهي : الجيش ، وأصحاب القوة الاقتصادية ، والكنيسة ! ..

وقد كانت المانيا في تلك السنوات تضطرم بالحركان الساخطة على هذه القوى . . الحركات الساخطة على المجيش ، بضسباطه البروسيين الذين يكونون طبقة ويكرسون اقتصادها بل وحتى ثقانتها للحرب ، مقابل المزايا الاجتماعية الضخمة التي يتمتعون بها، واصحاب الثروات الكبيرة ، سواء كانت أقطاعات شاسعة معفاة من الضرائب تقريبا أو صناعات هائلة ، وأخيرا الكنيسة التي تبور التفرقة الاجتماعية وتحمى الامتيازات الطبقية وتدافع عنها . .

ولكن هتلر كان يتوخى أن يصل الى السلطة بوفاق تام مع هذه القوى القديمة . متعهدا لها بحماية كل امتيازاتها . فهو في الواقع حين قاد « انقلابه » لم يكن ينقلب على القوى الاجتماعية القديمة . انما كان يعرض عليها قيادة أقوى وأحسم . كان يعرض عليها زعامة تنقل هذه القوى الاجتماعية القديمة من موقف الدفاع ضد التيارات الداهية للتغيير الى موقف الهجوم على هذه التيارات لسحقها . ومن هنا فهو حين وصل الى

الحكم لم ينكل بالقوى القديمة . ولم يطارد الذين امتصوا دماء الشمب وقادوه الى حرب خاسرة وهزيمة مؤسية قبل سنوات قليلة ، بل أنه على العكس حمى هؤلاء وكرمهم وأخفى هزائمهم ، فيحينشن هجومه واضطهاده ومذَّابِحُه صُدَّكُلُّ الطالبين بالتَّفْبِيرِ والتَّطُويرِ. ومن هنا انتهى بالمانيا سنة ١٩٤٥ الى نفس الوقف الذي انتهى به النظام القديم سنة ١٩١٨ ، ولكن الكارثة اكبر وافدح وقد كانت «البرشامة» التي استخدمها هتلر بسيطة في «ثركيبها» : أن ينافس كل الفئات الاخرى في الطالبة بالعدل والمساواة والتغيير الاجتماعي علنا ، ثم يدهب سرا الى اصحاب القوى القديمة يقول لهم انهدا الصياح هدفه خداع الشعب لاغير ، وانه حين يصل الى الحكم سوف يكون رجلهم، وسوف يسحقكل الطالبين بالتفيير ولو كانوا في صفوف حزبه ، بل خصوصا الدين هم في صفوف حزبه ، وهو ما حققه بدقة بواسطة حمامات الدم الشهيرة .

واهم صفحات الكتاب في رابي هي الصفحات التي تروى أسرار هذه العملية الغريبة ، التي تمكن بها هتلر من شراء رضسا الجيسش ، وأصبحاب الاحتكارات الاقتصادية الكرى .

بالنسبة للجيش مثلا ...

كان الجيش في المانيا ... تقليديا ... ليس مجرد جيش، أي ليس مجرد جهاز من أجهزة الشعب والدولة. ولكنه كان منذ دولة بروسيا القديمة ثم منذ تاسيس دولة المانيا ، سلطة فوق الدولة . سلطة لها نفوذ سياسي واجتماعي، ولها بالتالي امتيازات سياسية واجتماعية. وكان يبرد هذا أن الجيش والضباط البروسيين لهبوا دورا بارزا في بنساء الوحدة الإلمانية وفي اقامة الروح

العسكرية الالمانية الشهيرة . ثم جاءت الحرب العالمية الاولى لتكون اول هزيمة عسكرية ساحقة للجيش الالمانى، وقد كان المسئولون عن شن هذه الحرب هم القيصر والجيش ، وملوك الصناعة الكبار . وقد رحل القيصر بعد الهزيمة وبقى الجيش وملوك الصناعة .

وهبت التيارات تطالب بأن يتحول الجيش من سلطة توجه البلاد الى جهاز فى بد البلاد ، وكان الضباط يدافعون بالطبع عن سلطتهم القديمة وعن امتيازاتهم ، وتحقيقا لهذا الفرض بداوا يقولون أن الجيش لم يخسر وطعنوا الجيش من الذين استسلموا وعقدوا الصلح وطعنوا الجيش من الخلف ، نفس ما يقوله ضباط الجيش الفرنسي المندحر في الهند الصينية والجزائر وغيرهما ، وأراد الضباط أن يطمسوا الحقيقة التي تقول أن القادة الكبار مثل هندنبورج ، ولوندورف ، هم الذين قالوا رسميا أنهم خسروا الحرب وأنهم غير مسئولين أذا التاريخية ويلصقوا الهزيمة بالقوى الاجتماعية الجديدة والزعامات الجديدة التي تطالب بالتغيير ، وبهذا الثمن والرحزاب الاخرى وليتحالف مع الضباط القدامي، الذين الحراب الاحراب الاخرى وليتحالف مع الضباط القدامي، الذين سيحتاج اليهم بعد ذلك في بناء جهازه الحربي ،

يضاف الى ذلك ما يسجله الكتاب من أن هتلر أنقد القطاعيات الضباط الكبار من الضرائب المستحقة عليها ومن كل قوانين الدولة ومن الدعوة الى توزيعها . . بما فيهم هندنبورج نفسه ، اكبرضباط المانيا واعظمهم اسما فماذا عن ملوك الصناعة ! . .

يروى الكتاب كيف ان هتار ، قبل أن يستولى على الحكم ، كان فقيرا معدما ، ثم انقلب فجأة الى زعيم

ينفق من سعة ، ويسكن عشيقته فى أفخر بيوت ميونيخ ، ويركب أغلى السيارات . .

وكانت الضرائب تلاحقه ، تساله عن مصادر ثروته ، وكان هتل يراوغ دائما ، ولا يقدم اجابات شافية ، حتى وصل الى الحدم ، فكان من أول ما أهتم به أن ينتهز فرصة احدى مدابحه ليقتل الرجل الذى اطلع على هذه الأوراق في الضرائب !

ويرجع كذلك أن كبار رجال الصناعة والاغنياء بداوا من ذلك الوقت في تعويل هتلر . ولكن الترجيع يصبع يقينا في السنوات التالية ، التي سبقت وصول هتلر الى الحكم ، حينما انطلق المالي الشهير «دكتورشاخت» ، يعرف هتلر بملوك المال والصناعة ، ويشرح لهم حقيقة حركته ، فيدفعون له الملايين سرا .

في محاكمات نورمبرج ، روى « والتر فونك » مدير بنك الرايخ في عهد هتلر ، ان « اصدقائي من كبار السناعيين خصوصا من اصحاب المناجم طلبوا مني أن انضم الى الحزب النازى سنة ١٩٣١ ، لكي أفرض نفوذهم فيه » . وكان هتلر قد كون « فرق الماصغة » التي بلغ اعضاؤها . . الف شاب ورجل قبل أن يصل الي الحكم . وكان لابد من انفاق مبالغ هائلة على هذه الفرق التي بثت الرعب في قلب أوروبا كلها . . والمال لا يوجد الا عند اقطاب المال والصناعة .

وكان هتلر يحيط علاقاته بملوك المال بستار كثيف من السرية . لأن انكشاف هذه العلاقة للناس قبل أن يصل الى الحكم كان معناه تحطيم آرائه نهائيا . حتى ان قليلين جدا في الحزب كانوا يعرفون هذه العلاقات التي لم تنكشف تماما الا من الوثائق المضبوطة بعد الحرب.. مثلا . .

اميل كردورف ، ملك ألفحم ، بدأ يدفع لهتلر بانتظام من سنة ١٩٢٩ ، وفريتز تيسن رئيس اتحاد الصلب ، ذكر أن أول ما دفعه لهتلر وحزبه كان ١٠٠ ألف مارك ذهبا ، وكان ملوك صناعات الحديد والفحم بالذات هم أكبر ممولى هتلر لكى يصل ألى الحكم .

ويمضى الكتاب فيذكر القائمة التى اعترف بها «والتر فونك» عن أسماء ملوك المال الذين كانوا يعولون الحركة النازية لكى تصل الى الحكم وهى قائمة طويلة من بين اسمائها فون شنيتزل مدير شركة فارين الكبرى للصناعات الكيمائية ـ اوجست روسترج واوجست واين صاحبات الكيمائية ـ اوجست الكبرى مناجم براون للفحم فى وسطد هامبورج ـ امريكا » ـ مناجم براون للفحم فى وسط المانيا ـ كونتى للمطاط ـ كورت فون شرودر رئيس اتحاد البنوك فى كولونيا ـ بنك دويتش ـ بنك التجارة ـ بنك درسدن ـ أكبر شركة تأمين المانية وهى شركة اليانتز .

بل ان عددا من ملوك الصناعة والمال اسسوا «حلقة» لتمويل هملر وفرق العاصفة باللات تحت ستار الانفاق على دراسات خاصة بالجنس الآرى المتفوق!

ثم دفع ملوك المال والصناعة لهتلر حتى يوم وصوله الى المحكم ! • •

قال فونك في اعترافاته ان المبلغ لايزيد عن مليونين من الماركات ، ولكن المالي الكبير تيسن يقول في كتابه : « أنا دفعت لهتلر » ، أنه شخصيا دفع مليون مارك خلال بضع سنوات ، . فالمبلغ لابد أن يكون أكبر من هذا بكثير! وعندما كلف هتلر بتشكيل أول وزارة برئاسته ، كانت سلطته لم تكتمل بعد ، كانت أمامه معركة انتخابية قاسية ، فكان أول ما فعله بعد تشكيله الوزارة أن عقد اجتماعا مع دكتور شاخت وأثني عشر آخرين من ملوك

المَالَ ، وَالْصِنَّاعَةُ ، وَكَانَ أَجِتَّمَاعًا سَرِياً لَم يَعْرُفُ بِهِ أَحَدًى ولكن المحضر الكامل له ظهر بعد نهاية الحرب ، ومنه نمرف أن هنلر قال لهم أن مصانعهم وأسراطورياتهم المسالية والصناعية لايمكن أن تبقى لهم لو أسبستمرت الديمو قراطية في المانيا ، ولذلك فقد تقرر أن يقضى على الديمو قراطية . وقال انه حتى لو خسر الانتخابات فلن يترك الحكم بل انه سوف يبقى فيه بالقوة . ويروى ٱلدَّكتور شَاخَتَ ان ملوك المال تَغْزُوا طربا وبعدها ــ كما يقول شاخت - « دعوتهم للتبرع لتمويل دعاية النازى الانتخابية ، فجمعت منهم ثلاثة ملايين مارك في هـ لم الجلسة الواحدة! >

ومع ذلك فان الرجل الذي قام بهذا كله سمى حركته باسم : الاشتراكية ... الوطنية .

للله وجد هتَّلر أن القوة النامية هي الشعب وجماهم العمال الواسعة في بلد صناعي مثل المانيا .. فاراد ان يستولَّى على قيادة هـــــــ الفُّئـــاتَ الوأســــــة ثم يقوم بترويضها حتى يسلس تيادها فيخدمة آلاهداف اليمينية 

فعندما أسس دريكسار وقيدير وهتار سنة ١٩٢٠ ، « حزب العمال الوطني الاشتراكي الالساني » - ومن اختصار هذا الاسم جاء اسم ﴿ النَّازِي ﴾ ... وضع هتلرّ في برنامج الحزب '، بناء علىٰ الحاح دريكسلر '، فقرات لْأَغْرَاءُ الشُّعْبِ ۚ. فَنَصْتَ المَادَةَ 11 مَنَ الْبَرِنَامَجَ عَلَى الْفَاء كلُّ ايراد بدون عمل ، ونصت المادة ١٢ على تاميم الصناعات ذات الطابع الاحتكاري ، ونصت المادة ١٣ على دخول الدولة شَرْيكة في الصناعات الكبرى .

واسكن هذه الواد لم تكن للتطبيق . كانت غايتها أن

فَعندما حوكم هتلر سنة ١٩٢٤ ، لأنه حاول القيام بانقلاب مسلح للاستيلاء على الحكم ، قال أمام المجكمة : « نعم أنا ثورى . . ولكن ضد الثورة ! » بمعنى أنه يريد أن يشن ثورة يسبق بها الثورة الاجتماعية ويمنعها

وعندما جلس فى السبخن بعد ذلك يكتب مؤلفه الشهير

«كفاحى» قال : «آنالدولة ليست مؤسسة اقتصادية ، ولكنها كيان عنصرى ، ان قوة الدولة لا تلتقى مع الرخاء الاقتصادى الا في حالات نادرة ، بل ان الرخاء الاقتصادى على المكس، كثيرا مايكون دليلا على بدء التحلل والانهيار!» وفي سنة ، ١٩٣٠ ، عندما أصبح حزبه حزبا قويا له نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ، قدم بعض نوابه حريجور ستراسر وفيدير وفربك ـ الى المجلس مشروع قانون لتأميم البنوك الكبرى تطبيقا لمبادىء الحزب، فشار واقطاب حزبه على هؤلاء «المصاة» داخل الحزب هتلر وأقطاب حزبه على هؤلاء «المصاة» داخل الحزب ورة هائلة ، وأمرهم بسحب مشروع القانون من المجلس، وأراد نواب الاحزاب اليسارية المعادية لهتلر أن يكشفوا حقيقته فقدموا نفس المشروع الى المجلس ، ولكن هتلر

صراحة صد المسروع ، فعلوا !
وعندما دخل بعض زعماء الحزب النازى بعد ذلك في وذارة التلافية برئاسة الجنرال شليشر ، حاول رئيس الوزراء أن يقدم قانونا بتوزيع . . . . . . . هكتار من أراضي الاقطاع التي تملكها طبقة الجونكرز ، على ٢٥ الف مائلة من الفلاحين ، ولكن الحزب النازى ـ أو الاشتراكي

لم يتزحزح عنموقفه ولم يحرج، بلامر نوابه بالتصويت

الوطنى \_ احتج وهدد بسحب وزرائه من الحكم ، فمات المشروع ...

ومع ذلك فقسد ظل فريق كبير من رجال الحزب الاشتراكي الوطنى يصدقون كلمة الاشتراكية الواردة في اسم الحزب ، كانوا يظنون ان هذا كله «تكتيك» من هتلر حتى يصل الى الحكم ، ولم يكونوا يعرفون أن هتلر كان خلال هذا كله يلتقى بملوك المال والصناعة والبنوك سرا، وان الحزب كان يتلقى منهم ملايين الماركات سنويا لينفق على منظمته العسكرية وفرق العاصفة الشهيرة ، وان في ميونيخ الى الآن ، كان قد اصبح الوكيل السرى لهتلر في ميونيخ الى الآن ، كان قد اصبح الوكيل السرى لهتلر في دوائر ملوك المال والصناعة ، وكان شاخت في ذلك الوقت يعمل مديرا الأكبر شركة تأمين في ألمانيا ،

نلما تولى هتلر وحزبه الحكم، دهش أنصاره المخدوعون حين وجدوه على العكس ، يأمر فرق العاصفة باحتلال نقابات العمال وحلها ، والفاء طريقة المساومة على الأجر بين نقابات العمال وأصحاب العمل ، وأعلن أنه يجب أن تعود السلطة المطلقة في المصانع ﴿ الى القادة الطبيعيين وهم أصحاب رأس المال » . .

أما الذين طالبوه بالثورة الاجتماعية فقعد أعلن لهم مراحة : « أنه لا توجد ثورة ثانية » . ولكنه لم يكتف بهذا . بل أنه انتهز فرصة « حمام الدم » الشهير الذي قام به ليلة ٣٠ يونيو سنة ١٩٣٤ ، فقام رجال فرق الماصفة بقتل كل خصومه السياسيين في بيوتهم بحجة الهم كانوا يدبرون انقلابا ضده ، وكان في مقدمة الذين قتلهم في تلك الليلة الرهبية التي سارت مثلا في التاريخ : اللين بداوا يتعلملون ويقولون له أين الاشتراكية أ. .

في تلك الليلة الرهيبة قتل هنلر، اغتيالا، كل خصومه

القدماء ، والمختلفين معه داخل الحزب، وزعماء - المعارضة ، وكل الذين يعرفون عنه وعن اتصالاته اكثر من اللازم . ويومها قيل أن عدد القتلى في تلك الليلة بلغ اربعمائة ، ولكن ظهر بعد انهيار هتلر أن عددهم وصل الى الف قتيل .

واستطاع هتار بعد ذلك أن « يفلسف الاشتراكية » ، فيقول : « الاشتراكي هو الذي يؤمن بشعار ( ألمانيا فوق الجميع ) . . »

وبقى من «الاشتراكية الوطنية» أو من النازية جانبها المنصرى وحده . ومضت هذه النازية تقول الشعب : ان مهمة الدولة الاساسية هى حماية « المنصر » الالمانى نقيا من التلوث بأى عنصر آخر ، وأن سبب فناء الدول ليس الخراب الاقتصادى ، ولا حتى الهزيمة فى الحرب ، ولكنه تلوث الدم النقى الأمة بدم آخر غربب ، وبناء على هذه الفكرة بدأت عملية أبادة الأجناس والشعوب الاخرى التي ارتكبها النازى !

ولم يكن ممكنا في حقيقة الأمر ، منذ البداية أن تلتقى الفكرة الاشتراكية مع الفكرة العنصرية في اطار واحد . الأن الفكرة الاشتراكية تؤمن بالمساواة بين كل البشر مهما كانت اجناسهم واديائهم . ولكنها كذبة كبيرة ، انتهت والمانيا كلها تحترق !

وبنفس الدقة والتفصيل اللذين يروى بهما وليم شيرد خطوات صعود هتلى . . يروى خطوات هبوطه وأفول لحمه . .

والصورة البعيدة لهتار توهم الناس انه انهزم وانهار لمجرد انه رجل مجنون . ومن هنا يعجب الناس كيف ان مجنونا استطاع أن يحكم شسعيا عظيما ، ويخضع لارادته قادة مسكريين عباقرة ، واقتعساديين دهاة ،

وفلاسفة واساتلة ، وأن يحرر التصارات عسكرية

ولكن هتلر لم يكن مجنونا . . وان كان الخبل قد بدا يستولى عليه من تأثير الهزائم . فهو من الشخصيات التي لا تتحمل الهزيمة . ولا تعيش الا بخمر الانتصار . . ولذلك فهو شخصية قابلة للكسر . .

والذى يدافع عن قضية عادلة وبأسلوب نظيف لا تصيبه الهزيمة بالجنون ، بل ربما تحمل اليه مزيدا من الحكمة . أما الذى يرتكب الحرائم والمظالم البشعة ثم ينهزم ، فهو لا يجد حتى اقتناعا معنويا برينا يتكىء عليه في محنته .. فينكسر..

اذن .. بما انه ليس مجنونا .. فكيف يصور له مقله انه يمكن أن يحارب الدنيا كلها بمفرده .. من روسيا الى أمريكا ، وهو يعرف مواردها الهائلة ؟ .. أليس هذا القرار في ذاته يدل على الجنون ؟

الجوآب الذي نجده في صفحات المكتاب هو ان التقارير الكاذبة هي التي صورت لهتلر ان هذا ممكن ،

فقد كانت النتيجة الطبيعية للطفيان الذي لايرحم أن السبح كل العاملين مع هتل بكلبون عليه ، ويقدمون له الحقائق كما يحب هو أن يراها لا كما هي في الحقيقة . . فالتقارير التي قلموها له عن قوة الجيش الروسي كانت مضللة ! . .

والتقارير التي قدموها له عن الرأى العام البريطاني كانت مضللة ! . .

والتقارير التي قلموها له عن الموقف في أمريكا كانت

ولم تكن هذه تضليلات مرجعها جهل الدين قدموا له التقارير بقدر ما كانت نفاقا منهم ، الامن الذي يدلل عليه الكتاب بقصص ووثائق تفصيلية كثيرة ..

وفي هذا المجال بروى الكتاب مآس مضحكة حقا .. لمل أغربها تلك القصة التي زين فيها بعض الناس لهتلر انه يمكن التفاوض مع دوق وندسور ، الذى كان ملكا على بربطانيا ثم تنازل عن العرش ، على أن يتزعم حركة لعقد الصلح مع المانيا وعزل اخيه والعودة الى العرش. وكيف أن موظفى هتلر لم يجرؤوا على أن يصارحوه بالحقيقة وهي أن هذا لايمكن أن يحدث فمضوا يزيفون التقارير عن مباحثات وهمية جارية !

قاذا جاءت النهاية ، راينا هتلر ، في ايامه الاخيرة ، واقفا في مخبئه يصدر أوأمر وهمية ، الى جيوش غير موجودة ، بشن هجمات مضادة لم تبدأ أبدأ . . كأن الأمر كله مسرحية في الخيال !

## أزمسة الضسيرالعديث

مات اوبنهابس . . أبو القنسبلة الذربة الاولى التي التي القيت على هيروشيما .

مات بعد أن عذبه ضميره .. وطارده .. فأخرجه من عمله .. وأرسله ألى قاعات التحقيق ..

انه ذلَّك الشيء الفامض المركب فينا جميعا ... فينا جميعا ... والذي يخفق بالراحة أو القلق ... بالحرة أو الهدي ..

وهو من أجل ذلك كان هدفا لكتاب الآسى وشعرائها منذ أقدم العصور ... يتخذون من ذلك الشيء الغامض مسرحا لأروع مآسى الانسان ... وليس مجهولا ماذا صنع الضمير بد « ماكبث » بعد أن قتل الملك ، ليظفر من بعده بالعرش فلم يكسب الا صياحه : « أن نفسى تأكلها العقارب » ولا ما صنع الضمير بد « عطيل » بعد أن خثق ديدمونة الطاهرة لأنه زوج أحمق غيور ..

وليس الضمر بعد ذلك مسرحا لقصص الشعراء وحدهم . . ففى الحياة الواقعية أيضا نجد أمثلة كثيرة كانت حياة تولستوى كلها فرارا من ضميره . . كانهذا الاقطاعى الذى يملك الإف الغدادين يعرف انه لاحق له في التيف الذى يحيا فيه على حساب الإف التعساء

.. وكان ضميره يعذبه لأنه كان ينفق على مائدة القمار في ليلة واحدة ما يطعم عشرة بيوت بأكملها لعام بأكمله..

ولم تكن كل كتاباته دفاعا عن الفقراء ـ وهو يملك هذه الارض ـ لتسكت ضميره المرهق . . فهو يكتب قى يومياته : « اننى لا استطيع ان احرر نفسى . . فاكتب عن الحق كلمات رنانة لأخدع نفسى . . اننى ادعو الى الماء وأشرب الخمر . . ان ضميرى يهتف بى ، فكيف استطيع ان افسر له ما لايمكننى تفسيره لنفسى ؟ »

كيف استطيع أن أدافع أمامه عن نفسي ؟

وفر تولستوى من بيتة وأملاكة وزوجته .. ليموت على رصيف قطار .. وهذا الضمير هو الذي جعل نوبل بعد أن اختراعه المديناميت يكفر عن اختراعه المدمر بأن يهب أمواله لتكون جائزة للسلام ..

هدا الضمير نفسة. هذا الشيء الفامض الحساس ، هو الذي يقدم لعالم اليوم اروع مآسيه جميعا ، وهي مآس لا تتخذ مسرحها في ضمائر العشاق أو الارواج الفيورين ، بل ضمائر الذين تتكون منهم صفوة الذكاء والمقدرة الانسانية في هسلنا العصر : العلمساء الذين سنعون الذرة ..

ان هؤلاء العلماء بشر مثلنا وليسوا شياطين... انهم ينفضون أيديهم آخر كل يوم من أجهزة اللرة التى قد تدمر المدن وتقتل الملايين ، ويعودون الى بيوتهم حيث يضمون بينفس الأيدى بروجاتهم الجميلات ويداعبون اطفالهم الباسمين وأن لهم بعد ذلك ضمائر .. تنتبه بعد حدد وآخر ، تنتبه

بين حين وآخر ، وتناقشهم الحساب . . واحدا واحدا واصبحنا ، لا تمضى بضعة شهور، الا ونقرا أن واحدا من هؤلاء الذين كرسوا حياتهم للعلم، وانصر فوا يكتشفون الماتيع السرية لهذا الكون ، قد قر أو اختفي . . أو

اتهم بالخيانة والقى به فى السجن ٠٠

والمؤكد أن هؤلاء العباقرة النادرين لايمكن أن يكونوا خونة أوماجورين، كذلك فانهم ليسوا شيوعيين بالعقيدة، فهم لايهربون من أمريكا لمجرد خدمة المسكر الشيوعي . فما هو السر أذن في هذه الماساة ، أو في هذه الاسي

جبيعا ٤ ...

السر تكشفه لنا قصة آخر واروع ماساة من هلا النوع. ماساة الدكتور اوبنهابمر الذى تخوض صحف المالم كله في قصة حياته ، وتفوص في اعماق ضميره . . والدى يمكن أن نقول عنه أنه : «هاملت» هذا القرن العشرين

ان الدكتور اوبنهايمر هو العقل الثاني في العالم كله .. بعد انشتاين .. وهو الذي صنع القنبلة الذرية الاولى التي القيت على هيروشيما وحسمت الحرب الاخيرة ، وهو نفسه الذي أبعده ايزنهاور اخيرا وأمر باقامة جدار كثيف اسود بينه وبين الأمرار اللرية بعد أن حامت حول براءته الشكوك ..

أما أقوى دليل ضده فهو انه « ببدو مند سنوات وكان ضميره غير مستريح.. وصاحب مثل هذا الضمير المزق يجب الا يعهد اليه بامانة عمل خطي ... » وازاء هذا الانهام... نشر أوبتهايمر على الناس قصة ضميره كاملة.. نشرها في مذكرة طويلة من ثلاث وأربعين صفحة .. رسم فيها صورة صادقة للانسان المثقف ؟

المزق في هذا القرن العشرين ...

لقد ولدت في نيوبورك سنة ١٩٠٤ ، اى مع مطلع هذا القرن تقريبا ، وقد هاجر ابي من المانيا وهو في السابعة عشرة من عمره الى هذه البلاد ، حيث اصبح من رجال الاعمال الناجحين... ودخلت جامعة هارفارد لادرس الرياضة سنة ١٩٢٢ .

وفي جامعة هارفارد بدأت آيات ذكائه النادر تظهر : كان يلعب الكرة مع بعض زملائه في فناء الكلية ، عندما قذف أحد الزملاء الكرة بشدة ، وكان أحد الاساتلة يمر فنهرهم ، وقال لهم أن الكرة قد تصيب أحد المآبرين . . وبسرعة غريبة أجرى أوبنهايمر للأستاذ عمليَّة حسابية ، حسب فيها قوة الدفع ومقاومة الهواء وما الى ذلك حتى اثبت له بسلسلة من المسادلات الر ماضية أن الكرة لايمكن أن تصل الى أىعابر في الطريق ثم أغرم نجاة بالادب الإغريقي القديم الذي تعد دراسته أصعب دراسة لفوية فيالعالم، وبعد ثلاثة شهور كأن قد تعلم اليونانية القديمة والقنها حتى أصبح قادرا على أن يقرأ سوفوكليس في لفته الاصلية بلا قاموس . وبعد أن درس الادب اليوناني درس الادب الغرنسي ... ثم الهندى .. ومضت به الايام حتى أصبح من اندر المُتَقَّفِين في العلم والادب جميعاً ... ولما تُخرج اصبح هذا الشاب ذو العقل الذي يشع كالجوهر الاصيل مدرسًا للرياضة في الجامعات الامريكية . على أنه كان بالرغم من ذلك كله منطوبا على نفسه ، يعشق الوحدة ، ليس له آصدقاء ولا زملاء يختلط بهم . ربما لاته أعلى منهم مستوى ، فهو يشرف على الناس من قمة عالية بل انه رفض أن يعمل في نيويورك أو غيرها من المدن الزدحمة ، وآثر أن يكون عملة في الغرب ... حيث السهول الواسعة والودبان العميقة ، التي يستطيع أن يركب فيها جواده ، ويرخى له العنان اميالا طويلة دون أن يمكر صفو وحدثه وأنطلاقه مع نفسه انسان . ويعترف أوبنهايمر بأن تربيته كطفل الاجعلته الإبعرف ان في هذا العالم أشياء رديثة أو قاسية » وهو أذ يعدد قراءاته الادبية الرائعة يقول : ﴿ وِلْكُنْنِي لَمُ أَقِرا شَيِيًّا

قط فى السياسة أو الاقتصاد ، كنت أميش فى انفصال تام عن الحالة العامة فى هذه البلاد أو غيرها ، بل لم اكن أقرأ أبدا أنة جريدة أو مجلة ، ولم أقتن فى بيتى أبدا راديو أو تليفون ... كنت مهتما الى أقصى حد بالعلم .. وبدراسة الانسان فى ذاته . دون أن يكون لدى أى فهم عن علاقة الانسان بمجتمعه » .

ولكن الانسان الشريف لا يجد راحة ضميره أبدا في هذا القرار ، وفي النجاة من أمواج المجتمع بالركون الى صخرة عالية . . . وأوبنها يمر رجل شريف .

لايمكن أن يجد أنسان شريف راحة ضميره في أن يكرس علمه وجهده لكى يحقق لنفسه أحلام الراحة والهدوء والامن . . . في وسط عالم يزخر بالقلق والظلم والصراع . . لايمكن أن يقرأ مجلداته في حجرة مضاءة وخارج نافذته عالم بأكمله بطبق عليه الظلام، وهذه الثقافة الرفيعة كلها أذا كانت لا تخلق في صاحبها ضميرا حيا فكأنها لم تصنع به شيئًا .

أَنْ الْعَقَلِ فِي الْإِنْسَانَ مَهِمَا بِلَفْتَ قَدْرَتُهُ ﴾ لا يغني عن الضمير ، وأن ضميرا بغير عقل ، لخير الف مرة من عقل

بلا ضمير ،

واوبنهايمر كما قلت رجل شريف! وضميره ينتظر الهزة التي تخرجه من القوقمة وتنزله من برجه الماجي، وجاءته الهزة الاولى كما يقول في سنة ١٩٣٦ عندما سمع عن انتصار الظلام النازى في أوروبا . وما يهدد الى من القضاء على حريات الناس وكرامتهم . « ورأيت الى جانب ذلك آثارالأزمة الاقتصادية تبدوعلى تلاميني فهناك اذن فقر يسببه الظلم الاجتماعى! «فبدات اشعر بأنني يجب أن اساهم بقسط آكبر في حياة المجتمع، ولكن ذهني كان خاليا من أي صورة سياسية صحيحة أو

اى خبرة تعطينى القدرة على هذه الساهمة » .
وهنا يقول المقبون : « أن من تعلم اللغة اليونانية في
ثلاثة شهور ، ليس صعبا عليه أن يتعلم السياسسة

والاقتصاد في ثلاثة شهور أخرى ! ٠٠ "

وبعد نشوب الحرب ، القيت على كاهل أوبنهايمو مهمة رهيبة ، لعلها من أخطر مهام الحرب ،

كان عليه أن يطوف أمريكا ليختار صفوة علمائها ، ثم يجمعهم في فريق واحد يعيش داخل معامل مفلقة ، في قلب الصحراء ، تحت حصار عسكرى صارم ، حيث يعملون تحت رئاسته بلا كلل لصنع أول قنبلة ذرية ! . .

واذا كان وبنهايمر قد اكتشف المجتمع منذ سنوات ، فانه خلال صنع القنبلة اللرية اكتشف شيئًا آخر : قدرته على الزعامة والتغوق والتأثير في الناس .

نَمَ . . فقد أصبح زعيما روحياً لعلماء الدرة هؤلاء من جميع الجنسيات .

وأستمر العمل بلا كلل ٠٠

وفي ١٦ يوليو سنة ١٩٤٥ ، عندما انفجرت أول قنبلة ذرية ـ للتجربة ـ في صحراء مكسيكو . . وعندما ارتفع السحاب اللرى القاتل الى عنان السماء . . أرتعد أربنهايمر لأول مرة . أرتعد وهو يتأمل ميلاد هذا السلاح الرهيب وقال : « لقد عرف العلماء طريق الخطيئة !! »

وهذا التعليق الحزين هو الذى يسجله عليه الاتهام اليوم ، كأول بادرة من بوادر ازمة هذا الضمير . ولاشك انه بات تلك الليلة مؤرقا يحرق عشرات السجاير ويسأل نفسه الاف الأسئلة : « هل كان هذا الدور الذى شارك به فى حياة المجتمع دورا شريفا ؟ هل يضمن الا يستعمل هسذا السلاح الرهيب فى المستقبل الا لحساب العدل والحرية وحدهما ؟ أو انه سيؤدى الى قتل المزيد من

البشر عيثا ؟ .. »

ولاً شك ان هذا الضمير اليقظ قد ارتعد رعدة شديدة عندما القيت اول قنبلة صنعها على هيروشيما، وعندما جاءت انباء النجاح بموت عشرات الآلاف وحرق آلاف البيوت ، وتلويث الجو ، وبأن الذين سيولدون ممن تعرضوا للاشعاع سيكونون مشوهين ، ، و ، ، و ، .

ولكنه ظل بوجه عام متغائلا . كان يمتقد أن نهاية هذه الحرب وظهور هـذا السلاح سيحملان للانسان سلما طويلا ، وكان زملاؤه العلماء يشعرون بالزهو والفرح لانهم نقلوا العالم في وثبة واحدة إلى عصر جديد تماما . تستطيع الذرة فيه أن تحقق للناس رخاء لم يسبق له مثيل ، وتعلقت آمالهم بأوبنهايمر أن يقود الأبحاث في هذا الطريق. وفعلا استطاع أوبنهايمر بقوة شخصيته أن يجعل الحكومة تقرر وضع شئون اللرة في أيدى المدنيين لا المسكريين . وقام بالنصيب الأكبر في وضع أول مشروع للرقابة الدولية على الطاقة الذرية . .

على أن الايام مضت ، واخلت آمال ما بعد الحرب فى اللهول ، وعاد التوتر الدولى مرة اخرى . وبدا أن مظاهر الظلم والاستبداد والاستعمار لن تختفى بسرعة وكرست ابحاث اللوة للحرب لا للسلام . وتحدث الناس عن الدمار الرهيب الذى سيراه عصر اللرة . . وتعزقت ضمائر الكثيرين من العلماء الذين صنعوا اللرة . . . فمائر المكثيرين من العلماء الذين صنعوا اللرة . . . فعربوا بأسرارها الى المسكو الآخر ، وأعلن من قبض عليهم منهم فى المحاكمة أنهم وجدوا أن خير طريقة لمنه الحرب اللرية هو أن تكون أسرار اللرة متمادلة عند الحرب اللرية هو أن تكون أسرار اللرة متمادلة عند الطرفين . . فيضطرون الى عدم استخدامها . فهم يرتكبون ما يوصف قانونا بانه الخيانة . . وفاء الدخس البشرى نفسه . . وللحضارة الإنسانية بوجه عام !

وأوبنهايم وسط ذلك كله ينوء ضميره بأهوال ثقال، وقد بدأ أصدقاؤه وزملاؤه يلاحظون انه يبدو.. وكأن شيئًا ما يرهق ضميره .. كما يقول الاتهام !.. وان الكثير من سلوكه يضطرب ، وأن ذكاءه اللامع يختلط! وقال الذين يعرفونه أيضا: انه أصبح يعتقد أن الظروف القت عليه هو وزملائه تبعة تفيير هذا الكون والقضاء على مشاكله . وأنه ثائر لأن الساسة والعسكريين على السواء يقودون العالم الى الدمار.. الدمار بالقنبلة التي صنعها هو وزملاؤه! وقال آخرون: كأنه يعتقد أنه مكلف بانقاذ الانسانية ولكنه لايعرف ماذا يضنع!

انه لايستطيع ان يهرب كما صنع بعض زملائه ، لانه لا يقر الوسيلة ، ولا يستطيع أن يبقى مطمئنا . ويقف جهده عند الحدود السلبية : فعندما عرض أمر صنع القنبلة الايدروجينية عارض في صنعها معارضة شديدة ، وعرض نفسه بذلك لاتهام آخر ، وشك جديد !

وأخيرا .. لكل هذه الاسباب .. ولأن ضميره غير مستريح ، قررت الحكومة الامريكية أن تبعده عن أسرار اللرة ! ..

اليس اوبنهايمر هذا .. طبعة جديدة من «هاملت» . لقد راى هاملت بعقله الذكى المثقف الفساد الذي ينخر في كل شيء حوله . وراى انه مكلف بازاحة كل هذا الفساد .. ولكن الفكر فيه يشل الارادة وبوقف العمل .. فهو يقف دائما على حدود العمل دون أن يعمل شيئا ! ..

حتى عندما رفع خنجره ليقتل اللك الذي هو اصل الفساد ، عاد فتراجع ... لأنه لايستطيع أن يرتكب جريعة ا ..

ومن يدرى أ٠٠٠ لعل أوينهايس سهن ليالي طويلة يفكن

فی الفرار ، او فی ای شیء آخر ، ثم عاد فتراجع .. کما تهاوی الخنجر فی ید هاملت ، لآنه لیس متأکدا تماما من الوسیلة .. ولا من ای شیء !! ..

ومن يدرى ؟.. لعل هذا الذهن النادر الذى قرا الإداب كلها قد قارن نفسه فعلا بهاملت .. ولعله صاح فى فنفسه وهو برى ترددها وحيرتهاكماكان يصيح هاملت : حراكا أيتها الرأس حراكا ! وأماما أيها العزم أماما !..

نعم.. ان مأساة أوينهايمر هى مأساة كثير من المثقفين في هذا القرن . ننتظر شكسبير جديدا لكى يكتبها ! مأساة اللين تتحول العزيمة فيهم بفعل التفكير الى شحوب ! ..

## \*\*\*

والحديث عن أوينهايمر يذكرنا بعالم آخر..انجليزي هذه المرة ، هو : ج . هالدين .

فعندما هجمت القوات الانجليزية على بورسعيد ، اعلن استقالته من منصبه في جامعة لندن وتنازله عن الجنسية الانجليزية ، وقال : انه سيسافر الى الهند ، ليبحث هناك عن عمل ، وليطلب منحه الجنسية الهندية . « ان انجلترا دولة مجرمة منذ شنت هذا الفزو ، وانا لا أريد أن أموت انجليزيا ، أريد أن أموت حاملا جنسية أكثر مدنية وتحضراً ! . . »

وذكرت ، عندما قرات هذا النبا ، ان هذا العالم العظيم له في مكتبتى كتاب حملته معى من لندن ، اسمه « اذاعة ممنوعة » . وعندما أخرجت الكتاب العيد قراءته ، تداعت في رأسى عشرات من القصص الفريبة ، التي تتكون منها قصة حياة هذا الرجل الفريب . . والواقع أن حياة هالدين حافلة « بالانفجارات » والواقع أن حياة هالدين حافلة « بالانفجارات »

وهذه الانفجارات جاءت من انه ليس عالما من العلماء اللذين يحبسون انفسهم في سكون المعامل ، لا يبالون اذا كان هذا العلم اللذي يصنعونه لخير الانسانية أو دمارها ، انه ليس عالما من الذين يظنون أن بحث العالم لايختلف عن عمل أي «سمكري» أو «سباك» عليه أن يصنع ما يطلبه منه الذين يدفعون الاجر فحسب!! . . .

ان جداول الحساب في هذا اللهن العبقرى مرتبطة بتاريخ التطور البشرى ، ان العلم الذي يكرس له حياته ليس الا وسيلة لكى يجعل حياة الناس حافلة بالعدل والحرية والفكر والجمال ، ومن هنا كان اشتفال هالدين بالسياسة ، وانفماسه فيها ، وشهرته عن طريقها ، لا تقل عن اشتفاله بالعلوم ، وعكوفه في معاملها ، ونبوغه العلمي فيها . .

وفي أول الأمر، كان هالدين عضوا في الحزب الشيوعي الإنجليزى ، وكان في نفس الوقت رئيس هيئة التحرير المشرفة على جريدة «الديلي وركر» لسان الحزب ، وكان في المحركة الشيوعية له في الحزب ، ومن النشيطات في الحركة الشيوعية الانجليزية ، ثم ثارت زوجته على الحزب الشيوعي ، واصبحت خصصما لدودا للحركة الشيوعية في انجلترا ، وتحطم زواج هالدين على صخرة الخلاف السياسي ، فطلق زوجته ، وبقى هالدين زمنا الثاني زواج ، حتى تزوج من مساعدته في الممل ، فزواجه بلا زواج علمي بحت ، وليس زواجا سياسيا كالزواج

وكان اول انفجار هام فى حياته العامة ، هو خروجه من الحزب الشيوعي ، وكان سبب خروجه سببا اقترن فيه العلم بالسياسة ..

فقد حدث أن خرج العالم الرومي المشهور ليستكوا

بنظريته العلمية المعروفة عن البيئة والورائة ، وثارت من مناقشات عنيفة حول هذه النظرية اشترك فيها كثير من علماء البيولوجيا ، ومن بينهم هالدين ، وفجأة اعلن العالم الروسى ليسنكو أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى في روسيا تؤند نظريته العلمية . .

ومنا تلك اللحظة أصبحت نظرية ليسنكو نظرية رسمية في الاتحاد السوفييتي . . ولم يرتح هالدين الى هذا الوضع ، لم يقبل أن يحسم البحث العلمي بقرارات سياسية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، وزاد سخط هالدين ، أن الحزب الشيوعي الانجليزي بدأ بعد ذلك حملة دعاية لنظرية ليسنكو العلمية عن البيئة والوراثة ! بدأ بنشر كتبا الاساتذة غيرمتخصصين تماما، يقولون فيها أن النظرية صحيحة . في حين أن هالدين ، اكبر ذهن بيولوجي في انجلترا ، وعضو الحزب ، لا يقر تماما هذه النظرية . .

وأعان هالدين استقالته من الحزب الشيوعى! قال انه ما زال محتفظا بمعتقداته السياسية ولكنه لاستطيع أن يطيع أوامر الحزب في مسائل علمية! . .

وقد كانت الحرب العالمية الثانية من انشط الفترات قى حياة هالدين ، من الناحية العلمية او السياسية ، على السواء ، كان يكتب فى الصحف بلا انقطاع ، يشرح ويسط النظريات العلمية المقدة ، ويبث الوعى بضرورة العلمية بالتيارات السياسية ، ويبث الوعى بضرورة مكافحة الفاشية حتى النهاية ، وفى نفس الوقت ، كان يكرس مجهوده العلمي البحت في خدمة المجهود الحربي، لجات اليه انجلترا فى أبحاثها على صناعة النواصات وكان من اجل التجارب على قياس الشغط تحت الماة ، يحبس نفسه أحيانا فى فرف التجارب ، كان يجرى يحبس نفسه أحيانا فى فرف التجارب ، كان يجرى

التجارب على نفسه ، متعرضا لأخطار الموت اختناقا أو بالانفجار الداخلى ، وفي احدى تجاربه على نفسه أصيب هالدين بجراح ، ولكنه ظل حتى آخر الحرب يقاوم الفاشية بعلمه وبقلمه ، وبثقافته . .

وفى آخر مرة تحدث فيها فى الاذاعة البريطانية ، كان المديع يوجه اليه اسئلة وهو يحيب ، فقال انه يتمنى ان بسافر يوما الى الهند ، وأن يساهم فى برنامجها الثانى للسنوات الخمس ، وأنه معجب بالطريقة التى تتجه بها الهند الى الاشتراكية ، ولم يكن هالدين يتوقع ان تجىء المناسبة لتحقيق امنيته بهذه السرعة ، عندما بدا المدوان الانجليزى على مصر ..

واعود الى كتاب هالدين « أذاعة ممنوعة » . .

ان لهذا الاسم أيضا قصة .. قصة انفجار من انفجارات حياته .. فقد نظمت محطة الاذاعة البريطانية سلسلة من أربعة أحاديث عن موضوع واحد هو : « لماذا تقوم الحرب ؟ » واختارت أربعة متحدثين من أبرز الشخصيات ، وهم :

القسيس انج ، وسير نورمان انجل ، ولورد بيفر بروك ، ثم هالدين . وأذيعت الأحاديث الثلاثة الاولى ، وجاء الدور على هالدين ، فاذا به يقدم حديثا ناريا بهاجم فيه السياسة البريطانية ، والاستعمار البزيطاني ورؤوس الأموال الاحتكارية في انجلترا . ويسخر من المتحدثين الثلاثة الذين سبقوه ! . .

ورفضت الاذاعة البريطانية أن تديم الحديث ! وأعاد هالدين النظر في حديثه ، فخفف بعض الكلمات القاسية ، ورفع المعاني الجارحة . . ولكن الاذاعة رفضت أيضا أن تديمه ، ورفض هالدين أن يغير في حديثه أكثر من ذلك ، ونشره بصورته الاصلية في جريدة الديلي هيرالد ، جريدة

حزب العمال ، مع حمسلة عنيفة على الديمقراطيسة الانجليزية ، والحياد المزعوم لمحطة الاذاعة البريطانية..

وعندما جمع هالدين مجموعة مقالاته وأحاديثه في كتاب ، أعاد نشر هذا الحديث ، وأطلق على الكتاب كله اسم « اذاعة ممنوعة » ! . .

ماذا قال هالدين في هذه الاذاعة المنوعة ؟

به انالدين يقولون انالحرب سببها الخوف والحقد كمن يقول ان الحرائق سببها وجود مادة الاكسجين في الهواء ، نعم ان الاكسجين موجود في الهواء ، وهو قابل للاشتعال ، ولكن ما هي الاسباب العميقة الاساسية لاشتعال الحرائق ؟ . . .

اذا اشتملت الحرب ، فابحث عن الذين يكسبون منها . هذه كلمة قديمة ، وليس كارل ماركس هو الذي قال : « حيث توجد أموالكم ، توجد قلوبكم ! »

يد أنا لا أقول بالطبع أن حاملي الأسهم في شركات السلاح يطالون بالحرب ، كلا ، ولكنهم فقط يعرفون أن زوال شبح الحرب يهبط بالأرباح التي توزع عليهم في آخر السنة . . أنني أربد أن أقول الحقيقة في أرق كلمات ممكنة ، حتى لا يغضب أحد ويفلق الراديو ، أن حملة الأسهم 'هؤلاء لايتالون كثيرا ، أذا قامت حرب صغيرة فعلا ، في مكان يعيد عن بلادنا ، أذا كانت هذه الحرب الصغيرة ، البعيدة ، ترفع أيراداتهم ! . .

الجيوش الحاربة لا تحتاج الى السلاح فقط ، الها تحتاج الى الاحدية الى الها تحتاج الى الاحدية الى الخضر واللحوم . فلو قامت حرب ، حرب بميدة جدا ، حتى لاينزمج أحد ، بين روسيا واليابان مثلا ، فسوف تروج التجارة ، سوف يشتد طلب الدول المحاربة على كل شيء ، من السلاح الى أحدية الجنود وطعامهم ! ...

واقلب بعد ذلك صفحات الكتاب ، والتقط منه هذه الخواطر والأفكار :

\* يقول لورد بركنهد: انعلم السياسة وعلم القانون هما أقل العلوم قابلية للتغيير العميق ، وهــذا خطا تماما .. لقد راح عهد احتكار المحامين ورجال القانون للسياسة ، اننا نجد الآن بين رؤساء الدول من كانوا مهندسين أو علماء أو ضباطا ، ان أفول نجم « المحامى السياسي » وذهاب احتكاره له مغزى عميق. ولنضرب مثلا بسيطا : ان العلماء يعرفون مثلا ان « النحاس » و « الالومنيوم » لهما خصائص واحدة ، فكلاهما موصل جيد للحرارة ، وعلى هذا الاساس نعامل هذين العنصرين مماملة واحدة ، ولكن انظروا الى الامبراطورية البريطانية والعدوس والزنوج ، كلها عناصر بشرية لها خصائص واحدة ، ولكن الساسة الإنجليز لايعاملونها بالطبع معاملة واحدة ، ولكن الساسة الإنجليز لايعاملونها بالطبع معاملة واحدة ، ولكن الساسة واحدة ؛ ولكن الساسة الإنجليز لايعاملونها بالطبع معاملة واحدة ، ولكن الساسة الإنجليز الإيعاملونها بالطبع معاملة واحدة ، ولا يعطونها حقوقا واحدة ! . .

إلامبراطورية البريطانية (من حيث الاستراتيجية الحضرافية) دولة توية في حالة الهجوم ، لأن قواعدها منتشرة في كل مكان ، ولكنها دولة ضعيفة جدا في موقف الدفاع ، لأن حياتها تعتمد على الخارج ، فهى عرضة للاختناق السريع . . أما روسيا ، فهى بحكم وضعها الجغرافي أيضا ، على العكس تماما ، فهى ضعيفة في الهجوم ، ولكنها قوية جدا اذا كانت في موقف الدفاع . ووضع الامبراطورية البريطانية هدا ( اذ هى قوية في الهجوم وضعيفة في الدفاع ) سيىء من ناحيتين : فهو يحمل الآخرين يكرهوننا ويخافون هجومنا عليهم ، من ناحية ، ويجملهم يظنون أن الهجوم علينا سهلمن ناحية اخرى ، قلو قوينا أنفسنا داخليا ، ووجهنا أقل تهديد

الآخرين ، فسوف تقل ولا شك أسباب الحروب! .. الكثيرين ضده . اننى أحارب ضد هتلر ، من أجل شيء الكثيرين ضده . اننى أحارب ضد هتلر ، من أجل شيء 
يتفق عليه . . انا ، وعامل انجليزى وفلاح صينى ، 
ومليونير أمريكى ، وقومسيير سوفييتى . . هذا الشيء 
الذي اتفقنا عليه هو : ان كل فرد في الحياة ستحق 
ان يكون له اعتبار ، وهذا ما ينكره هتلر .

به آننی احب آن اری وطنی انجلترا ینتصر ، ولکن لیس معنی ذلك اننی كنت اتمنی آن ینتصر وطنی ضد لورة الاستقلال فی آمریکا . او ضد ثورة الهند . .

به اننى اربد ان ارى الاشتراكية تسود فى انجلترا . ولكنها لن تكون اشتراكية كالوجودة فى روسيا ، ان الكنيسة البروتستنتيسة مثلا تختلف عن الكنيسة الارثوذكسية ولكن كلتيهما مسيحية . .

ید اننی اعرف کثیرین المان وطلیان ویابانیین ، سعداء الاتنی احارب من حکوماتهم ، ذلك اننی احارب من اجل حدیده ا

يد المن اخرا ان ثلاثة من المؤرخين اخدوا جائزة ضبخمة لانهم الغوا كتابا من ثلاثة أجزاء عن تاريخ الفلسفة ، وقد سألنى ناس كثيرون : ما قيمة نظريات الفلسفة القديمة الآن بالنسبة للطلم ! . . ما معنى أن نبلل مجهودا لدراسة افكار ناس قدامى ، ثبت بطلان افليها . .

له ولاء اقول: ان هناك اسبابا كثيرة تبرر دراسة ما قاله الفلاسفة قديما ، ان هذه الافكارالقديمة الخاطئة ، كان لدى اصحابها اسسباب وحجج قوية لاعتناقها ، وعشدما ندرس هذه الحجج ، ونعرف التجارب التي التبت بطلانها بعد ذلك ، فهذا يسساعدنا على معرفة

الصواب من الخطأ في كثير من المسائل التي تعترضنا اليوم . .

ودراستنا لهؤلاء الفلاسفة القدماء تعلمنا كيف ان كل مفكر انما يعكس العصر الذي يعيش فيه فقط ، وبناء على ذلك فأى مفكر اشتراكي اليوم لاستطيع ان يصف المجتمع بعد عدة أجيال قادمة من تطبيق الاشتراكية . ثم ان معرفتنا لهذه المبادىء القديمة تجعل مبادئنا التي يؤمن بها اليوم أكثر صلابة ، ان كثيرا منا باخذون هذه المبادىء على أنها بديهيات مفروغ منها ، ولكن دراستنا لمن سبقونا تعلمنا كيف ان أناسا آخرين اذكياء ، كانت لهم آراء مختلفة عنا تماما . .

ثم انناً محتاجون لأن نستعد للمستقبل ، وان نستعد المستقبل الإ بناء على فلسفة ما، ان بعض الناس يقولون : علينا ان تؤدى واجبنا طبقا لما تواضع عليه البشر ، والله بعد ذلك يصنع ما يشاء . .

وآخرون يقولون: ان التطور التاريخي سيقع حتما ، سواء عملنا أم لم نعمل . وكلا القولين خطا ، ان المستقبل يتوقف أيضا علينا ، حتى ولو كنا نحن انفسنا جزءا من حركة التاريخ ، وهذا الإيمان شيء عظيم ، يهمنا العمل والفكر والانتاج . . .

ونعن اذن محتاجون دائما الى فلسفة والى موشد يقودنا الى العمسل ، وأيا كان نوع المذهب الذي نؤمن به ، فلن نفهم الا اذا عرفنا تاريخه جيدا .

لهذا كانت معرفة تاريخ الافكار والفلسفات امرا هاما وضروريا .

النفس: كيم ون يسالوننى عن بعض مشاكل علم النفس: كيف اتفلب على خوفى من كذا؟ كيف أعالج نفسى من نقص كذا؟ وأنا لا أفهم كثيرا في علم النفس،

ولكنني أقول لهؤلاء ببساطة : ان الانسان يستطيع أن يغلب على كثير من مشاكله النفسية الداخلية أذا أهمم بشيء كبير ، خارج حدود نفسه .

ان هجرة هالدين ، وطنه وجنسيته ، وهجرة علماه كثيرين تحت وصف قانون مختلف ... هو خيانة الأسرار اللدية من هذا المسكر الى ذاك ... ظاهرة من ظواهر عصر العلم .. عصر الوصول الى مفاتيح رهيبة لها أعظم الأتر في حيساة العالم .. حاربها مكتشفوها ، في أي مجتمع وأي نظام يضعونها!!! ...

## فى مطابخ السندورات

انهم يعملون للثورة بايديهم واسنانهم . كل واحد منهم وضع مصلحة الثورة فوق مصلحته الشخصية ، وفوق حاجاته الخاصة ، بل وفوق وجوده وحياته ذاتها حياتهم متسممة بأفكار الذات المطلق ، والتخلى عن كل طيبات الحياة ، وغالبا ما تنتهى حيساتهم هده بتضحيات بطولية كالإساطير ، انهم ناس لا ينتمون الى النام العادى للناس . أنهم مفرغون من كل ما يشفل الناس العاديين ، من مشاكل الأسرة ، والنجاح في الممل، والسيعادة الشخصية . انهم يعيشون في الحاضر، ولا يتذوقون له طعما . . انهم يعيشون في المستقبل . .

## هؤلاء هم الثوار!

انك اذا نظرت اليهم عن بعد ، خيسل اليك انهم بحيها معتشابهون . ولكنك اذا عشت مههم، وخالطتهم عن قرب ، فسوف تجد انهم نماذج مختلفة متفاوتة ، بل انك قد تدهش حين تجد بين أعنف الثائرين من هو في حقيقته أبعد ما يكون عن محتوى الثورة الحقيقى ! هذا رأى واحد من الثوار انفسهم . واحد من الثوار اللين اشتركوا في ثورة أكتوبر الكبرى في روسيا سنة اللين اشتركوا في ثورة أكتوبر الكبرى في روسيا سنة

ان ستينبرج هو الوحيد الحي الباقي الى الآن من ، مجلس وزراء لينين الاول الذي أسفر عن الثورة في بطرسبرج التي أصبحت لينتجراد ! كان زعيما للجناح اليسارى في حزب الاشتراكيين الثوريين ، الذي تحالف مع حزب لينين البلشفي في تدبير الانقلاب المسلح ضد حكومة كيرنسكي ، ثم كان وزيرا في أول مجلس وزراء سوفييتي ، وكان يومئذ في التاسعة والعشرين من عمره فقط .

ولكنه لم بلبث بعد ذلك أن أصبح واحدا من « الذين النسم التاريخ في ترابه » . وهو التعبير الذي أطلقه تروتسكي آنذاك على الذين عجزوا عن مواصلة الثورة الى النهاية . فقد أصبح معارضاً للينين ، ثم قبضعليه ، ثم في . . الى حيث يعيش الآن ، في الولايات المتحدة الامريكية . . فهناك لحق سستينبرج بمن انقلب عليه «كيرنسكي» الذي كان قد سبقه الى هناك ، ثم لحق بالاثنين، الى المكسيك ، تروتسكينفسه ، اشهر الاسماء التي كنسها التاريخ في ترابه !

والف ستينبرج كتابا سماه «في مطبغ الثورة» تحدث فيه عن الابام التاريخية بين سنتي ١٩١٧ و ١٩٢١ . و ١٩٢١ و والكتاب بالطبع ملىء بالأحكام والحملات الشخصية ، ومكتوب بكل غيظ وموجدة « واحد من الذين كنسهم التاريخ في ترابه » بعيدا عن مجرى الثورة . . ولكن ما لقت نظرى فيه هو فصل يقول فيه الكاتب : ان الثوار، وان بدوا متشابهين، الا أنهم في الواقع يتقسمون الى خمسة أنواع . . عرفتها ، وستظل تعرفها ، كل الثورات . . .

النوع الاول هو الثائر من أجل نفسه ، انه ذلك المواطن الذي يثور بسبب الظلم الواقع عليه شخصيا . انه ذلك

الذى يندفع اندفاعا تلقائيا ، ويحارب باخلاص ، من أجل نفسه ، من أجل حقوقه المنتهكة ، وحياته الضائعة المهدورة . انه عنصر أساسى فى كل ثورة من ثورات التاريخ : عنصر جمهور الثورة ، وتابعيها . .

هــذا النوع من الثوار ، هو الجمهور الذي صنع انتفاضات العبيد في العصر القديم ، وثورات الفلاحين في العصور الوسطى ، وهو الذي صنع العواصف التي اجتاحت شوارع باريس في الثورة الفرنسية .

انهم الرجال المسحوقون؛ الذين يحدث لهم ، في لحظة تاريخية خاصة ، أن يكتشغوا أنهم يمكن أن يكونوا بلا أغلال على الاطلاق . . وفي قوة بركانية ، تنفجر من تلوبهم نيران الآلم والفضب والحقد والانتقام! كل حب الفرد لعائلته وناسه ، مقترنا بالكبت المرهق الطويل ، ينفجر! لا يبقى ولا يلر!

وليس معنى ذلك ان هذا النوع من الثائرين «انانى» بالمنى الضيق الشائع . . انه يقدم أكبر التضحيات ، وياتى أروع ضروب البسالة والاستشهاد . . ولكن نقطة البدء في نفسه هي : حقوقه الكبوتة ، شرفه المثلوم ، أيامه الحافلة بالفقر والضعة ، خوفه من أن تغشسل الثورة وتعود الايام السوداء !

أن الرولف يروى لنا مشهدا مؤثرا ، عاشه في موسكو سنة ١٩١٩ .

كان المسرح يقدم رواية عن سجن كارتوجا القيصرى الرهيب . لم تكن رواية لها حبكة وبداية ونهاية كانت مجرد عرض امين دقيق لروتين الحياة في ذلك السجن مجرد المنظر الحقيقى السجن والزنزانات ، والمساجين والسلاسل ، والمساجرات والفظاعات.. بدون أي مؤثر

مصطنع ، ولا حتى لحن موسيقى . وكان المسرح مكتظا بيات الرجال الخشنين الشجعان ، اللين خاضوا وما زالوا يخوضون اعنف الاحداث . وفجأة ، في لحظة واحدة ، بكت القاعة كلها ! تلفت الولف حوله فرأى اعتى المحاربين مالعمال والفلاحين والجنود وقد تكسوا رؤوسهم ، يبكون كالاطفال ، وبكاء يليب الصخر ! . . وكان الواحد منهم يهمس بين دموعه المتساقطة : تمام ! مثل زنزانتنا بالضبط ! كيف احتملنا ! كيف عشسنا هلا ! تصور ! تصور لو عاد هذا مرة أخرى !

دموع خارجة من بئر عميق . . من قلب عرف المرارة بكل خلية فيه ! . .

ويزوى الشباعر الروسى «الكستندر بلوك» ، وكان من الاقطاعيين، انه كان يتنزه هو وعروسه علىظهر جواديهما ذات يوم في احدى مزارعه .. وقد بدا لهما أن كل شيء جميل سعيد . ، حتى الشمس ، والخضرة المزدهرة ، كانت كأنها تشاركهما الفرحة . وفجأة ، لاح على الطريق فلاح عجوز . . واحد من عشرات الملايين الدِّين يعملون في الارض الروسية . . ظهر في أسمال بالية ، مُحنَّى الظهر، مغضن الوجه بآلام أجيال من العبودية ، ولم يكد الفلاح يراهما حتى تنحى بسرعة ، ووقف في الحقل صامتاً ريشما يمر السيدان . . وفي لمحة ، التقت عينا الشاعر سليل النبلاء بعين الفلاح العجوز... وفي هذه اللمحة رأى في عينيه مزيجاً مثيرا من الرهبة ، والاحترام ، والحقد ، والخوف ، وكراهية عميقة . وفي تلك اللحظة ادرك الشاعر ماذا حدث في نفوس هؤلاء الناس ، والهوة الساحقة المخيفة التي تفصل بين القلة الممتعة والكثرة من التعساء ، ، فلما نشبت الثورة ، وجاءت أنساء الفلاحين الذين هجموا على يبوت الاقطاع في بسسالة وأحرقوها ، تذكر الكسئدن بلوله على الفون ، هاتين المستين ! . .

النوع الثاني من الثوار ، هو : الثائر العلمي . .

هذا الثائر لا ينبع نشاطه الثورى من العاطفة ، أو من التجاوب التلقائي مع الحوادث ، ولكنه يستمد دافعه من اقتناعه المطلق بنظرية علمية واضحة ، وعملية حسابية محددة . أنه يحمل في نفسه منطلقا صارما لايرحم ، واقتناعا بحتمية تاريخية لا مفر منها .

وليس معنى ذلك ان الثوار من هذا الطراز لايحسون المساعر الاخرى . . كالألم للواقع الانسانى الظالم مثلا. . فلا شك انهم قبل كل شيء ناس من ذوى الضمائر، ولكن القوة الكبرى التى تدفعهم الى تقديم التضحيات الهائلة هي : قوة الاقتناع العقائدي ، والحساب اليقيني . .

والثائر العلمى فى الثورة الروسية كان الثائر الماركسى اللبنينى . ولكن الثوار العلميين كانوا موجودين فى كل ثورة أخرى حتى قبل ظهور الماركسية : كل ثورة كان فيها الثوار اصحاب الحساب الواضح والاقتناع الراسخ بأنهم اداة مرحلة حتمية من مراحل التاريخ .

والنموذج الاساسى الذى يقدمه الوّلف على هذا الطراز من الثوار ، هو ، لينين نفسه ، فقد كان لينين بمتقد أن الثورة هى الأداة أو المجلة التى يسمي بها التاريخ فى طريقه الحتمى ، وانه الى لينين ليس الا «ميكانيكي» يعمل فى خدمة هذه الأداة أو المجلة والمناية بها ، ومن هنا كان عزوف لينين عن آية محاولة لفرض اسمه الشخصى على مسرح الحوادث ، ونفوره من أى دعاية شخصية له . . اذ كان يعتبر هذا عملا ضاوا ،

رغير علمي ا

والؤلف يوجه نقدا عنيفا لهذا النوع من الثوار، فيقول: انهم عادة اقدر الناس على اتخاذ القرارات القاسية ، انهم يركزون على المستقبل ، وعلى تحقيق العمل التاريخي الكبير ، لدرجة انهم لا يبالون بالثمن ، أو بالآلام التي قد يدفعها الافراد من أجل تحقيقها . « نفس المنطق ، الذي جعل النمل البشرى ، منذ اربعة الاف سنة ، يبني الاهرام ، من أجل مجد فرعون الخالد» هذا الثائر يطلب من الفرد العادى ثمنا باهظا « ومن أن هذا الثائر يطلب من الفرد العادى ثمنا باهظا « ومن أن للرجل الصفير ، المحدود الزمن والمسافة والنظرة ، أن ستوعب الصورة الشاملة لزحف التاريخ العظيم ؟ »

انه يريد أن يحصل على ثمرة تنفعه اليوم ، لا غدا . انه يقول : بيتى ! ولا يقول : العالم . .

الثائر العلمي يظن ان كل انسان يمكن ان يحتمل ويضحى كما يضحى الثائر ، وهذا غير صحيح!

والواقع ان هناك ردا بسيطا على كلام الوَّلْف . والرد هو ان قرارات الثائر العلمى ، تجد من التاريخ دائما ما يبررها . والسالة تتوقف على نوع البناء : فبناء خزان هائل يرفع مستوى معيشة الناس وينتشلهم من وهدة الفقر ، ليس كبناء اهرام هائل لدفن فرعون واحد ميت ! والثائر الجمالي هو النوع الثالث من الثوار . انه الثائر الذي تدفعه الى الثورة حاسة مرهفة تتذوق الحمال وتتفهمه .

فقد تجد \_ مثلا \_ انسانا يمتنق الاشتراكية ، لأن النظام الراسمالي أو الاقطاعي ، بما ينطوى عليه من اسراف في ناحية وفقر في ناحية اخرى ، يؤذى احساسه

الفنى بالجمال .. انه يرى القبح والتشويه والسكابة والضياع .. في حياة الفقير وحياة الفنى على السواء .. ان هؤلاء الثوار ناس ازعجتهم عفونة المجتمع ، فهم يحلمون بمستقبل « أجمل » !

ويضرب المؤلف لهذا النوع أمثلة من كتاب انجلترا وفنانيها . .

كان « جون رسكين » مثلا يصف المستقبل الذي يريد صنعه وصفا فنيا فيتحدث حتى عن تغيير الثياب ، وطراز البيوت ، ومفرش المائدة . .

وأوسكار واللدكان يريد تدمير حياة الارستقراطيين ، لانها خالية من الجمال. . لانهكان يراها حافلة بالتظاهر، والسخف ، والثراء المضيع ، والجفاف الروحي . .

و « وليم مدريس » في كتاب له بعنوان : « كيف أصبحت اشتراكيا » يقول : ان نقطة البدء في الثورة هي أحياء فن الشعب الفقير الرغبة في الاستمتاع بالجمال ، وتقنعه بأن الجمال والفن أشياء هامة في حياته كالخبز ،

وهناك من ثوار الجمال هؤلاء نوع آخر ، اولئك الذين يجدون في « اللحظة العظيمة » جمالا فنيا بديعا ، في ذهنهم صور وثورات تاريخية سلفت ، واحداث وامجاد . . ثم هم يجدون أنهم يعيشون في لحظة ثورة أخرى مجيدة . . ويرون أمام أعينهم مشهدا مهيبا ، فيجدون في ذلك للة غامرة ، للة خروج حياتهم من الروتين المتيق .

ويروى الولف قصة طريغة عن ثائر مشهور من رفاق لينين ، هو « لوناتشارسكى » ، الذي كان على ما أظن أول وزير للتعليم بعد الثورة الروسية .. فيقول: أن اكبر همومه خلال أيام ثورة اكتوبر العاتية ، كان الخوف من أن يصاب أثر من الآثار الغنية أو الكنوز التاريخية بالدمار ، وعندما أصابت قنبلة طائشة متحف الغنون ، ثار وقدم استقالته احتجاجا ، ونشر بيانا علنيا يندد بذلك ، وكان لينين يطيب خاطره ضاحكا . .

الثائر الرابع في هذا الجدول من الثواد ، هو الثائر الشفوق .

هداً الثاثر لايثور لظلم وقع عليه شخصيا ، ولا لانه يؤمن بنظرية علمية تدفعه الى الثورة ، ولكنه يثور بسبب الظلم الواقع على الآخرين. انه ذلك الذي يمكن أن نسميه بالرجل الشريف ، ذي الضمير الحى . . أنه لايطيق أن يرى الآخرين محظمين مهانين .

ويقول التولف ان الادب الروسى فى القرن التاسع عشر، كان يركز جهده على اثارة هذه الروح فى النفوس ، على ايقاظ عواطف الناس وضمائرهم : ففى رواية «الجريمة والعقاب » لدستويفسكى لابد أن يعطف القارىء على «راسكولينكوف» . . كما لابد أن يعطف على «كاتيوث» فى رواية «البعث» لتولستوى ، وعلى المشردين الذين تحفل بهم روايات مكسيم جوركى .

انه الثائر الذي يثور ، نيابة عن الضعفاء والتمساء !
وعيب هــذا النوع من الثوار ، ان علاقة العطف
والشفقة تفترض وجود قوى وضحيف ، القوى هنا
بشعر أن الضعيف يحتاج الى مساعدته وعطفه ، ومن
العطف والمساعدة يتدرج الى الرغبة في الوصاية على
هذا الضعيف ، انه يشعر بأنه مسئول عن الضعفاء \*
وهذا في رأى الراف طريق قصير الى ، الدكتاتورية ...
وعلى العكس من ذلك ، الثوع الخامس والاخير من

1, 2,

الثوار ، وهو الثائر المحب! ...

ان الثائر بدافع الحب ، يثور أيضا بسبب الظلم الواقع على غيره ، ولكنه يختلف عن الثائر الشغوق ، لأن علاقة المبعدة الشغقة ليست علاقة مساواة ، أما علاقة الحب فهى علاقة مساواة كاملة ...

ويضرب الولف مثلا على هذا النوع من الثوار بحركة المثقفين الروس قبل الثورة ، التى سميت «حركة الرجوع الى الشعب » . ونعاذجهم موجودة في المتقفين الذين نصادفهم في رواية « الأم » لكسيم جوركي .

ان الثائر المحب يحب الانسانية كلها حبا عميقا .. 
يريد لبنى البشر كلهم ان يتحرروا . انه يربط مستقبله 
تماما بأقل طبقات المجتمع . انه يرتكب المنف مع أنه 
يكره العنف ، انه يحمل السلاح وهو يكره السلاح . ان 
نموذجه هو الثائر جريجورى جرستون الذى قال للقضاة 
الذين كانوا يحاكمونه :

ــ اننا نكرهكم 4 لا لأنكم تسفكون دماءنا .. ولـكن لانكم ترغموننا على أن نسفك دماءكم ال

ونموذجه أيضا: الفتاة الروسيةنيستولاراجوزينيكوف، التى وضعت الديناميت حول جسدها وهى فى العشرين من العمر ، لتنسف مقر البوليس القيصرى ، وتخلط اشلاءها بأشلائه . وعندما ذهب بها جلادوها الى حيث ينفذون فيها حكم الاعدام ، كانت تغنى فى الطريق ، وتداعب الجنود، الذينكانوا يرتجفون رعبا وتأثرا لمشهد ثباتها وتفاؤلها . . وحتى اللحظة الاخيرة رفضت أن ثباتها وتفاؤلها . . وحتى اللحظة الاخيرة رفضت أن تبوح باسم واحد من اسماء رفاقها. . وقالت لهم : ليس الواجب وحده هو الذى دفعنى الى هذا العمل . ولكنه شيء أكبر من ذلك . انه الحب ! حب الإنسانية كلها .

ما أجمل أن نحب الناس! وما أعظم الفوة التي يمنحها لنا الحب! »

#### \*\*\*

ربما كانت الملاحظة التي يمكن أن تقال تعليقا على هذا الكتاب: هي أن هذه الانواع الخمسة ليست سيالضرورة منفصلة ، ولكنها كثيرا ما تمتزج كلها ، أو يمتزج بعضها ، في نفس ثائر واحد ، و فنجد ثائرا واحدا يثور بالمنطق العلمي ، وبالحب ، وبحاسة الجمال معا . . وهو عادة النوع العظيم من الثائرين !

## . الإعلانات .. الإعلانات

هل بوجد شيء اسمه حرية اقتصادية ؟

بل هل يوجد شيء اسمه « حرية ، على الاطلاق ؟..

هما هو السؤال الذي يساله المرء لنفسه ، حين ينتهي من قراءة هذا الكتاب العجيب الفريب. الكتاب الدي يقول مؤلفه ما غلافه ما اله يكشف لنا كيف ان رجال الاعلانات يستفلون غرائزنا وأمراضنا النفسية لكي يبيعوا لنا كل شيء . . من الثياب النايلون الى الزعماء السياسيين » .

وقد أحدث الكتاب ضجة هائلة حين صدر في الولايات المتحدة الامريكية.. ومن يوم صدوره دخلت اصطلاحاته وتعبيراته في أغلب الكتب والمقالات .. وأصبح عنوانه : « الدعاة المتسترون » لقبا يطلق على رجال الدعابة ، والاعلان ، والعلاقات العامة ، من جميع الاشكال والالوان ودائما ، حين أقرأ أو افكر في أي موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، أجد التي الأمل في النهاية صورة واحدة : صورة المواطن العادي.. الرجل البسيط أو المراة السيطة أو الطفل السبط ..

وحين اكتشف \_ فيما أقرأ \_ القوى الهائلة التي تتحكم في الفرد في عالمنا هذا الحديث ، تفزعني صورة الغرد العادي البسيط ، في وحدته وفي ضالته ،، في

وقفته أمام الادوات الجبارة التى تصنع له آراءه السياسية وعقائده الاجتماعية ، وذوقه في اختيار الثياب ، وطريقته في معاملة زوجته . . ثم تبتسم هذه الأدوات الجبارة ، كاشفة عن استنانها الفولاذية الضخمة ، وتقول للفرد الصغير البسيط :

ـ أنت حرا . .

نعم حر! حرية الريشة في مهب الرياح! حرية النعلة في غابة تسكنها الأفيال! . .

وقد كانت الطريقة القديمة ، البدائية ، التي يفقد بها الفرد حريته ، هي أن تصدر اليه الأوامر والنواهي من المخارج ، مصحوبة بالتحديرات والتهديدات ، فيخضع ويدعن، ويتصرف كما تقول له الأوامر والتعليمات. ولكن هذه الصورة أصبحت قديمة ، ففيها قد يتقيد الانسان في الظاهر ولكنه يحتفظ حالي الأقل حابرية مطلقة في باطنه ،

كانت مشكلة الفرد في مثل هذا الوضع أن نصفه ـ الخارجي \_ عبد ، ونصفه ـ الداخلي ـ حر ! . .

أما العصر الحديث ، وأدوات العصر الحديث ، وعلوم العصر الحديث . . فهى لا تكتفى بأن تصدر الى الفرد تلك الأوامر والنواهي من الخارج . لقد اكتشفت في هذا الفرد الافا من الثقوب تستطيع أن تتسرب منها الى باطنه ، وتحتل تصغه الداخلي الحر ، وتصدر اليه الأوامر من الداخل ! . .

اليس هذا فظيما ؟ . .

أن الانسان يعيش الآن في مرحلة تتميز بأن الادوات التي خلقها الانسان والعلوم التي اكتشفها اصبحت أقوى منه ـ أي من الانسان نفسه .

وصراع الانسسان الاجتماعي ، وكفاحه للبحث عن

فلسفة اجتماعية جديدة ، غايته في الواقع أن يحل هذه المشكلة ، وأن يتوصل الى نظم تضع الانسان على عرشه الطبيعى : حيث يستطيع أن يكون أقوى من الادوات التي خلقها .

واذا كانهذا الوضع فظيما ، فالأفظع منه انالانسان لايدرى الى أى حد هو يميش فاقدا حريته !.. بل انه احيانا يتشدق ويزهو بأنه يميش فى حرية مطلقة !.. اليس الانسسان الامريكي مشلا ، من أبرز الذين

لتياهون بهذا الوهم ٢٠٠٠

أن هذا الكتاب The Hidden Persuader الواقعة «فانس باكارد» يروى لنا قصة غريبة !.. قصة فن الاعلان ! كانت الطريقة البسيطة هي أن يعمد البائع الى سؤال الناس واستفتائهم عما يريدون . ثم ظهر أن الإجابات التي يداون بها لا علاقة لها أبدا بالحقيقة . ما يقولونه للسائل لا يمت بصلة لسلوكهم الحقيقي لحظة الشراء . فلو سألت واحدا من الناس ماذا يسمع في الاذاعة مثلا، فقد يقول لك «الإحاديث» لمجرد أن هذا هو ما يليق بمقامه ، في حين أنه في الواقع لن يفتح الراديو الا ليستمع في حين أنه في الواقع لن يفتح الراديو الا ليستمع في براء الإعلان إلى ثلاث حقائق :

أولا: أن القرد لايعرف بالضبط ماذا يريد .

ثانيا: انه حتى اذا كان يعرف ، فانه لن يعترف لك بالحقيقة . انه يجيب بما يناسب الصورة التى يرسمها لنفسه امام الناس ، لا بما يعبر بصراحة عن نوازعه الخفية . . سئل الناس مرة عن المجلات التى يقراونها ، فكانت أغلب الإجابات تشير الى المجلات ذات المستوى الرفيع ، في حين ان هذه المجلات لا تبيع الا قليلا . وفي مرة أخرى أرادت احدى مؤسسات الاثاث أن

تعرف ذوق الناس فجاءت قبل احدى المحاضرات التى تقبل عليها النساء وفرشت حجرتين للانتظار : حجرة فرشتها بأثاث عصرى بسيط ، وحجرة فرشتها بأثاث كلاسيكى قديم وتحف تاريخية . . الى آخره ، ولاحظ المراقبون الواقفون سرا ان النساء يقبلن على الجلوس والانتظار في الحجرة الاولى ، ولكن حين سئلن أى طراز من الاثاث يفضلن أجبن : الاثاث التاريخي. ذلك ان هذه الاجابة تظهر من تقولها في هيئة المثقفة بنت العسائلة العريقة في حين انها في لحظة الاختيار التلقائي ، ذهبت وجلست في الحجرة البسيطة .

شركة سيارات كريزار صدقت ما قاله الناس في الاستفتاءات من انهم يفضلون سيارة بسيطة ، حجمها معقول ليسهل ركنها في الشوارع المزدحمة . . الى آخره وصنعت سياراتها على هذا النحو واذا بها تكسد كسادا دهيبا هدد الشركة بالخطر . فقد اشترى الناس السيارات الكبيرة ذات الاجنحة والتي لاتناسب ابدا مع الزحام ، لانها ترضى اثرا نفسيا معينا في أفدتهم .

وقد واجه المعلنون في امريكا مشكلتين خطيرتين :
المشكلة الاولى انكل امريكى تقريبا اصبح يملك سيارة
وثلاجة وراديو وجهاز تليفزيون وما الى ذلك ، وعدم
استبدال هذه الاشياء الا بعد أن تستهلك . . معناه أن
يقل البيع بشكل ذريع ، وهذا غير معقول ، اذن لابد
من اثارة سخط المواطن على ما لديه . لابد من جمله
يشمئز من فكرة بقاء سيارته دون تغيير أكثر من ثلاث
سنوات ، لابد من اتناعه أن سيارته التي اشتراها وكان
شكلها بديعا منذ سنتين قد أصبح الان شكلها قبيحا
جدا! وسمى المتخصصون في هذا الفرع باسم « تجاز
السخط » .

المسكلة الفانية هي إن كل السلع ذات النوع الواحد بدأت تتشابه الى حد بعيد ، فلا يوجد في الواقع أى فرق جوهرى بين الانواع المختلفة للسيجارة أو الويسكى او البيرة أو معجون الاسنان أو البوتاجاز، . أذن كيف يقنع المعلن المستهلك بأن يشترى هذه الماركة دون تلك ؟ . . واجتمع مؤتمر المعلنين لمناقشة مشكلة اتجاه السلع الى التشابه السريع واتفقوا على أنه لايمكن اقناع المستهلك هنا عن طريق العقل الواعى .

اذن فلا بد لمواجهة المشكلتين السابقتين من التأثير على العقل الباطن!

وقد توصل علماء النفس الذين يخدمون شركات الاعلان الى أن وعى الانسان ـ أى انسان ـ له ثلاثة مستويات أو ثلاث درجات :

الدَّرَجَة الاولى : يكون فيها وعى الانسان كاملا ، فهو يعرف ما يريد بالضبط ولماذا يريده .

الدرجة الثنانية : هى العقل الباطن ، والانسان فيها ربما يتحسس بوجه عام ما يريد ، ولكنه متاثر فى ذلك بعوامل خفية . . كمخاوفه واحلامه غير المتحققة ونوازعه وما الى ذلك .

والدَّرجة الثالثة : هىالنوازع والمشاعر التى لايعرفها الانسان . . واذا عرفها فهو لايناقشها .

وقال خبراء الاعلّان : أنّ رسالتهم هي التركيز على الدرجتين الثانية والثالثة في نفس الانسان .

ومن هنا ولد مبدأ تطبيقُ قواعد التحليل النفسي على سوق التجارة .

ومن أشهر الاسماء التي يذكرها المكتاب في هذا المجال ، اسم إيرنست ديتشر مدير معهد البحث في الحوافز البشرية.. والذي تقصده الشركات لكي تستشيره

في عمليات البيع والشراء . ولدى هذا المهد مثات من المائلات التي يستخدمها كحيوانات التجارب ، لاكتشاف النوازع النفسية الكامنة التي تتحكم في الفرد حين يسترى هذا أو لايشترى ذاك . ولهذا الخبير «ديتشر» عبارات أصبحت أقوالا مأثورة يهتدى بها التجاروالمعلنون، فهو القائل مثلا : « أنت لا تبيع للمرأة حذاء ، ولسكن تبيع لها أملا في قدمين جميلتين ! » . وفي معهد ديتشر هذا يعمل مثات من علماء النفس والباحثين والاخصائيين، ودستوره أن السلعة لا تباع لمجرد انها جيدة ، ولكن يجب أيضا أن « تلبى حاجة في نفس الانسان وفي مشاعره وفي غرائزه » . .

ويروى ألكتاب بعض تجارب هذا المعهد والنتائج المحمة التي حققها .

فى تجارة الوسكى مثلا: لقد وجد تجار الوسكى ان ٨٠ ٪ من الخمور يشربها مدمنو الخمر ٤ لا الشاربون العابرون ٤ ووجدوا أن المدمن يشرب الخمر الأن الخمر تعطيه شخصية أخرى غير الشخصية التى يعيش بها فى المادة . ولذلك تتحول شخصية المدمن تماما فى لحظة السكر . فبعض الاشسخاص الهادئين جدا يصبحون عدوانيين ، وبعض اللين عرفوا بقلة الكلام يصبحون ثرثارين ، وهكذا . .

وارادوا أن يكتشفوا « الشخصية الاخرى » التى يحن كل فرد اليها منخلال الخمر فكانوا يحضرون الفرد مثلا عشر صور لعشرة اشخاص . كل وأحد من هؤلاء العشرة معروف الله مريض بشىء معين . . شلوذ جنسى ، أو بارانويا ، أو هستيريا ، الى تخره . ويسألون « الزبون » اذا كان مسافرا فى قطار لمدة طويلة : من يختار من هؤلاء ليكون فى صحبته ؟ .

أن الزبون في هذه الحالة سيختار تلقائيا الشخص المصاب بالمرض الدى توجد ملامح خفيفة منه لدى الزبون ، دون ان يدري بالطبع .

لكى تنشر هذه الصورة في اعلانات تغرى على المزيد

وبعض السلع يشتريها المستهلك لمجرد انها تقترن في ذهنه بصورة معينة لن يستهلكها ، وهو يريد أن يرى نفسه في هذه الصورة ، وهذا ينطبق على اشياء غريبة ، من السجاير والسيارات الى محطات البنزين . .

فبالنسبة للسيارات مثلا ، ظهر من التحليل النفسي للجمهور أن الفرد العادى قلما يهتم بالجانب المكانيكي السيارة ، ولكنه يهتم بمنظرها وبما تمثله من صورة اجتماعیة ، یری آنها تعبر عن شخصیته ، او برید آن يظهر بها أمام الناس: ﴿ فَالسيارة الكاديلاك يُشَّتريها صاحب الدوق المبهرج ، الذي يريد أن يبهر الناس ، رجل الاعمال الذي يمقد الصفقات التي تقدر قيمتها بالملايين ، الرجل المتوسط العمر ، والسيارة «الفورد» يستريها الرجل السريع الحركة ، العملي ، ابن الطبقة آلمتوسطة النَّاجِح ، النَّسَابِ بوَّجِه عام » . و « الستودى بيكر يشتريها المثقف ، الذي يريد أن يتميز بفرديته واخْلاقه عن الآخرين، الشاب أيضاً ، والبونتياك يشتريها رجل مستقر غير طموح ، أو رجل عادى بجد سعادته فَى أَنْ يَكُونَ كَالآخَرِينَ ﴾ أو أمرأة مَنْزُوجة ، أوْ أم ! » . وقد اكتشف علماء النفس أيضا أن التاجر يستطيع أن يكسب الملابين اذا عرف كيف يستفل في الناس مخاوفهم الكامنة ، وشب ب عورهم بالذنب ، وقلقهم واحساسهم بالوحدة ، والتوتر العصبي الذي يشكون

.. 48m

فتدخين السجاير مثلا عادة تقترن دائما باحساس مبهم باللذب . . أما بسبب تحريمها على الفرد وهو صفير واما بسبب ما يقال من انها مضرة بالصحة أو أنها تسبب هذا المرض أو ذاك . .

كانت شركات السيجاير عادة ترسم في اعلاناتها وجه رجل ينفث دخان السيجارة وقد ارتسمت على وجهه آيات السمادة والراحة والاطمئنان . وقال دكتوردينشر لمنتجى السجاير انهم مخطئون. ذلك انالمدخنين يعرفون جيداً انهم بحتاجون الى السيجارة حين يكونون تحت ضغط معين أو حالة اجهاد أو يصارعون ضد الزمن . وقال لهم أن تركيز الدعاية على أن السجاير عبر ضارة سوف يقتسل تجارة السجاير ، وبعد أبحاث نفسية وتحاليل معقدة ارجعوا التدخين الى أسبباب محددة منها : تهدئة الاعصاب ، والظهور بمظهر اجتماعي ، كتعويض عن التعب بعد مجهود شاق ، كمساعد على التفكُّير "، كُدليل على الشجاعة والجراة ، كدليل على مشاركة الناس في عاداتهم وعدم الخروج عنها، كما ظهر . ان من الافراد من يشعل سيجارة حين يدخل حجرة مَمَلَئُةٌ بِالنَاسِ لَكُنَّ يَبِدُو اقل تُوتَرا وقَلْقا ، أو ليخُفَّى خَجِله ، أو ليبخُفَّى خَجِله ، أو ليبخُفَّى البحث انالامريكيين بالذات يدخنون كثيرا لسبب رئيسي هو : أن يبرهنوا على أنهم ناضجون ، نشب يطون ، اكفاء! وانْالشاب الصّغير يدخن ليبدو أكبر من سنه ، والرجل العجوز يدخن لكى يبدو أصفر من سنه !

وباستفلال هذه التحليلات ، يمكن رسم صورالاعلانات عن هذه السيجارة ، ولكن بالطريقة التي تلبي في نفس الجمهور الصورة التي يريد أن يراها لنفسه ، أو تلمس

#### الماحة الكامشة في عقله الباطي .

ويضرب الكتاب عشرات الامثلة عن عشرات من السلع، من اللبان الذي ساعد على ترويجه نشر حالة من الرعب من جرائيم الغم ، الى الحديد والالومنيوم والادوات الكهر باثية

فأحد الجرارات الزراهية الممتازة لم يلق رواجا لان مقعد السائق يبدو مكشوف الظهر وفي مكان ضعيف ازاء مقدم الجراد الضخم الثقيل ، الأمر الذي يشعر سائقه بمدم الأمن ، ولذلك بدأ يروج حين أمكن تلافى ذلك في تصميم مكان السائق وتوزيع الثقل بين مقدم الجرار

ومۇخرتە ..

والطائرات كان سر عدم الاقبال عليها ليس خوف الرجل من الموت ، ولكن خوف زوجته وأهله الذين لا يسأفرون فأصبحت الاهلانات كلها ترسم صورة الزوجة تُودع زُوجها وهي باسمة مشرقة ، أو تضغط على فكرة ان الطائرة تعيد الزوج الى زوجته بسرعة اكثر .. الَّى آخر كلَّمايؤكد فكرَّة مُوافقة الرَّوجة ومُشاركتها لزوجها اللَّى سَيرُكُبِ الطَائْرِةَ ...

واقبال الناس على الاقتراض من شركات الاقراض واعراضهم عن الاقتراض من البنوك ، سببه ان البنوك لها مهابة معينة ، وأن الفرد حين بدهب الى البنك ليقترض يكون كالطفل الذي أرتكب ذنبًا وهو ذاهب الى أهله الذين سيعاقبونه وينظرون اليه شذرا ٠٠ في حين انه يدهب الى شركات الاقراض بالربا الفاحش كالرجل الذي يذهب آلى مكان سييء السيرة. . المكان هو الجدير بان يخجل من الرجل !

وأحدى شركات معجون الاسنان استفلت شعور الناس بالذنب الأنهم الينظفون أسنانهم بعد الأكلات الثلاث ، وانما يستخدمون المعجون مرة واحدة في اليوم 7 فكسبت الشركة ملايين الجنيهات لمجرد انها أضافت الى اعلاناتها كلمة : « هذا المعجون يفيد الذين لايجدون وقتا لدعك أسنانهم ثلاث مرات ! . . . »

واحدى الشركات التى تطبع وتبيع بطاقات المايدة ، وجدت من التحليل النفسى للزبائن ان أكثر الناس اقبالا على شراء بطاقات المايدة في المناسبات هم اللين يعانون من الشعور بالوحدة ، كالأرامل والمطلقات والذين يعملون في أماكن بعيدة عن أهلهم ، فأصدرت أوامرها إلى الرسامين الذين يرسمون لها البطاقات بأن يختساروا لرسومهم موضوعات تجلب أصحاب هذه النفسية بالذات ، كشجرة وحيدة في جزيرة ، او قمر حزين في سماء زرقاء خالية!

ان القاعدة الذهبية في فن البيع كما يقول الكتاب هي : الت لا تبيع السلعة نفسها فقط . . ولكنك تبيع المعنى الذي يرتبط بها في ذهن المسترى ، وبقدر بجاحك في استفلال هذا الضعف المين في نفس المسترى ، بقدر ما تنجع في مضاعفة مبيعاتك . .

وأهم « المعاني » التي تباع للناس هي :

• بيع الاحساس بالامن:

لقد وجدت شركات انتاج الثلاجات ان شراء الطمام ووضعه في الثلاجة ثم استخدامه ليس عملا اقتصاديا ولا مبرر له . اذن فلا داعي للتركيز في الإعلانات على الناحية الاقتصادية . ولكنها وجدت ان اسستخدام الفريجيدير قد زاد بشكل ساحق منذ الحرب العالمة الثانية وما حدث من قلق على ندرة الطمام واختفاء هذا الصنف أو ذاك ، واكتشفت أن الثلاجة في البيت تعطى احساسا بأن الطمام موجود دائما في البيت ، ووجود الطمام في البيت يعطى احساسا بالامن ، والدفء . .

وان الذين لايشمرون بالامن يحتاجون الى أن يكون لديهم من الطعام أكثر مما يستهلسكون بالفعل .

وتكييف الهواء يشتريه بعض الناس ليلبى في نفوسهم رغبة في العزلة ، والانطواء ، والبعد عن الناس ، بالاحتفاظ بالنوافذ مفلقة ، بل أحيانا يلبى في الفرد حاجة خفية للعودة الى رحم الأم !

والادوات التي تباع لأنها تقول للفرد ... اصنع هذا وذاك بنفسك » قال ديتشر انه من الخطا أن يتركز الاعلان عنها في أنها توفر فلوسا . . انها تلبي لدى الفرد حاجة الى الانطواء والعزلة وعدم الاحتكاك بالناس . . فالفرد العاكف على آلة خاصة ، يصنع لبيته شيئا ، هو في الواقع فرد ينعم لحظة بعالم مفلق خاص به ، انه متحرر من ضغط العلاقات الاجتماعية . انه مشغول بحوار هادىء مع نفسه ! . .

بيع الاحساس بالاهمية:
فقد نصحت احدى مؤسسات التحليل النفسى لشركة
من شركات الأدوية بالا تقول في اعلاناتها أن هذا الدواء
او ذاك يشغى المرض بسرعة وببساطة، لأن هذا يتحدى
شعور الأطباء ، ويبدو كأنه يحاول الفاء مهنتهم ، فمن
الصعب أن يصفه طبيب لمرضاه ، أذ سيبدو أنه يكرر
لهم ما يعرفونه مقدما من الإعلانات أنما الاحسسن أن
ضغطوا في الإعلان على فكرة أن استشهارة الطبيب
ضرورية أو أنه يجب أن يستعمل تحت أشراف الطبيب،
أن هذا يرد للطبيب شعوره بالإهمية وبأنه هو اللي
يشغى المريض ، فلا يجد الطبيب حرجا من أن يصف

بيع الاحساس بالخصوبة :
 فالرء يحب دائما أن يشعر بأنه خصب ، منتج ،

مشهر. لِذَلِكِ لِرِحظ أَنْ أَعَارِةِ الإِحتِماعِ بِالْعِدَائِقِ وِالرَّحُور ينجع لدى النساء العجائز أو الرجال الدين لا أولاد لهم فان المناية بحوض من ألزهر كالعناية بطفل . كذلك لوحظ أن احساس المرآة حين تصنع كمكة الأسرتها يشبه أحساسها بانجاب طفل . فالإعلانات التي تريد أن تبيع انواع المواد اللازمة لصنع اصناف « التورَّتة » لا تحدُّثُ المرأة عن فوائدها الفذائية ، ولكنها تركز على منظر المرأة الفَّخور التي ترتاح نفسيا لانها خصية ٪ مثَّمرة .

وبعض شركات الأغذية المحفوظة تقدمت في الصناعة للرجة أنه لم يعد على ربة البيت أن تصنع أى شيء لتقديم كعكة منالًا أكثر من وضع كمية من الماء ، ولكن اكتشنفت هذه الشركات أن المراة لاتقبل على هذه الاصناف. وانها ترید ان تشتری شیئًا بحتاج الی ان تضیف الیه ربة البيت اى شيء قبل أن يصبح صالحا للطعام . لأن هذا الشيء مهما كان بسيطا يعطيها الاحسساس بأنها ما زالت ربة البيت ، وأن صفاتها كامراة هي التي أدت الى صنع هذا الشيء!

 بيع الحب :
 كحالة المطرب ( ليبراس » الذي كسب شهرة هائلة سريعة . لقد لوحظ أنه معبود النساء اللواتي تخطين السن الصالحة للحمل والأنجاب . فكان التركيز في تقديمه على هذه الناحية ، حتى لقدصفغوا له شعر رأسه بشكّل يجعّله اقرب الى الاطفال ، حتى تشمر كل امراة تُعدت سن الانجاب أنها تود لو ربتت بيديها على وجنتيه !

بيع الاحساس بالقوة:

وهو ما تريده شركات السيارات حين تصنع للسيارة ذيولا ضخمة ، واطرافا من النيكل اللامع الشامخ ، لا فآثدة لها الا انها تعطى لصاحبها أحساسا بالقوة

بيع الاحساس بالخلود :

فقد لوحظ في الدعاية للتأمين على الحياة ، ان اقناع رب الأسرة بالتأمين على حياته خشية الموت المفاجيء لاينجح بقدر ما ينجح اقتاعه عن طريق اثارة رغبته الكامنة في أن يكون مؤثرا في حياة اسرته حتى بعد وفاته على اساس انهذا نوع من البقاء الذي يحن اليه الانسان ما المدان على المدان على المدان على المدان ال

وليس غريبا أن يلتفت خبراء الاملان بعد ذلك الى المجنس ، وما له من دور خطير في الاغراء بالشراء ...

ومن أطرف الامثلة ما لاحظه باعة السيارات من أن الرجال يقبلون في صالات عرض السيارات على مشاهدة السيارة المكشوفة والاعجاب بها ألى أقصى حد ، ولكنهم

يشترون بعد ذلك سيارات عادية غير مكشوفة . وقال لهم دكتور درتشر أن السالة سيطة حدا

وقال لهم دكتور ديتشر أن المسألة بسيطة جدا . أن السيارة المكشوفة تشبه العشيقة في نظر الرجل . أنها تعطيه جوا من المفامرة ، والشباب ، والمخاطرة ، والمتعة المسلوبة . وكما فعل قديما حين عرف أكثر من عشيقة ولكنه تزوج فتاة محتشمة ، فهو يفعل الآن نفس الشيء حين يعجب بالسيارة المكشوفة ثم يشتري سيارة عادية مقفلة ، أنه بتزوجها ، أنه يشعر أنها أقل روعة وجاذبية وافراء ولكنها أكثر ألفة وأمنا واستقرارا واستكانة ! وفراء ولكنها أكثر ألفة وأمنا واستقرارا واستكانة ! سقف معدني يمكن أن يركب فيها لكان هيذا أشببه بالمشور على أمرأة فيها مزايا الزوجة ومزايا العشيقة ! وبالفعل ، نفلت شركات السيارات هيذه النصيحة ولانت أنجح أنواع السيارات لمنوات طويلة !

ولكن استفلال الجنس في الاقناع بالشراء يبرز الى حد كبير ، الاعلان عن أدوات التجميل والملابس الداخلية للنساء . . الى آخره . وقد كانت النقمة أولا هي اقناع

المرأة بأن هذا الشيء أو ذاك هو الذي « يلفت اليها نظر الرحل الذي تريده » . .

ثم أصبحت هذه نفمة قديمة . واكتشف خبراء التحليل النفسى المراة يهمها فى الإعلان أن يؤكد لها أولا أن هذه السلمة تحفظ لها انوثتها – أى يهمها أولا أن ترى هى نفسها جميلة ، ثم أن تبدو جميلة فى نظر النساء الأخريات . . وبعد ذلك يأتى الرجال فى المرتبة

الثالثة من الاهمية . فصورة امراة معطرة بعطر معين وهى داخلة الىحفلة وقد نظرت اليها النساء الأخريات في حسد . . تسيع

اكثر من صورتها والرجال يتطلّعون اليها في اعجاب ! ويتساءل الوّلف بعد مائتي صفحة يسرد فيها عشرات الحالات : هل هذا النوع من « الاقتاع الخفي » يعد

عملاً اخلاقياً . ، أم أنه عمل غير أخلاقي ؟ ويرد قائلاً : « أن الاعلان لاشك خدمة كبيرة للبائع

ويرد قائلا: «أن الاعلان لاشك خدمة كبيرة للبائع وللمشترى على السواء ، ولايمكن أن نتصبور الحياة الانتاجية والاستهلاكية الحديثة بدون اعلانات ، ، »

ولكن أين العنصر الأخلاقي في اقناع ربة البيت بأن تشتري أشياء لاتلزمها ولا تؤدي الا الى افلاس زوجها ؟

أين العنصر الأخلاقي في استغلال نقط ضعف الناس ، وفي البحث عن مشاعر الاحساس بالذنب والقلق والنقص في نفوس الناس ، لا لعلاجها ، ولكن لتنميتها والنفوذ منها الى بيع مزيد من السلع ؟ أين العنصر الأخلاقي في استغلال الغرائز الجنسية

أين المنصر الأخلاقي في أستغلال الفرائز الجنسية لرفع أرقام المبيمات ، ولو أدى الأمر الى تشويه هذه الفرائز ؟

أين العنصر الاخلاقي في استنزاف موارد البلاد عن طريق اقناع المبتهلك بأن ما لديه ردىء ويجب أن يلقيه

### في الزبالة ليشتري بدلا منه ؟

ثم يعقد الرَّلف بعد ذلك فصلا مثيرا يسجل فيه كيف ان خبراء البيع عن هـذه الطرق قد دخلوا ميسدان السياسة ، واصبحوا هم المسيطرين على الحملات الانتخابية ، وهم الذين اشرفوا على عمليات بيع كنيدى أو نيكسون أو ايزنهاور للناخبين !

ويقول: أن خبراء «الاقناع الخفى» يصنعون للانسان نفساً على هواهم: نفسا معباة في ربطة أنيقة ، كاية سلعة أخرى من السلع التي يصنعونها ويبيعونها!

## ستبورة الأمال الكبيرة

أعلن يوجين بلاك ، مدير البتك الدولى ، مولد مهنة بديدة !

أُمَان ظهور « دبلوماسي التنمية » و « دبلوماسية التنمية » . . وهي مهنة تختلف عن مهنة الدبلوماسي السياسي كما عرفها العالم قبل ذلك . .

قال يوجين بلاك في كتاب أصدره: « ان العالم قد عرف السياسي الذي لا ينظر الا الى الاعتبارات السياسية . . كما عرف التساجر والمستثمر اللذين لا يعرفان الا التجارة والربح والخسارة أي لا يعرفان الا الاعتبارات الاقتصادية المحضة . . ولكن بين الاثنين فجوة واسعة ظهرت الآن ليملاها نوع جسديد هو « الدبلوماسي الاقتصادي » . . أو « دبلوماسي التنمية » ! . . »

اهلن يوجين بلاك هذا في كتاب اسمه « دبلوماسية التنمية الاقتصادية » ..

والذى أوحى له بتاليفه، بالطبع، هومنعسبه كمدير للبنك الدولى ، والتجربة التى أضاءت له الفكرة تجربتان :

الاولى ــ الدور الذى قام به بعد حرب السويس ، مع الجمهورية العربية المتحدة ، لتصفية الاثارالاقتصادية للمشكلة .

والثانية \_ الدور الذي قام به لحل الخلاف بين العند

وباكستان حول استفلال نهر السند .

يقول يوجين بلاك أن هذه لا الدبلوماسية الاقتصادية» الجديدة هي التي تصنع أكبر الانباء في هذا العصر ... وأن كانت هذه الانباء ليست من النوع الذي تنشره الصحف في صفحاتها الاولى .

ويطالب يوجين بلاك بأن يكون لهذه الدبلوماسية كيان قائم بذاته مستقل عن الجهاز الدبلوماسي السيساسي المروف ...

يفول يوجين بلاك ان دبلوماسية التنمية الاقتصادية هي فن تحقيق التنمية بأقل قدر ممكن من الصراع . ذلك ان كل تطوير اقتصادى ينطوى حتما على تفيير اجتماعى ، والتفيير لا يتم بسهولة ، ومن هنا كانت التنمية مهمة دقيقة وخطيرة .

ويقول يوجين بلاك ان الناس في البلاد الفقيرة بداوا يرفضون الاعتراف بأن فقرهم حظ لامفر منه ، ويؤمنون أن الانسان يستطيع أن يسيطر على حياته ويغيرها . وقد وجد هذا التغييرالشمبي قادة يعبرون عنه ، وزعماء يريدون أن يحققوا لشمويهم في اجيال قليلة كلما وصلت اليه الحضارة عبر قرون طويلة . ويطلق يوجين بلاك على هذا اسم : ثورة الإمال الكبيرة !

ودبلوماسية التنمية الاقتصادية عليها أن تواجه جده الأمال المتحمسة ، فالدبلوماسية السياسية منذ قرون تمرف عملية « توازن القوى » . . أما الدبلوماسسية الاقتصادية فعليها أن تواجه عمليسة جديدة يمكن أن تسمى « توازن الآمال » . . أي : كيف تكون للبلاد المتخلفة اقتصاديا كمال متوازنة .

ويركز يوجين بلاك موقف البلاد الناشئة في انمشكلتها الكبرى هي الفقر وازدياد عدد السكان . وهذه الزيادة

في السكان قضت على الأمل التقليدي للمواطن في تلك البلاد ، وهو امتلاك قطعة خاصة به من الارض ، لأن الارض لا تكفي، فنحن هنا نواجه حالة «انهيار» الآمال القديمة » . وهذا الفلاح نفسه اذا اضطر للهجرة الى المدينة فانه يحس ــ اول الأمر على الاقل ــ بالضياع وعدم الأمن ازاء هذا الشكل الجديد للحياة والعمل والعلاقات ،

اما الامال الجديدة فهى فى الواقع مركزة فى الاقليسة المتعلمة مى ابرز المتعلمة مى ابرز عوامل الخطر فى البلاد المتخلفة اقتصاديا . انها تواجه ازمة نفسية حادة. فالثقافة اعطتها من الامالوالاحساسات اكثر مما قدمت لها من فرص مادية لتحقيق هذه الامال. الطبيب الذى يعرف ماذا يستطيع الطب أن يصنع من معجزات ، ولكنه لا يجد الادوات . المهندس الذى لايجد المصانع والكاتب السياسي الذى لايجد المدرس الذى لايجد المدرس والكاتب السياسي الذى لايجد الانجام المربد أن يصنعه الذى لايجد الانجام الذى لايجد الانجام الذى لايجد الانجام من الجهم .

هذه الفئات المرهقة نفسيا ، التى قادت ثورات التحرر الوطنى في البلاد المتخلفة ، وهي التي عليها الآن مهمة اعداد بلادها لنظم اقتصادية حديثة .

ان يوجين بلاك يعتقد الالزعماء في تلك البلاد يواجهون مهمة من أتسى وأصعب ما واجه الزعماء من مهمات في جميع مراحل التاريخ!

ِ الهم يعرفون أن شعوبهم لابد أن تضحى ، لكى تتخلص من فقرها وتخلفها .

والسؤال الخطير هو : هل يستطيع مجتمع فقير أن يتطور ، دون أن يضطر الى الأخذ بنظم قاسية ، أو غير عادلة ؟ . . . وفى الفصل الثاني من هذا الكتاب وعنوانه «دبلوماسية المساعدات الاقتصادية » يبدو يوجين بلاك أكثر فهمسا لمشاكل البلاد الناشئة من كثير من المفكرين الاقتصاديين في الفرب ،

فهو يعترف بالدور القيادى الذى يجب أن تقوم يه الدولة » في عملية التنمية الاقتصادية . . ولا يتشبث بفكرة اعطاء كل شيء للاقتصاد الفردى كما يطالب عادة الاقتصاديون الراسماليون .

وهو يعترف بأهمية أسلوب « التخطيط » في انهاض البلاد الناشئة ، بل ويطالب بالتخطيف كسلام اساسي في هذه المعركة . . فالتنمية الاقتصادية ليست مجرد اقامة سلسلة من المشروعات. بل لابد أن تكون هذه المشروعات داخلة في اطار خطة عامة اقتصادية . . وهذه الخطة الاقتصادية لابد أن تكون جزءا من السياسة القومية لللاد ،

وهو يطلق على التخطيسط تعريفا طريفا فيقول: التخطيط معناه أن يعرف السياسي نتائج القرار الذي يتخده قبل أن يتخد هذا القرار ، وليس بعد ذلك . والتخطيط معناه ايجاد صلة وتجارب مستمر بين الذين يتخدون قرارات الخطة ، والذين يتولون تنفيذها . .

وهو بعد ذلك يحذر بشدة من وضع خطة شساملة بشكل اكاديمي على أساس ما يتمناه الناس ، لا على أساس الحقائق ، لأن مثل هذه الخطة غير الواقعية ، أن تصبح قانونا للبلاد ، قد تؤدى الى عواقب وخيمة .

 معيئة . فهو يعترف بهذه الاساليب ، لأسباب عملية محضة .

والمعنى من هذا الكلام واضع. فهو يريد أن يستبعد أى فكرة اشتراكية من الموضوع . أنه ؟ كمؤمن بالنظام الاقتصادى الفربى ؛ يعترف بدور الدولة وبأسلوب التخطيط ؛ ولكنه يرفض أن تكون هذه الاساليب جزءا من عقيدة اشتراكية . أنه يرفض فكرة أن الاشتراكية قد تكون أكثر فهما لمشاكل الدول الناشئة وأكثر ملاءمة للنهوض بها . فهو يرفض في الواقع أن يوجد أسلوب للنهوض بها . فهر يرفض في الواقع أن يوجد أسلوب الخريى ، ولكنه يقبل الأخلد باجراءات استثنائية لفترة مؤقتة ؛ تعود بعدها الحياة الى شكلها الطبيعى ، أي شكلها الغربي .

أنه لا يقول هذا طبعا ، ولكن هذا هو المنى النفسى

الكامن في الكتاب ،

ولدّلك فهو يستبعد من الموضوع كله أى لونعقائدى. ويقول: أن الاعتراف بدور الدولة القيادى فى التنمية وبضرورة التخطيط الشامل ، لايحتاج الى عقيدة معينة

فهو يحاول اقامة «جسر» بين هذه الاتجاهات وبين الدول الراسمالية . . بدلا من أن يقوم جسر آخر بينها وبين الاشتراكية .

وليس هذا استنتاجا محضا . فالولف نفسه ، فى الصغحات الاولى من الكتاب ، يذكر هذا البحث لروستو بالتقدير الكبي ..

ثم يعود يوجين بلاك الى اظهار تقديره للصسعوبات الجمة التى تواجه البلاد الناشئة ، في هذا المجال . . فيقول في صفحات بليغة ان عملية التنمية تصطدم كل يوم وكل ساعة باعتبارات كثيرة .

فهناك صراع دائم بين مطالب التنمية ، وبين مطالب الناس

المادية ورقاهيتهم . وهناك صراعداتم بين مطالب التنمية وبين مطالب الامن والدفاع الوطني .

وهناك صراع بين مطالب التنمية وبين الرغبة في تشفيل أكبر عدد .

كلُّ هذه الانواع من الصراع تواجهها خطة التنمية ، كل لحظة يواجه المسئول منها موقفا يحتاج الى اختيار . . والقاعدة أن أي انفاق في أي شيء آخر ، بعد ضارا بمصلَّحة التنمية ، وبالتالي يؤجل حل مشكلة الفقر . ولكن الزعيم السياسي لايستطيع أن يلغى كل شيء في سبيل التنمية فحسب . . ان عليه ان يوائم بين أشياء كثيرة . . بين مصالح البلاد السياسية ، وظروقها الدُّفاعية ، ورغبات آلناس العادية ، واتجاهات الفئات الحافظة التي لا تتلاءم بسرعة ، وعشرات اخرى من الظروف .

ويقول يوجين بلاك ان «دبلوماسي التنمية الاقتصادية» بجب أن يعترف بأهمية هذه الظروف كلها ويدركها . فُلا يمتحن كلُّ شيء على ضوء الربح والخسارة فقط .

ونقطة الخلاف الاساسية مع يوجين بلاك هي انه بعد أن يسرد في فهم دِقيق كل ظروف البلاد الناشئة .. الأبصل الى النتيجة المنطقية لذلك وهي : اهمية المقيدة في الموضوع ، فبغير العقيدة في الواقع لايمكن ربط هذه الاشباء كلها في حركة متناسقة مندفقة الى الامام .

وقد ركز يوجين بلاك حديثه على ناحية رفع الانتاج ، ولم يشر بشيء الى عدالة التوزيع . وقد يقال ان هذا موضوع خارج عن اختصاصه كمدير بنك لا شأن له بالسياسة الدَّاخلية الأي بلد ولكن اذا كان المجال مجال دراسة لوجهة نظر متكاملة .. قلا بد من القول بانعملية رفع الانتاج لابد أن يراهى فيها «اهادة التوزيع» تدريجا. وهذا فى الواقع هو أهم ما أراد يوجين بلاك أن يستبعده من دراسته ، وهو من أهم ما تؤمن بضرورة وجوده فى أى خطة اقتصادية للتنمية .

فالمجتمع لايمكن أن تقوده في تطلعه الى المستقبل مهمة اقتصادية نقط، انما لابد انتقترن هذه المهمة الاقتصادية بمهمات أخرى معنوية ، وأن تكتسب صفات اخرى كالعدالة ، والتحرر الاجتماعي ، والسكبرياء القومي ، والمساواة ، أي لابد أن تقود الشعب عقيدة شاملة على نحو ما ، تشعره أنه يغير «انوع» حياته ذاتها ، لا كمية طعامه وكساءه فقط . وبغير ذلك تكون قد اقتصرنا في التنمية على جانب اقتصادي تجاري بحت ، ونكون قد وقعنا في الفلطة التي وضع يوجين بلاك كتابه لكي يحدرنا منها !

# المحنة التيتواجه هاالإشراكية

الاهمية الخاصة للمقال الذي اربد أن أعلق عليه هو أنه يلخص في تركيز شديد ، أهم مآيردده خصوم الثورة وخصوم الاشتراكية على المستوى العالمي . . .

يقول « سرفان شرايبر » الكاتب السياسي الفرنسي المعروف ما معناه انه يعلن موت الشورات ، وموت الاشتراكية ، في العالم ، يقول أن الاشتراكية قد هرت العالم أكثر مما هزه أى شيء آخر خلال الخمسين سنة الاخيرة . ولكن الأمال التي كانت معقودة على الاشتراكية قد تَبْخُرتُ . رُوسيا بافتصادها المخطُّط لم تلحق بأمريكا ذات الاقتصاد الحر . شرق اوروبا ما زال يناصل لرقع مستواه وغرب أوروبا غارق في الرَّخاء . وقد بدأ له أنَّ الثورة والاشتراكية ربما تكون حلآ ملائما للدول المتخلفة النامية . . ولكن ها هي ذي كوبا والجزائر وغينيا تقاسي الوانا من المتاعب ، أما الذي جعله يملن هذه النتيجة فهو مايحدث هذه الايام في الصين، فبعد آمال جديدة في مساواةً لا مثيل لها أَ وجيش بلا رتب عسكرية أ وما الى ذلك ، تحول الأمر الى ما يشبه الحرب الاهليـة صراعا على السلطة ١ ان أحفاد قورد وروكفار ـ يقول الكاتب ـ ينعمون بالرخاء والنجاح في حين أن تلاميد ماركس ولينين وتروتسكي يتناحرون في كلُّ مكان ! ﴾ .

وهكذا انتهثالثورة العالمية.وانتهت أحلام الاشتراكية. العصر الحالى لم يعد عصر الملاحم المثيرة ، ولكنه عصر العقول الحاسية والتنظيم العلمي للعمل .

ولو كان هذا الخلط الشديد موجودا في ذهن الكاتب الشهير وحده لما كان للأمر أهمية . ولكن هذا الخلط نموذج لما يختلط في الذهن الاوروبي الفربي بوجه خاص وفي الذهن ﴿ البورجوازي ﴾ العالمي بوجه عام . .

اللهن البورجوازي الاوروبي لايرى على الارض الا مدرسة ثورية وأحدة هي الماركسية اللينينية ، ويعتبر كل شيء آخر متفرعا عنها ، ناسيا ان الينابيع التي تفجَّر الثورات هذه الايام كثيرة ، وان النراث الثقاني والفكري للثائرين متنوع .. فهناك ما يجمعهم وهناك ما يفرق بيئهم .

والدهن البورجوازي - الاوروبي والعسالي - يجد أوروبا الغربية غارقة في الثراء والرخاء ، ويرى باقي النظم والبلاد ليست على هذا المستوى ، فيرى في هذا أقوى حجة لمصلحة النظام الراسمالي ...

ولىكن ..

ما هو عمر « الاستقلال » في اسيا وافريقيا ١٠٠ عمره \_ في المتوسط \_ عشر سنوات !

ما هو عمر « الوجود الأوروبي » في آسيا وافريقيا قبل ذلك أ.. عمره ـ في المتوسط ـ مائتا سنة أ ماذا استفادت آسيا وافريقيا من «الوجود الاوروبي» فيهما خلال مائتي سنة ، وماذا استفادت من الاستقلال \_ وأحيانا الاستقلال النسبى فقط \_ خلال عشر سنوات؟

أوروبا تركت الجزائر والكونفو وغيرهما وليس فيها عشرة اطباء " ولا جامعة واحدة ، ولا عشرة محاسبين اقتصاديين . تركتها هكذا بعد وجود يزيد على القرن.. ثم يجيء الخواجه شرايبر فيتساءل عما صنعته الجزائر وكوبا والكونفو وغيرها بعد سنوات من الاستقلال لا تبلغ المشر سنوات ، بعد فترة لا تكفى لأن يدخل الطفل المدرسة الابتدائية ويتخرج ويصبح فنيا نافعا لبلاه . . . طبيبا او مهندسا او محاسبا . .

وهذا الوجود الاوروبي الذي دام ... في المتوسط ... مائتي سنة في آسيا وافريقيا .. وكان مأساة بالنسبة لأسيا وافريقيا .. وكان مأساة بالنسبة لأسيا وافريقيا .. هو نفسه الذي كان خيرا وبركة على غرب أوروبا . فنهب ثروات الهند والصين والشرق العربي وافريقيا لحساب أوروبا قصة لا تحتاج الي تكرار .. ولا تحتاج الى تذكير .. لأن الكثير منها مازال قائما الد، الدم!

الغرب نهب من آسيا وافريقيا كل شيء وتاجر في كل شيء ، تاجر حتى في البشر ، حين شحن ملايين الزنوج في تجارة بشعة واسعة اليمزارعه في المريكا، وأفسد حتى من حربا رسمية ضد الصين لارغامها على اباحة تجارة الافيون في الصين .. الإفيون الذي خدر الصين مايقرب من قرن بأكمله.. بنيت بأدباحه الآلات والمصانع والسفن والجامعات في الحلاسرا وغيرها . واذا كان هسدان النموذجان سه العبيد والإفيون سلهما صفة اخلاقية ابشع من صفتهما التجارية ، فلمجرد التدليل على ان الغرب لم يقف عند أي شيء في سبيل امتصاص أكبر قدر من الفقر الشروات من آسيا وافريقيا .. وترك أكبر قدر من الفقر والتخلف فيهما .

لا مقسارنة اذن بين بلاد عرفت المسانع والجامعات والانسيكلوبيديا والبارود منذ مئات السنين ، وبلاد عشعش فيها الظلام هذه المئات من السنين ، وبسبب فعل فاعلهو هذه البلاد المتقدمة ذات المسانع والجامعات

والانسيكلوبيديا! والنموذج حاضر في مصر ذاتها ـ وان لم يذكرها الكاتب في مقاله ـ فالانجليز عندما احتلوا مصر سنة ١٨٨٢ كان أول ما عملوه أن فكوا كل ما كان لدينا من صناعات بازغة. . صناعات الاسلحة والاقمشة والسفن والزجاج وغيرها وباعوها خردة . .

قبل مائة سنة كانت مصر \_ سياسيا \_ فيها احزاب تطالب بالدستور والديمقراطيسة واتاحة الفرص امام المصريين .. متقدمة بذلك على بلاد في أوروبا لم تكن قد عرفت ذلك بعد . وكانت فيها صناعات بازغة لم تكن بعض بلاد أوروبا تجاربها بعد، ولكن عجلة الدول الكبرى المثلة ذلك الحين في انجلترا ، داست هلا وتعملت تحطيمه وتدميره حتى يتحقق ما قاله كرومر في زهو : « اختفت كل الصناعات المصرية من الدكاكين التي امتلات بالسلم الواردة من أوروبا » .

يتحدث الكاتب الفرنسى عن فشل «الثورة» بمعناها الواسع العالى ، بعد أن هوت العالم وأربكته خمسين سنة . . لأن الدول التى قامت فيها هذه الثورات لم تصبح بعد مثل فرنسا وانجلترا وأمريكا . بكفى أن هذه الخمسين سنة اسقطت معظم ابنية الاستعمار التى أقامها الفرب عبر مئات طويلة من السنين ! أما قضية تركة التخلف وتحويل العجلة في اتجاه التقدم، وتحقيق الستوى العالى من العليم والتصنيع التكنولوجي فهذا أمر يستهضون أجيالا طويلة مهما كان نوع النظام الاجتماعي . . « أولا » لأنه صعب وقد استفرق في الفرب ما زال من الفرب نفسه قرونا . و « ثانيا » لأن الفرب ما زال من وجوه كثيرة يقاوم هذا التطور نفسه . وها نحن نرى وجوه كثيرة يقاوم هذا التطور نفسه . وها نحن نرى الكونفو مثلا تحاول بكل بؤسها وتعاستها أن تستخلص الكونفو مثلا تعنف منها على نفسها في وجه مؤامرات

هائلة من الاذكياء الاغنياء الاقوياء المترفين !

هذا هو الخلط الاول الذى يردده المقل البورجوازى العالى والمحلى ، حين يعقد مقارنة لا تتوفر اسبابها من الاساس ، ينعى الثورة الوطنية العالمية الى الناس ، بطريقة يصبح لا بديل معها الا العودة الى الاذعان للفرب! كان مئات السنين الماضية بنتائجها المخربة ليست درسا كافها!

الخلط الاول خاص بالمستوى المادى ، اما الخلط الثانى الذى يردده العقل البورجوازى العالى ، فهو عن الاستقرار . انظروا الى الاضطرابات والانقلابات والقلق في العالم الثالث . . وانظروا الى الاستقرار في أوروبا وامريكا .

نعم.. تعالوا ننظر الى الاستقرار فى أوروبا وامريكا.
سنفترض ــ لكى بسهل التركيز على نقطة الاستقرار
ــ ان دول غرب اوروبا مثلا قد وصلت الى نوع مستقر
من النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى متشابه بين
شتى دولها .. وان علاقاتها كدول قد استقرت بحيث
لم بعد مجال لقيام حروب أو اصطدامات اساسية وهى
مؤامرات متبادلة.. وانها توشك أن تحقق مرحلة أخرى
منالنضج وهى السوق المشتركة وربما الوحدة الاوروبية

ولكن .. عبر أى طريق وصلت أوروبا الغربية الى هذه المرحلة من الاستقرار ؟ ...

اذاكان تاريخ النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الاوروبي الحالي قد بدأ بالثورة الصباعية والثورات البورجوازية كالثورة الفرنسية ونظارها . فهذان القرنان تقريبا قد شهدا في أوروبا عددا من الانقلابات والثورات والحروب المحلية والعالمة ، لم يعرف العالم

لها مثيلا في مشرة قرون مجتمعة في أي حقبة من تاريخه الطويل ...

كم مرة دخلت جيوش الفرنسيين المانيا وكم مرة داست جيوش الالمان باريس . . كم من ثورة وكم من انقلاب ودستور وكم من ملكية وكم من جمهورية عاشتها فرنسا في مائة سنة فحسب أكم مرة توالت النظم بين ديمقراطية مطلقــة وديمقراطية موجهة ونازية وفاشية ودكتاتورية عسكرية وراسمالية مطلقة وراسمالية مقيدة ملى قرنسا وآلمانيا وابطاليا ٠٠٤ كم مرة نزلت جيوش انجلتراً ارض القارة وكم مرة قاطعت القارة انجلترا او حاصرتها اقتصاديا أو دمرتها بالقنابل ٢٠٠ كم مرة انْفجر القتالُ في الشوارعُ وشكلتُ فرق الاعدام وأفلستُ البِنُوكُ وجاع العمال واحترقت المدن أ.. كم مرة تمخضت احشاء أوروبا عن مذاهب وحركات عنصرية وراسمالية وشبوعية واشتراكية ودينية والحادية وقوضوية حتى الخص قليل من هذه التيارات في قليل من الوسسات السياسية المستقرة نسبيا إ خاضت أوروبا غمار هاا كله ، قبل أن تعرف درجة الاستقرار الحضارى التي تتباهى بها اليوم . كان هذا هو الخاض الذي تحملته أوروبا والذي لابد أن يتحمله أي كيان حضّاري في مرحلة النمو والتطور . والبحث عن الذات قبل الرسو عند شاطىء الهيكل القابل الاستمرار والاستقرار حقبة تارىخية من الزمن ...

ان ما يحدث في الصين اليوم . . بصرف النظر تماما عن معناه ومغزاه والمذهب الذي يدور حوله الصراع . . ما يحدث في الصين ذات السبعمائة وخمسين مليونا اليوم لايختلف عن التقلصات الداخلية التي حدثت في مرحلة النمو الحضاري ـ في اطار النظام الراسمالي تلك

المرة - في المانيا وفرنسا وإطاليا في هذا القرن أو القرن السابق عليه . . الم تعرف آمريكا مثلا حربا أهلية طاحنة في احدى مراحل نموها الحضارى بعد الاستقلال . . ما زالت آثارها باقية في ولايات الجنوب حتى اليوم أ . . الم يكن الصراع بين نظام الحزب الواحد والاحزاب المتعددة دائرا في أوروبا منل قرن فقط . . وتخضيت أوروبا بسببه بالدماء في أسبانيا ثم في إيطاليا ثم في المانيا م في المانية عن الاصطدامات داخل كل دول القارة حتى وصل الأمر الى الحرب العالمية الثانية أ ألم تكن الحرب العالمية الثانية ألم تكن الحرب مستوى أوروبا وعلى العالم . . انتهى ببدء افلات العالم من قبضة أوروبا أ . .

حوادث المسين الراهنة لاشك مخاض هائل . قد يكن تطورا وقد يكون مأساة . لا أحد يعرف بعد، ولكن أي فرق بين الظروف الحضارية للمين اليوم والمسين التي كانت نائمة تحت اقدام الغرب قبل فصف قرن أي فرق بين المسين ذات الافيون وبيع الاطفال واقتناء الجوارى والاحتلال منعدة دول والملابح اليابانية والهوان المميق. من صين اليوم التي تربض كالتنين الهائل يرهبه الاصدقاء والاعداء على السواء أ . .

ولكن ... اين مكان « الاشتراكية » من هذا الجدل كله ؟ ..

هذا هو الخلط الثالث المقصود ، الذي يردده «العقل البورجوازي» في كل مكان ، والذي عبر عنه « سيرفان شرابر » في مقاله الذي أثار هذا التعليق ..

فَالْكَاتِبِ الفرنسي الذي يعبر عن العقل البورجوازي المعاصر، عندما يضرب الأمثلة بالبلاد التي تواجه صعوبات، لا يختار أي نموذج في بلاد العالم الثالث فحسب ، تلك

البلاد التي تشترك في تركة التخلف وفي مخاض البحث عن صورة مستقرة ، ولكنه يختار بالتحديد البلاد ذات التجارب الاشتراكية أو ذات التجارب الشيوعية . فهو يذكر الصين مثلا في آسيا ولا يذكر تايلاند . وهو يذكر كوبا ولا يذكر سلفادور ونيسكاراجوا وكورسستاريكا وكولومبيا . وهو يذكر غينيا ولا يذكر ساحل العاج أو داهومي . ويذكر الجزائر ولا يذكر السعودية . ولا قياس طبعا بين حالة الاغلبية الساحقة من الشعب في البلاد من النوع الاول وبينها في البلاد من النوع الثاني . هذا في حين أن الانقلابات في البلاد ذات النظم الثورية كما يسميها لا تزيد على الانقلابات في أمريكا الجنوبية ، حينة الراسمالية الفربية والامريكية بالذات ، مع فارق

طبعا هو أن البسلاد في النوع الاول ربما تحاول مبر الانقلابات أن تبحث عن شيء ، بعكس انقلابات البلاد من النوع الثاني التي تقع عادة بين نوع واحد من الجنرالات

الذين يشتريهم رأس المال الآجنبي .
ويتفرع عنهذا الخلط ان الكاتب يفترض ان في العالم
نوعين فقط من النظم : مجتمع راسمالي ومجتمع غير
راسمالي ، تارة يسميه شيوعيا وتارة يسميه اشتراكيا.
هذا في حين ان عالم اليوم فيه اشكال وانواع من النظم.
فهناك الراسمالية المطلقة ، وهناك الراسمالية المطعمة
بخدمات كبيرة ماخوذة من الفكر الاشتراكي ، وهناك
الشيوعية ، وهناك الاشتراكية ، بل ان هناك اليوم اكثر
من نوع من الشيوعية واكثر من نوع من الاشتراكية ،
ثم هناك نظم ما زالت اقطاعية ونظم ما زالت قبائلية ،
والكاتب المعبر عن المقل البورجوازي يحاكم النظم
الاشتراكية والثورية بأضعف تجاربها ، اى انه يريد أن
يجمع كل مايواجه هذه النظم من مشاكل وعقبات وأخطاء

ومتناقضات ويضعها كلها على راس كل دولة على حدة. ويرجع الكاتب الى « معدل النمو » مقياسا يقيس به كا شه مديد.

ومعدل النمو الاقتصادي مقياسهام ، ولاشك ، ولكن كيف نستعمله استعمالا صحيحا ؟ ..

حين نستخدمه في المقارنة يجب أن نقارن بين بلاد تتفق في طروفها الحضارية و تاريخ تحررها من الاستعمار ومستواها الحضارى العام ، وثرواتها الطبيعية المتاحة . في هذا الاطار يمكن استخدام معدل النمو للمقارنة بين نظام ونظام ، اما أن نقارن هكذا خبط عشواء بين المانيا والهند أو بين أمريكا وبلفاريا ، فهو خلط آخر يمارسه المقل البورجوازى عن تعمد وقصد لأن هذا هو بيت القصيد في كل اللعايات البورجوازية .

اذن. فالمحنة التى تواجه الاشتراكية ، والتى يلرف الكاتب الدموع عليها كاشتراكى مابق ، لا وجود لها . . ليست محنة . . أن الثورية والاشتراكية هزتا المالم خلال خمسين سنة وحررتا أو كادتا تحرران آسيا وافريقيا كلها . ومهما كانت شطحات بعض الدول التى تحررت وانزلاق بعض الثورات أو تعصبها أواتكفاؤها ، فقد كان لابد أن تستقل هذه البلاد أولا ، ثم تبدأ التجرية والخطأ . .

ليست محنة . . ان العالم الثالث يتقدم ويقع ويتعثر وينهض من جديد . ذلك أن العالم الثالث يعلم جيدا انه يصمد جبلا شاهقا حافلا بالزالق والمهالك . . ولكن لا مغر من صعوده . .

ليست محنة أن العالم الغنى المترف الإيدرك بعد مستوليته أزاء العالم الثالث ويتصرف في معظم الظروف محاولا الضغط عليه وابقاءه في مكانه . . فالعالم العالث

الذى كسب استقلاله سوف يكسب سائر معاركه وفى مقدمتها ايجاد منطق عادل لتوزيع الثراء بين العالم بأكمله . .

ولكن ، اذا كان هذا كله ليس محنة بالمعنى الذى يدهب اليه المعقل البورجوازى.. واذا كان الذى يعنينا في الدرجة الاولى من شتى انواع النظم والمذاهب هو النظام الاشتراكى بالذات ... فما الذى يواجهه اليوم حقا ؟ ...

هل تواجهه محنة ما ؟ . . أم تواجهه تحديات هامة ؟ سؤال ٠٠ سنحاول الاجابة عليه في المقالين التاليين ٠٠

## هَ ل الإشاراكية تسفل من الرائسمالية .. أم العكس؟

كتبت فى الفصل السابق عن « العقل اليمينى » وكبف يفكر فيما يسميه بالمحنة التى تواجهها الاشتراكية . . واستعرضت الالوان الثلاثة من المفالطات الكبيرة التى يروجها العقل اليمينى . .

وكان المفروض أن يكون الفصل الثاني عن د العقل السيارى » وكيف يفكر في « التحديات » التي تواجه الاشتراكية ، فهناك ولاشك مشاكل وتحديات تواجه الاشتراكية ، وإن كانت غير ما يتخدث عنه « العقل اليميني » .

ولكنني استأذن القارى في أن استكمل في هذا الفصل الحديث عن تفكير العقل اليميني . .

فبعد الافكار الثلاثة التى ذكرتها فى الفصل السائق التى يروجها العقل اليمينى بوجه عام . . هناك فكرة رابعة يروجها ويرددها العقال اليمينى بنفس الاصرار والتكرار تحتاج آلى وقفة خاصة بها ..

يقول العقل اليمينى: انظروا! هؤلاء هم الاشتراكيون فى كل مكان يستعيرون من النظام الراسمالى! هلا ليبرمان فى روسيا يدعو الى اللامركزية فى الانتاج والى قدر من المنافسة ، هله يوفوسلافيا تعترف بقوانين العرض والطلب فى السلوق ، هؤلاء هم الاشتراكيون

يتحدثون عن تشجيع الحافز الفردى .

وهم يستنتجون من هذا ان الافكار الاستراكية تنقرض ، وان الدنيا عائدة يوما الى « الشكل الطبيعي » العادى ، الشكل الفردى الراسمالي . . .

والآن لننظر الى هذه القضية التى يروج لها العقل البعين بنشاط ، ونتأملها جيدا . .

الاشتراكية والراسمالية ، في هذه المرحلة المتفيرة من حياة العالم ، اى نظام منهما يستعير من الآخر ويبحث

لديه عن اكسير الحياة ! ...

هناك اسس واحدة للفكر الاشتراكي ولكن هناك تطبيقات كثيرة لها ، ومرة اخرى نفرق هنا بين تطبيقات «ماركسية لينينية ستالينية» أعلنت الشيوعية هدفا لها، وبين تطبيقات اشتراكية مختلفة عنها ، هي التي تؤمن بها ونتحدث هنا عنها .

هذه الافكار الاساسية في الاشتراكية هي:

الملكية العامة لوسائل الانتاج والتوزيع الاساسية
 القضاء على الاستغلال ، والمنى العام النظرى
 اللاستغلال هو أن يحصل فرد على أيراد مصدره عمل
 أد آخر...

" - الاخذ بنظام التخطيط في توجيه الاستثمار

القومي .

٤ ـ سياسة ديمو قراطية فى الخدمات ، تكفل للمواطن تكافؤ الفرصة فى العمل والعلاج والتعليم والترفيه وما الى ذلك .

هذه المبادىء الاساسية ، لايوجد اى فكر أو نظام اشتراكى الا ويعترف بها . . سواء طبقها كلها ، أو بدأ فى تطبيقها ، أو وضعها فى برنامجه ألى أن يتمكن من تطبيقها . . كالاحزاب الاشتراكية في غرب أوروبا ذاتها.

ما هي حدود الملكية العامة ؟ ما هي درجة استئصال صور الاستفلال ؟ ما هو نطاق التخطيط ؟ . . هنا ندخل في دائرة القضايا النسبية لا المبدئية ، هنا تختلف تجربة

عن تحربة وتحتلف ظروف عن ظروف .

وهنأك بالطبع الحرفيون الجامدون الذين يطبقون هذه المبادىء على اطلاقها والى آخر حدودها مهما كان الثمن وبصرف النظر عن كأفة الظروف الاجتماعيسة والسياسية والتاريخية ، ويعتبرون أي شيء غير ذلك أنحرافا عن الاشتراكية .

وهناك آخرون ـ نحن منهم ـ يرون ان المبدأ الاساسي شيء ودرجة تطبيقه وتوقبته وظروفه شيء آخر. لأننا

نعتقد أن المبادىء تخدم الواقع وليس العكس .

المهم . . انه في مجالُ التنازلُ عن الافكار الاشتراكية والنقل عن الراسمالية .. نجد أنه لابوجه اشتراكي واحد ينفى التزامه بهذه الافكار الثلآثة الاساسية أو ىتحال منها .

اما سائر التفاصيل .. كايجاد درجة من المنافسة بين مؤسسات الملكية العامة ، والاعتراف بوجود سوق أَوْتُر عَلَى الاسعار بشكل أو بآخر . . وتنشيط الحافز الفردى . . فهذه اشياء لاينكرها الفكر الاشتراكي السليم طالما بقيت في اطار الأشتراكية .

فالحافز الفردى في نظام اشتراكي غيره في نظام رأسمالي .

واثر السوق في نظام اشتراكي غيره في نظام راسمالي.

والتنافس بين قطاعات من وسائل الانتباج المملوكة ملكية عامة أو التنسيق بينها غير التنافس الفردى والاحتكار الفردى في نظام رأسمالي . فهذه كلها أساليب في ادارة العمل ورفع مستواه وتحريك حوافزه ، لا ينصب عائدها في النهاية في جيب الرأسمالي ولكن ينصب \_ في الاشتراكية \_ في الدخل الذي يوزع ويعاد استثماره بطريقة عادلة .

والاشتراكية نظام تال في التاريخ الانساني للنظام الرأسمالي ، وهو يجيء بعده ...

وعبر التاريخ الانسانى ، كان كل نظام اجتماعى تال يحمل معه بعض ملامح وخبرات النظام الاجتماعي السابق عليه. وهذا طبيعى ، لأن توالى النظم الاجتماعية نوع من النمو والتقدم الانسانى المستمر المرتبط ، وبعض الخبرات الانسانية تبقى مراحل تاريخية طويلة ، فما اكتشفه العقل الانساني عقب الثورة الصناعية من ترشيد الانتاج وتنظيم علمى العمل واساليب لخفض التكاليف وتقدم تكنولوجي . هذا كله تراث انساني مستمر ، يستفاد بالمريد منه في اطار العلاقات الاجتماعية الجديدة .

وليس بين مراحل التاريخ الانسانى جدران صماء تفصل بينها تماما ، والانتقال من مرحلة الى مرحلة ليس كالانتقال من الارض الى المريخ .

أما النظام الذي ينقل عن غيره حقا ، ويبحث لديه عن اكسير الحياة ، فهو نظام الراسمالية ، الذي ينقل باستمرار عن الاشتراكية ، محاولا أن يطيل في عمره . 

ان كل أنواع الخدمات والضمانات الاجتماعية التي تعرفها دول الغرب . . كالملاج المجاني والتأمين الصحى، والحد الادني للأجور، والتأمينات ضد البطالة والمجز والسيخوخة . . كل هذه النظم ، جاءت وليدة للفكر الاشتراكي ، ويضطر المجتمع الراسمالي الى تقبلها يوما بعد يوم ، كطريقة لتخفيف الضيغط عليه ، أو كاستسلام في بعض المواقع لحماية مواقع اخرى أهم .

وكل نظام من هذه النظم لم يطبق الا بعد مقاومة شديده عاتبة من المؤسسات الرأسمالية والعقل البميني سواء في ذلك الجلترا أو فرنساً أو أمريكا أو غيرها . الفدر الرأسمالي المتكامل يرفض انواع الرعاية الاجتماعية للها ، أذ يعتبر أنها تدعو الفرد ألى التواكل والاعتماد على المجتمع في حين أن الفرد بجب أن تكون مسئولًا عن نفسه في الفني والفقر والصحة والرض ، فاذا جاع أومرض وعجز عنالعلاج أو بلغ سن الشيخوخة دون مدَّخرات كافية فهذا ذنبه وتقصيره ، يرفضالفكر اليميني أن تكون الظروف الاجتماعية أحيانا مستولة عن يؤس البؤساء وحاجة المحتاجين . واذا كان هذا الكلام يُبْدُو لَبَعْضُ القراءُ قَدْيِما . . فيمكنهم الرجوع الى كتب أَلْفِهَا زَعْمَاءُ مَعَاصِرُونَ مُسْلِ لُودَفِيجُ الرِّهَارُدُ فِي كَتَابِ «الرخاء للجميع» وجولد ووتر في كتاب «ايمان محافظ» • ومن جوهر النظام الراسمالي ، رفض التخطيط اللَّى بِتُولَّاهُ أَلْجِتُمْع في جميعٌ صورةً وأشكاله ، فالحرك الوحيد للنمو الاقتصادى في رابِهم هو المنافسة ، وفي ساحة المنافسة \_ وهي السوق \_ يسقط مشروع وينجح مشروع ، وتتجه رؤوس الامؤال مدفوعة بعنصر البَحث عن الربح الى أكثر أنواع المشروعات ربحا وبهذا وحده بنمو الانتاج وتسد حاجات المستهلكين ..

وقد بدا العقل اليميني يستسلم تدريجيا في هدا المجال ، في البدء قال : ربما كان التخطيط ضروريا للبلاد الناشئة بالذات . اذ ليس لديها عادة فائض كبر من الاموال يسمح لها بترف المنافسة ، وهي ايضا محتاجة الى اقامة مشروعات اساسية غير مربحة ولا يمكن أن يتجه اليها المال الخاص كهد طرق المواصلات وتوليد الطاقة الكهربائية وما الى ذلك ، ولكن النظام الراسمالي حتى في الدول المتقدمة بدا يشعر بالحاجة الراسمالي حتى في الدول المتقدمة بدا يشعر بالحاجة

الى التخطيط ، ازاء ارتفاع تكاليف أنواع الانتساج المتقدمة ، وظهور فوى دولية أخرى منافسة ، وعجز الوفرة الانتاجية في حد ذاتها في حل مشكلة رفع مستوى الميشة العام وتحقيق المساواة .

هكذا بدأت بلاد في غرب أوروبا مثل أنجلترا وفرنسا تأخذ على استحياء بفكرة التخطيط ، فرنسا فيها درجة من التخطيط يشترط فيها أن يحصل أى مشروع صناعى جديد على أذن من الدولة بمكانه الجغرافي ونوع أنتاجه ، وانجلترا في أواخرعهد حكومة المحافظين ومن باب محاولة القاذ مايمكن انقاذه كونت أول هيئة للتخطيط ، فلما جاءت حكومة العمال وسعت سلطته ووضعت أول خطة عامة للتنمية ، ولست هنا في مجال الحديث عن الفرق بين تخطيط وتخطيط ، ولكن في مجال الاجابة عن سؤال محدد فقط هو : أي نظام يتعاطى جرعات من النظام محدد فقط هو : أي نظام يتعاطى جرعات من النظام الآخر ، يتقوى بها ؟

● على ان القضية الكبرى في الموضوع تبقى: قضية الملكية العامة لوسائل الانتاج والتوزيع الاساسية . وما أكثر ما نجد المجتمع الراسمالي اليوم يتقبل لطائعا أو مضطرا لله فكرة الملكية العامة في بعض وسائل الانتاج الاساسية .

ولا يهم هنا ان المجتمع الراسمالي يصل الى هذه النتيجة عن غير الطريق الايديولوجي ، فاذا كان المجتمع الراسمالي يضطر اليها من باب الواقعية فالمداهب الفكرية انما تستمد جدورها من الواقع ا

فى السنوات الاخيرة منذ نهاية الحرب حتى الآن اتجه كثير من دول غرب أوروبا الى تأميم صناعات أساسية ، فمعظم البنوك المركزية وشركات الطسيران والبتسرول والكهرباء والفحم وبعض شركات السيارات وغيرها تؤمم بموردة أو بأخرى في انجلترا وفرنسا وايطاليا وغيرها و

والواقع أنه قد ذكرني بهذا الموضوع كله قضيتان عاشتهما انجلترا مؤخرا :

القضية الاولى : هى قرار مجلس العموم البريطاني بالعودة الى تأميم . ٩ ٪ من مصانع الحديد والصلب في المجانرا .

أن هذا القرار ذو اهمية خاصة لما لابسه من ظروف، نقد اممت حكومة العمال في انجلترا هذه الصناعة الاساسية لأول مرة سنة ١٩{٨ ) فلما عادت حكومة المحافظين الى الحكم ابقت كل قرارات التأميم ما عدا تأميم الصلب ، فقد الفته واعادته الى الملكية الخاصة من جديد ، وفي مكتبتى اكثر من كتاب ضخم لمؤلفين انجليز أعلنوا في مؤلفاتهم موت التأميم بهذا العمل ، وقالوا ان أكبر سبب لسقوط حزب العمال هو تأميم الصلب ،

وعندما عادت حكومة العمال الى السلطة منذ بضع سنوات عادت بأغلبية بسيطة قيل ان سببها تعسك الحزب بتأميم الحديد والصلب . فلما أجربت انتخابات عامة جديدة بعد ذلك ، ركز المجتمع الرأسمالى ، الحاكم الحقيقى في انجلترا ، كل ثقله على قضية تأميم الصلب، كان الظن ان التركيز على هذه القضية هو الذي يمكن كان الظن ان التركيز على هذه القضية هو الذي يمكن أن يسقط حكومة حزب العمال ، ولكن الحزب عاد الى السلطة بأغلبية كاسحة . وعاد تأميم الصلب بعد الغائه بأربع عشرة سنة . عاد هذه المرة ليبقى بالتأكيد .

لان اليساريين ظلوا على اعتقادهم القديم الذي عبر عنه وزيرهم « متافورد كريبس » سنة ١٩٥٣ ، وهو يقدم قانون التأميم الاول من أن صناعة الصلب التي تعد أساس كل الصناعات بما فيها صناعة الاسلحة لا يمكن أن تبعى في أيدى افراد يملكونها فيكون أساس الاقتصاد القومي في أيدى افراد هم أقوى من الحكومة ومن البرلمان، ولان بعض المعتدلين وحتى اليمينيين وجدوا أن بقاء عدة شركات متنافسة لم يعد الوضع الذي يمكن صناعة الصلب الانجليزية من التسجمع والتكامل والتجديد وتخفيض النفعات بحيث تواجه المنافسة الخارجية الخطيرة ، المهم أن الواقع قد جمع أكثر من اتجاه على انه لا مغر من جعل هذه الصناعة الاساسية تحت سلطة المجتمع بأن تكون مملوكة له .

َ هَلَ يَمَكُنُ أَنَّ يَكُونَ لِمَلُوكُ الصلب حقا مثل هذه السلطة في بلد كبير قوى كانجلترا ؟ نعم . بل وفي أمريكا ذاتها. . حيث نذكر جميعا القصة الشهيرة .

كلنا ندكركيف أن ممثل اتحاد أصحاب مصانع الصلب في أمريكا ذهب الى البيت الابيض أيام رئاسة كيندى في ساعة متأخرة من الليل وسلم اخطارا بأن سعر الصلب سيرفع من صباح غد. . تماما كالطريقة التيكان يتبعها هتلر في انذار الدول الصفيرة قبل أن تجتاحها جيوشه،

كان معنى هذا رفع أسعار كلشىء حتى فى بلد ضخم كامريكا .. من أبرة الخياطة إلى السيارة إلى الدبابة الى المبانى .. الى كل شىء . فهو قرار أقوى من أي سياسة اقتصادية يمكن أن تضسعها أية حكومة أو أي مجلس منتخب .

كان معناه أن نفقات الدولة بالذات تزيد بمئات الملايين من الدولارات فلا يكون مفر من فرض ضرائب حديدة وهكذا بصل قرار ملوك الصناعة الى جيب كل مواطن ، ويومها لم يجد كيندى في يده أى سلطة قانونية لوقف

هذا القراد. فعمد الى استخدام سلاح المستريات الحكومية الهائلة خصوصا في مجالات التسلح وامر بآلا تشترى الحكومة من اية شركة حديد ترفع اسمارها . ومع هذا كان مطلوبا لينجح هذا القرار أن «تخون» احدى شركات الصلب زميلاتها وتبيع بالسعر القديم . وهذا ما فعلته شركة بتلهيم للصلب ، فانهزم قرار ملوك الحديد واضطروا الى التراجع .

ولكنهم ظلوا يتحينون الفرصة ، ومات كيندى وجاء جونسون وزاد تورط امريكا في حرب فيتنام وزادت نفقاتها . وعاد ملوك الحديد الى رفع الإسمار، بالإجماع هذه المرة . وأصدرجونسون بيانات يعبر فيها عن اسفه لهذا القرار اللى سيؤدى الى التضخم الاقتصادى والى التأثير على مجهود امريكا الحربى ، ولكن دون جدوى..

وبعد شهور أعلن ملوك الالومنيوم قرارا مشابها .. واصدر جونسون بيانات أسف واحتجاج مشابهة !! 

القضية الثانية التي عاشتها انجلترا مؤخرا ، هي قضية جريدة التابعز ، اهم مؤسسة صحفية أو اعلامية يزهو بها الانجليز ويغخرون ..

أن منطق التنافس الراسمالي سميا وراء الربع ينطبق على المؤسسات الصحفية كاى مؤسسات حديد أوخشب أو زلط . ومع تزايد نفقات الصحف وزيادة اعتمادها على الاعلانات والصلة الحميمة بين الراسماليين أصحاب الصحف اليمينية وبين الراسماليين أصحاب الاعلانات.. بدات الصحف التي تحاول أن تكون مستقلة تفلس أو تبيع نفسها لمالك أكثر ثراء ..

حدث هذا اكثر من مرة في السنوات الاخيرة . وفي كل مرة كانت تحدث ضجة . . لكن ليست كالضجة التي ثارت يوم عرف ان المليونير الكندى الاصل الذي يشترى

الصحف لأغراض تحاربة ، والذي بعلى انه لاشأن له بالسياسة مطلقاً ، والذي قال مرة في زهو ان المقالات والاخبار لا تيمة لها لديه الا آنها لازمة لتوضع بين الاعلانات . . هذا المليونير روى طومسون ، اعلن انه اتفق على شراء جريدة التابمز!

وقال رئيس الوزراء ان آلامر اصبح بحتاج الى تدخل من الحكومة!

وكلف اتحاد الصحف مجلة الايكونومست بعمل دراسة في أحوال الصحف الانجليزية ولماذا يحدث هذا ..! والسبب بسيط ...

أن القوة الاقتصادية للمؤسسية الصحفية أصبحت هي مصدر قوتها الصحفية 6 وليس العكس ،

القوة الاقتصادية تمكنها من شراء الآت احدث ، واستنجار كفاءات أكبر ، والقيام بعمليات ترويج أوسع، وبالنالى فقدقالت دراسةمجلة الايكونومست - اليمينية مُ ان المُؤسسة ذات «الادارة» القوية والوارد الافتصادية الكبيرة لابد أن تطحن الصحف التي ليست لديها هذه الاسلحة . . مهما كان رأيها ، أو لونها ، أو رسالتها . وانه في مرحلة معينة من مراحل تراكم القوة الاقتصادية تصبح المنافسة غير صحفية على الاطلاق !!

ومن أين تجيء هذه القوة الاقتصادية ؟ من رأسمالي كبير ، أو من نفوذ خاص يشق الطريق

لدى المعلنين الراسماليين ، كما فعل بيفربروك من قبل.

ولم يتمكن أحد طبعا من أن يفعل أي شيء لوقف روى طومسون من شراء فخر انجلترا ورمز صحافتها «السيقلة»!

ولكن لأول مرة يقف نواب الجليز ويقترحون تأميم جريدة التايمز أو وضّعها في يد هيئة عامة مستقلة على نحو ما! . . حتى يبقى في انجلترا صوت «مستقل» حقا آ

## الإشبة لكية مازالت تبحث عن شكاها السياسي

نطرح خلف ظهرنا ، الوان الخلط المتعسد الذي يستخدمه « العقل اليميني » في وصف الوقف الراهن للاشتراكية ، ونوع المساكل التي تواجهها . . كما تعرضت له في المقالين السابقين .

ماذا اذن يقول العقل اليسارى ، اى العقل الاشتراكى يقول : ان دحض مزاعم اليمين ليس معنساه ان الاشتراكية لا تواجه مشاكل وتحديات شتى ، فهى على العكس ، منذ دخلت مرحلة التطبيق فى اماكن مختلفة وتحت ظروف متباينة ، كان لابد لها أن تواجه أنواعا من المشاكل والتحديات ، بعدد البلاد والظروف التى نبت فيها ...

وهذا بحث قد يكون له اول ، ولكنه ليس له آخر.. ولا مغر من الوقوف ، عند بعضائواع هذه التحديات الكمة .

التحدى الذى يخطر على البال ساعة كتابة هذه السطور ، ربما لاننا نوشك في مصر أن نتباحث في وضع دستور دائم جديد، هو مشكلة الحكم في طل الاشتراكية ، أو بتعبير آخر الشكل السياسي للمجتمع الاشتراكي ، أو بتعبير ثالث المؤسسات السياسية التي تناسب علاقات اجتماعية اشتراكية . . . .

بصمورة أو بأخرى نجد أن المجتمع الراسسمالي البورجوازى ، له صورة سياسية هامة يمكن التعرف عليها ، البرلمان المنتخب انتخابا مبساشرا وتتركز فيه السلطة التشريعية والسياسية العليا ، تعدد الاحزاب، الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،

ليس معنى ذلك ان هذه الصورة السياسية صورة مستقرة ثابتة واضحة فى للمجتمع رأسمالى بورجوازى. فعلى الرغم من ان النظام الرأسمالى البورجوازى فى غرب اوروبا بالذات عمره يقرب من مائتى سبسنة فى جانبه الاقتصادى والاجتماعى ، الا ان شكله السياسى ظل يهتز بعنف حتى وقت قريب ، ولايزال ، وكما لاحظ المفكر الفرنسى اليمينى « ريمون آرون » فى سنة ١٩٣٦ ، قبل الحرب العالمية مباشرة ، كادت هذه الصورة للديمقراطية البورجوازية تختفى فى اوروبا عدا انجلترا واسكندنيفيا، اختفت الديمقراطية البورجوازية من مجتمعات راسمالية مثل المانيا والطاليا واسبانيا ورومانيا والنمسا والمجروتشجعت العناصر الغاشية فى بلجيكا وفرنسا ذاتها ،

لم يكن هناك اذن تلازم بلقائى بين النظام الراسمالى والديمقراطية الغربية بالملامح السابقة حتى فى أوروبا بتقدمها الصناعى والاجتماعى والحضارى ، والى الآن نجد ان هذا التلازم غير قائم فى البلاد الراسمالية التى ليست فى مستوى أوروبا من حيث التقدم، فنظم الحكم الفردية والدكتاتورية موجودة مع المجتمعات الراسمالية فى أمريكا الجنوبية وفى ايران وغيرها وكل بلاد افريقيا التابعة للمعسكر الغربى ،

بُعد هذه التحفظات الهامة ، أعود من باب التبسيط الى القول بأن المجتمع البورجوازى الراسمالي ، في حالة النضج الاقتصادي ، له صورة سياسية عامة يمكن

التعرف عليها ، بالملامح التي سبق ذكرها ..

ولكن الأُسْتراكية \_ في تقديري السُخصى \_ لم تجد بعد الصورة السياسية النهائية لها.. أى الشكل السياسي النهائي لممارسة السلطات في المجتمع الاشتراكي ...

وقد يبدو ذلك غريبا ، وهو فى الواقع ليس بغريب اذا ذكرنا أن العلاقات الاشتراكية فى المجتمع عمرها يقاس بعشرات السنين ، فى حين أن الراسمالية يقاس عمرها بالقرون ...

وقد بدو ذلك مستنكرا لدى بعض الاشتراكيين ، ولكن هذا البعض من الاشتراكيين هم على الاغلب الذين يقيدون فكرهم بنصوص معينة أو بتجارب معينة أى هم الاشتراكيون الماركسيون اللينينيون بالذات ...

ولكن ، ليس أسهل من التدليل على انه حتى فى التجارب الماركسية اللينينية باللهات ، التى تعتبر «مراجمة النظرية » عادا وتهمة لا تفتفر . . تجرى الراجعة على قدم وساق .

روسيا قيها مراجعة ، والصين فيها مراجعة ، ويوغوسلافيا فيها مراجعة ، في الجانب السياسي المحض اللي احصر فيه حديثي هذه المرة ، نجد ان الثورة الثقافية معناها ازمة حكم ، معناها ان التعبير السياسي الذي كان موجودا عن المجتمع هناك ما زال في رأى البعض في حاجة الى تفيير ، في الجانب السياسي المحض ، نجد ان تقد ستالين وماتلاه من تفيرات معناه ان التعبير السياسي عن المجتمع هناك من تعيرات معناه ان التعبير السياسي عن المجتمع هناك قد تبينت فيه ثفرات سمحت بعبادة الفرد وسمحت بهناك الشرعية وانه لابد من تطوير لها ... وهكذا .. وهذا بدوره موضوع طويل ، ولكن يكفى هنا محرد وسنجيل الظاهرة كما اراها ، لمجرد البات : انه حتى تسجيل الظاهرة كما اراها ، لمجرد البات : انه حتى

اكثر القائلين بكمال النظرية وثبات التجربة ، براجعون ويراجعون ، الأمر الذي يعنى ان الوصول الى ثوب سياسي يناسب العلاقات الاجتماعية الجديدة هناك لم يتم بعد ، وليس هذا غريبا ولا هو ضد طبيعة الأمور.

فماذا عن التجارب الاشتراكية التى لا تعتبر أقوال ماركس ولينين كتبا مقدسة ولا مراجع وحيدة ، أنما تعتبرها أضافات فكرية كبيرة سبقتها أضافات وتلتها أضافات وسيتلوها أكثر مما تلاها ألى الآن ؟

معظم هــذه التجارب الاشتراكية الجديدة في بلاد تحررت حديثا من الاستعمار ، وفي الراحل الأولى لتثبيت استقلالها وتنمية اقتصادها ،

ومعنى هذا أنها في معظمها ... ان لم تكن كلها ... تواجه مصاعب التحول الاشتراكي في حد ذاته من جهة ، ومصاعب التنمية الاقتصادية من جهة ثانية ، ومصاعب تثبيت الاستقلال الوطني ودرء الضخوط الاستعمارية عنه من جهة ثالثة ...

هذه المرحلة التى تواجه عملية انتقال مثلثة الجوانب ، من شانها أن تكون مرحلة تجربة وخطأ وبحث عن الشكل السياسي المتطور للعلاقات الاجتماعية المتطورة ...

ولكن ما هى القيمة النظرية للتأكيب على ان هده المرحلة في حياة التجارب الاشتراكية مرحلة تجربة وبحث وانتقال ) لامرحلة ثبوت ووجود وتشكل نهائى ) في الجانب السياسي !

قيمة هذا التأكيد تكمن في نقطتين :

النقطة الاولى \_ انها تجعلنا نفرق بين ما هو وقتى وبين ما هو دائم . بين ما هو خاص بالاشتراكية كشكل اجتماعى وما هو خاص باعتبارات اخرى . . . قالاشتراكية مثلا لم تجيء الى أى بلد من السلاد

حتى الآن ، مهما كان لون هذه الاشتراكية ، الا عنطريق الثورة ، والثورة من طبيعتها انها تنطوى على درجة من «الفرض» لانها تحطم هياكل اجتماعية قديمة وتقيم هياكل جديدة وتجرى جراحات اجتماعية تختصر الزمن هذا شأن كل ثورة وليست الثورة الاشتراكية وحدها، فالبورجوازية الراسمالية فرضت نفسها بالثورة المعنيفة على الاقطاع وبتدمير العلاقات الاقطاعية احيانا بحمامات الدم كما حدث في الثورة الفرنسية ، فالثورة التى تفرض فرادتها ، لان هذه الارادة متمشية مع منطق التاريخ ، الحاجات العميقة للشعب ، الحاجات العميقة للشعب ، الحاجات العميقة للشعب ، الحاجات العميقة للشعب ، الحاجات التي لا يقدر الشعب على انجازها بالوسائل الحادية ، «الفرض» فيها سمة من سمات كل ثورة تنقل المجتمع من صورة الى صورة .

« آلفرض » اذن صفة مرتبطة بالحدث الثورى ؛ وبمرحلة الانتقالالتي تتحمل الثورة مسئولياتها ، ولكنها ليست صفة مرتبطة بالاشتراكية كنظام اجتماعي أو بالاشتراكية حين تصبح نظاما اجتماعيا عميق الجدور،

والثورة حين تفرض ارادتها بنجاح ، لا تكون في عزلة عن الشعب ، بل انها تتفدى وتستمد قوتها الدافعة من التاييد الشعبى ، ولكنه تاييد شعبى مباشر ، وليس عبر مؤسسات سياسية محددة ، اذ لا يكون هناك في أول مراحل الانتقال الا المؤسسات السياسية بأشكالها القديمة التى ثبت عجزها فحطمها الحدث الثورى . ومعنى هذا أن على الثورة بعد ذلك أن تسعى لصياغة مؤسسات سياسية جديدة تناسب المجتمع الجديد .

ومن الأخطاء التي ارتكبها بعض الاشتراكيين في بعض التجارب ، انهم ظنوا أن الاشكال التي لازمت الحدث الثوري. وكانت ضرورة له ، هي الاشكال النهائية ،

فتجمدوا عندها ، وافقدوا التطبيق الاشتراكى كثيرا من خصوبته ، وعطلوا عملية التوصل الى أشكال سياسية اكثر صلاحية للثبات والاستقرار ، وأكثر تعبيرا عن العلاقات الاشتراكية .

النقطة الثانية بانالاشتراكية ليست نظاما «شموليا Totalitarian المجتمع»ولكنهانظام يستهدف الديمقراطية ان الاشتراكية قامت على اساس ان الديمقراطية البورجوازية ناقصة ، لانها ديمقراطية سياسية فقط ، تقف عند حد منح الفرد حق الانتخاب وحق تكوين تجمعات سياسية ، ولكنها لا تمنع بأن تكون الراسمالية والاحتكار وتركز ملكية أدوات الانتاج في أيدى أفراد قلائل ، عقبة تسلب حق الانتخاب والتجمسع مغزاه الحقيقي . . . فحين تكون البنوك والمسانع والاراضي والمتاجر والصحف ومحطات الاذاعة في أيدى طبقة محدودة ، يصبح لهذه الطبقة قوة أكبر من أن توازنها أي قوة أخرى في المجتمع .

الاشتراكية تقوم لكى تكون الديمقراطية سياسية واجتماعية معا. أو بالاصح اجتماعية وبالتالى سياسية. لهذا فالديمقراطية ، أيمشاركة الشعب مشاركة فعالة في التفكير لنفسه لا حكم نفسه ، هدف أصيل من أهداف

الاشتراكية .

وفي بحث الاشتراكية عن تعبيرها السياسي الديمقراطي لابد لها أن تتجنب خطاين شائعين كبيرين

الخطأ الاول ... هو أن تقع تحت تأثير العقل اليميني في قوله بأن الديمقراطية البورجوازية هي الشكل الوحيد للديمقراطية . فالمجتمع الرأسمالي ، وقد أصبحت هذه بديهيات ، مجتمع طبقي تعبر الاحزاب المختلفة فيه عن مصالح مختلفة بينها تثاقضات اساسية ، وفي هدادا

التقسيم الطبقى لجد أن كل الاسلحة ذات الأثر من أموال وملكية وبنوك وصحافة وأحيانا أذاعة وتليفزيون، وقد ترتبت على هذا الوضع كل ملامح ومعانى النظام الديمقراطي البورجوازى .

ولنقرأ الآن ما تنشره الصحف الفربية هذه الايام . فنجد الصحف الفرنسية مثلا تتحدث عن اجتماعات رجال المال والصناعة في فرنسا لتقرير استراتيجيتهم في الانتخابات القبلة ، وأى حزب يمنحونه أموالهم لتساعده في الانتخابات ، وكيف انهم اختاروا حزبي ألوسط ـــ حزب جان لوكانويه وحزب جيسكار ديستان ... لاعطائهما هذه الأموال ، حتى يقللوا من قوة اليسار الذي يطالب بتأميم بعض البنوك والشركات ، ومن قوة حزب ديجول الذي يتمارض تخطيطه للسياسة الفرنسية العامة مع مصالح رؤوس الأموال أحيانًا ، كموقفه من أمريكا . ولنقرآ ما تنشره الصحف الامريكية والاوروبية من أن كبار الراسماليين بحثوا عن رجل جذاب واجوف هو الممثل السابق رونالد ريجان لكي ينفقوا عليه ويضعوه في مركز حاكم كاليفورنيا ، حتى يقضى على التيارات المتحررة التي نمت في جامعة كاليفورنيا ، فكان أول قرار له بعد تسلم السلطة فصل مدير الجامعة لأنه ترك الطَّلبة للمُتحون على حرب فيتنام ... الى آخره .

واذا كان نظام الديمقراطية اليمينية في المجتمعات الراسمالية الغنية المتقدمة يقف اثره عند تثبيت الوضع الاجتماعي الراسمالي ، فان هذا النظام ... وأهم ملامحه تعدد الاحراب ... في البلاد النامية الصغيرة يصبح بابا لأن تشتري بعض هذه الاحراب لقوى خارجية أكبر وأقوى ،

الخطأ الفائي ـ الذي يجب أن يتجنبه الاشتراكيون

هو أن يخلط البعض بين « الجماعية » التي تنطوي عليها الاشتراكية والتي هي جوهر ديمقراطي، وبين «الشمولية» التي لا تنطوى عليها الاشتراكية في معناها الديمقراطي النائرية في معناها الديمقراطي النائرية في معناها الديمقراطي

ان الشمولية Totalitarianism في تفسير فقهاء السياسة هي آن تجتمع كل السلطات الاقتصبادية والدعائية والعائية والمسكرية في بد فرد أو فئة محدودة ، بقصد فرض فكرة واحدة تحكم كل شيء من الاقتصاد الى الفن الى البحث العلمي والاكاديمي .

والشمولية ، تهمة يحاول أن يلصقها اليمين بالفكر الاشتراكى ويربطها به ، فى حين أنها تيار أو انحراف يقع فى مجتمعات ذات نظم سياسية متعددة . فالنازية

راسمالية وشمولية معا

أما الاشتراكية غير الجامدة ، فهى في عملها لاذابة الطبقات ، ووضع مرافق الثروة والانتاج الاساسية في المجتمع، تحاول في نفسالوقت انتوسع دائرة المشاركين في السلطة وفي الحكم والادارة على كافة المستويات وتفرق مرة أخرى بين منطق الثورة لبناء الاشتراكية ومنطق الاشتراكية ذاتها ، فالحدث الثورى يحتاج في أي مرحلة تاريخية الى تثبيت وحماية وتلعيم ، ونجاحه النهائي هو أن تصبح أفكاره هي القاعدة ، بحيث تتحمل الجدل والمناقشة والتجديد والنقد دونان تتأثر ركائزه الاساسية بشرط أن يكون هناك انتباه مستمر الى ما هو مؤقت وما هو دائم ، والا يعيش المؤقت اكثر من مرحلته التاريخية اللازمة ،

والاشتراكية غير الشهمولية بهذا المعنى ، تفترض استمرار المتناقضات مرحلة طويلة بعد بدء التطبيسين الاشتراكي وبالتالي تفترض درجة من التفاعل والنقاش

في اطار الاتجاه الاشتراكي؛ وهي تنفتح على قوى الشعب العاملة كلها ؛ غير آخذة بنظام الغنة المحدودة التي تحتكر الحكم وهي تضع قوى الشعب العاملة في بوتقة تنظيم واحد لكي يتخذ الخلاف بينها شكل التفاعل ويتجه نحو الذابة الفوارق الطبقية ، بدلا من ان تتجه كل قوة منها الى اقامة تنظيمها المستقل ، فتنمو نموا متنافرا ، وتتحصن كل منها في حصونها ، ويتحول التناقض المحدود والذي يجب ان يذوب الى تناقض أساسي وصراع ، وعودة تدريجية الى تلعيم النظام الطبقي غير الديمقراطي والاشتراكية غير الشمولية ترفض البيروقراطيسة الفكرية وتحذر منها ، هذه البيروقراطية التي تتجبه التجديد والاستكشاف وحق الخطأ ، فتهبط بالفكر والتجديد والاستكشاف وحق الخطأ ، فتهبط بالفكر الى مستواها البيروقراطي ، وتحرم المجتمع من محركات التجديد والتطور .

## في الشسماب والسحسب

هل صحيح ان شباننا وشاباتنا غير جادين ؟ هل صحيح ان الشباب \_ قبل الثورة \_ كانوا اكثر اهتماما بالسياسة من الآن ؟

هل السينما والتليغزيون ، وارتداء الملابس الشاذة ، و « معرفة الجنس الآخر » هي كل ما يشفل بال الولد والبنت في هذه الايام ؟

هُل صَحيح ان الشبان والشابات في البلاد العربية الاخرى ، عدن مثلا ، أو الاردن ، أو العراق ، أكثر انفعالا بالقضايا القومية والفكرية من شباب القاهرة ، ودمشق ، وحلب ، والاسكندرية ؟

أسئلة تلح في عقول كثيرة وفي مجالس كثيرة!

وهى تلح على الاقل على عقل تلك الفتاة من الخليج العربى التى قالت لى : أنه لا يعجبها فى بنات القاهرة اهتمامهن الكبير بالخلاف حول موضوع فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ ، وإيهما يتمتع بصوت أعذب!

هذه الاسئلة.. أخب أن أقرنها بهواجس أخرى تدور فى خاطرى ، ولعلها أيضا تدور فى خواطر الكثيرين .

عندما كنا \_ نحن أبناء الجيل الذى انتمى اليه \_ طلبة في الجامعات ، لم نبلغ العشرين من العمر بعد ، كنا نحلم بقيام نظام جمهورى ، وكاننا نحلم بخطيئة كبرى،

لو كانت رؤوسنا زجاجية شفافة وراى الناس ما فيها من أحلام لحطموا لنا هذه الرؤى! كان الحلم بالنظام الجمهوري حلما خطرا ، وكنا اذا تحدثنا به كامنية قد نراها ، وربما لا نراها ، رحنا نهمس به كانه عالم مسحور دونه مغامرات رهيبة ، ذلك ان نظام الحكم كان ملكيا ، وأجهزة الدولة كان شعارها ملكيا، ومناهج الدراسة \_ حتى في الجامعات \_ تدرس لنا مزايا النظام اللكي !

ولكننا الآن نعيش فعلا في نظام جمهورى ، بكل ما ينطوى على ذلك من تطور عميق ، ونحن الذين عشنا النظامين : الملكى ، والجمهورى ، تكاد ننسى احيانا اننا كنا نعيش ذات يوم في ظل نظام ملكى ، وحين نتذكر هده الحقيقة ندهش ! ولا تكاد نتصور كيف عشنا حدث في عصر ما قبل التاريخ ، وحين كنت جالسا في حدث في عصر ما قبل التاريخ ، وحين كنت جالسا في دهشت ! ودهش من كانوا معى ! دهشنا من مجرد دهشا الأمير السابق على قيد الحياة ، لا لأنه اكبر سنا من سائر الاحياء ، ولكن لأنه ينتمى في ذهننا الى عصر ببدو لنا بعيدا سحيقا ، . رغم أننا كنا نعيش تحت وطاته منذ بضع سنوات ! . .

هده كلها هى مشاعرنا نحن الذين عشنا العصرين ، فماذا عن الاولاد والبنات الذين تبلغ أعمارهم الآنعشرين سنة أو أقل قليلا ، أى الذين كانوا أطفالا يوم قيام الثورة فلم يكونوا يدركون \_ بعمق \_ معنى هذا الذى زال . . هل تراهم يأخذون «الجمهورية» قضية مسلما بها ، وبديهية ؟ . . أم هل يتحمسون لها حماستنا نحن الذي عرفنا النظام الاخير ؟ . . .

نموذج آخر ، هو .. الاشتراكية ..

على آيام صبانا ، كانت الاشتراكية كلمة محرمة ، وكانت اليسارية مرضا يجب ان يخفيه صاحبه ، وكان هذا جزءا من جاذبيتها في نظرنا ! . ، كان الاشتراكي يخفي عقيدته وهو يشهو انه يخفي سرا يتحدى به المجتمع ، السر الذي سيقلب به كل شيء ، الاختراع الذي سيغير به وجه الحياة ! . .

وحين كأن الاساتذة يدرسون لنا محاسن الراسمالية والإقطاع ، كنا نضحك منهم في اكمامنا ، وكنا نهزأ منهم ، نهزأ من انهم جبناء لا يجهرون بالحق ، او نسخر منهم لانهم لا يعرفون الصيحة الجديدة في عالم النظم الانسانية وكان هذا يفيظنا منهم ، ولكنه كان يرضى فينا ذلك الزهو الذي يحب أن يحس به كل جيل جديد ، أحساسه بأنه هو الذي سيفير الحياة ، وسيحرك عجلة التاريخ ، وسياتي بما لم تستطعه الأوائل ،

اما الآن . قالتى يتزعم الدعوة الاشبستراكية هو رئيس الدولة ، والاذاعة والصحف الكبرى ، والمدارس بيشر بالاشتراكية وتشرحها ، ووزير الاقتصاد والخزانة يجلل بها ميزانية الدولة ، وضابط الشرطة يحميها . فما هو يا ترى شعور الشاب الجديد الذى ولد وجدانه في هذا البحو ؟ ما هو شعوره نحو هذه الشعارات ؟! اللّين عاشوا حين كانت الاشتراكية خطرا تطارده ويحسون ما قرالوا يرون ما في هذه الكلمة من لهب . وسعون ما فيها من ثورية . . وما تصنعه من تفجير للهياكل القديمة . ولكن ما هو شعور الشبان الجدد نحوها ؟ . . الذين ولدوا وهي شيء مشروع ، هل يجدون لها هذا الطعم نفسه ؟ . . .

واذا كانوا لا يجدون هذا « المذاق الثورى » لكلمات

واعود الى الاسئلة التي طرحتها في اول القال ، وهي وثيقة الصلة بهذا الاستطراد! ...

ان أمامنا ألآن سؤالين :

الاول ، هو : هل شباب هــذا الجيل اقل جدية وحماسة من الجيل السابق ؟

والثانى ، هو : هل ـ اذا ثبت ذلك ـ يكون السبب هو أن الإهداف « الثورية » أصبحت الآن أهـدافا « شرعية » ليس فيها مغامرة ولا مخاطرة ولا خفاء ؟ . .

" شرعيه " ليس فيها معامره ولا محاطره ولا حماء د..

اننى امتقد ـ وهو اعتقاد مطروح للمناقشة ـ ان

الفرق ليس فرقا من ناحية الدرجة ، ولكنه فرق من

ناحية النوع . فمن الخطأ ان نقيس الحماسة والجدية

بدرجات واحدة . ولكن نوع الجدية ونوع الحماسة

يختلفان . ذلك ان المرحلتين التاريخيتين ـ ما قبل

الثورة وما بعدها ـ مختلفتان اختلافا عميقا .. ومن

الطبيعي ان يختلف « نتاجهما » من الشبان والشابات

نفس الاختلاف العميق ! ...

كيف ا ...

ان هناك نوعا من الأعداء ، لابد أن تواجهه بعمل صاحب . . هو القتل مثلا !

وهناك نوع آخر من الأعداء .. لابد أن تواجهه بعمل هادىء .. فيه من المثابرة أكثر مما فيه من الشجاعة . وعندما نتأمل الكلمة الشهيرة التى قالها على بن أبي طالب : « لو كان الفقر رجلا لقتلته ! » نجد هذه الحيرة أزاء العدو الذى لانمكن التخلص منه ألا بواسطة القتل ! ..

انت تقتل المستممر أو الغاصب أو تسجنه أوتطرده .

ولكن الفقر مثلا لا يمكن اقصاؤه بهذا العمل الدرامي العنيف ، انه ليس هذفا محدودا تصيبه بضربة واحدة. انه هدف واسع متشعب عميق الفور ..

ولنطبق هذه الصورة العامة على موضوعنا ..

إن الشاب يكون ثائرا ، بقدر ما يكون هناك شيء آخر بثيره ويستفزه وبتحداه .

الاحتلال الاجنبي مثلا.. اننا نراه في كل زمان ومكان يستغز الناس الى الثورة ويجعل الغليان والعنف طابع الشباب بوجه خاص . ذلك أن الاحتلال الاجنبي حقيقة صارخة ، وأضحة ، مهيئة ، تصفع الناظر أليها كل يوم وكل ساعة .

وقد نشأت الاجيال السابقة في عصر حافل بالحقائق المهينة ، التي تتحدى وتستفز ، التي تشمل الحرقة وتزرع المرارة العميقة ..

الاستعمار الاجنبي ..

الهوان الدولي ... النظام الملكي الخائن ..

المجتمع الاقطاعي الراكد ، بينما المجتمعات الاخرى تقفر وتتحرك وتخترع ، التعط ل بالوراثة بتربع على عرش يعنو له كل الذين يسفحون عرقهم في التراب آ

الى آخره . . الى آخره . .

هذه الأشياء وغيرها كأنت تصدم الشاب منذ بضع سبينوات وتستفزه وتلسع مشاعره . لللك كان من المنطق أن يكون طابع شباب ذلك العصر الحماسة الملتهبة والانفعال والتطوع للخطر وكان همذا يصل الى القاء القنابل على الانجليز ، وأطلاق الرصاص على الوزراء ، وحرق عربات الترام .. الى آخره ..

وهده الظاهر الانْفعالية .. هذه الادلة على الجدية

والحماسة . . ليست اشياء مقصودة الداتها ، ولمكنها نتيجة أوضاع معينة . فهى فى حد ذاتها ليسبت علامة النضج والاهتمام بالمسائل العامة . . انما هى علامات استثنائية تبدو على الشباب فى ظروف استثنائية . . وبالتالى ولكن . . هل ذال كل نقص فى حياتنا . . وبالتالى

ولكن . . هل زال كل نقص في حياتنا . . وبالتالي هدأ كل غليان في نفوس الشباب ؟ . . . . . . . وان أكثر ما كان يبعث على الغليان

بالطبع ، لا ، وأن أكثر ما كان ببعث على الفليان ليس وجود هذه المشاكل والاوضاع الصارخة نقط ، ولكن عدم وجود حركة شاملة قوية للتخلص منها . فهذا وحده كان ببعث أعظم الفليان في نفوس الشباب . لم يكن الشباب يعتقدون أن المهمة الطبعية لهم مشلا هي القتال لاخراج الانجليز من القناة ، ولكنهم كانوا يفتساظون أكثر وأكثر من جمود الاحزاب والزعمساء والوزارات وتقاعسهم عن هذه المهمة ، فكانوا أحيانا يصبون غضبهم على الانجليز ، وأحيانا على هذه القوى التي كان يجب أن تكون مهمتها الاولى هي محسارية الانحليز . .

أما الآن . . فقد حدث تفيير في الممتين :

\_ فمن ناحية ... زال « اصرخ » ما كان يستفز الضمير والاعصاب. كالاحتلال والتبعية الدولية وألعرش الخائن والاقطاع والرضا بالكان المتخلف .

.. ومن ناحية اخرى . و زال « جمود » الدولة والقيادة والمجتمع ازاء المشكلات . . . فلم يعد هناك الاحساس القديم المستغز بأن من يمسكون الزمام لايتجركون ولا يتقدمون .

وَهَذَهُ أَشَيَاءٌ لَهَا اثْرَ عميق جدا في نفوس الشبان والشابات . . وإن كانت لا تبدو واضحة للميان . . (اشبان والشابات الآن في سن ١٧ أو ١٨ أو ٢٠ ؛ يجدون أن بلادهم تسير في ركب الصيحات الجديدة التي تتردد في جنبات العصر الحديث: الجمهورية والاشتراكية والصناعة . . فهم يشعرون أن القضايا الاساسية لا خلاف عليها . .

ثم أن الشبان والشابات لا يرون حولهم ركودا ولا جمودا . بل يجدون الدولة في حركة عنيفة واسعة النطاق ، حركة تكاد تصم الآذان ، وتجعل الانفاس تتلاحق لاهنة !

فمن الطبيعى اذن الا تكون لاهتمامهم بهم طبيعة صاحبة . ومن الطبيعى اذن ان نستبعد « الانفسال » و « الغليان » كأدلة على الجدية والاهتمام!

ان الشائع في وصف الشباب الآن هو: انهم منصر فون الى طلب الرزق ، . في شكل عمل أو وظيفة أو اي شيء آخر . . .

ولكن .. ما هو « طلب الرزق » آخر الامر ؟
ان طلب الرزق ليس عملا هداما بل انه عمل بناء من
الدرجة الاولى. في لحظات الخطر أوالثورة أوالاستغزاز
يكون مطلوبا من الناس أن يتركوا طلب الرزق ، لأن
الثورة والتطوع هنا يكونان لطلب الحياة الكريمة نفسها،
يكونان لصيانة الوطنالذي سنطلب فيه الرزق بعد ذلك!
أما في الاحوال الطبيعية ، حين يكون الوطن كله في حالة
سعى وعمل من أجل التقدم والصعود والارتقاء .. فأن
طلب الرزق يكون اشتراكا أيجابيا في عمليات البناء
هذه . الشاب الذي يطلب الرزق أنما يدفع نفسه الى
الأمام في دراسة ، أو في اتقان عمله ، أو في البحث عن
عمل أحسن .. وهكذا .. ومن مجموع هؤلاء الشباب
عمل أحسن .. وهكذا .. ومن مجموع هؤلاء الشباب
عملية البناء الشاملة ..

ولكن . . هنا يرد تحفظ خطير، ونحن نناقش «جدية الشبان والشابات » .

لأبد أن نوضح أن هناك فرقا بين طلب الرزق بشكل انتهازى ، وبين طلب الرزق عن طريق المجهود ومحاولة التفوق والاتقان واحترام المخدمة العامة . وفي رابي أن هذه الناحية لا تتوقف على الشباب انفسهم ، ولكنها مرهونة بالكبار ، بالاجيال السابقة عليهم ..

كيف ال

ان الشاب ببدأ حياته ونفسه طاهرة .. والمثل العليا في فؤاده بريئة من الشوائب الى حد كبي . والمجتمع هو الذي يضيف الى وجدانه هذه الشوائب أو لايضيفها، وهو المجتمع الذي يحكمه الكبار ، والاجيال السابقة على حيل الشباب الجديد ...

لننظر مثلا الى صدورة شداب دخل الجامعة وجد واجتهد لكى يتفوق ويضمن عملا يحبه ويحلم به ، ثم فوجىء لحظة تخرجه أن أحد الذين كانوا أقل منه مجهودا أو صداقة أو محسوبية مناي نوع هذه الصدمة تذهب بطهارة الشداب كلها ، أنها تقلب كل القيم التى كان يصدقها رأسا على عقب ،أنه يتصور أن هذه « القيم » نوع من الدراسات النظرية التي لا علاقة لها بالحيداة العملية ، أنها موضوعات انسائية سخيفة ، وتضيع طهارة الشاب أو تضيع جديته ، فالجدبة ليس معناها التجهم والزهد في الحياة وعدم الاستمتاع بها ، ولكن معناها احترام القيم الاساسية وتصديقها والتصرف على هداها ،

هذا الشاب تصبح الدراسة والاجتهاد بالنسبة له سخرية . والرابطة العائلية سخرية والجنس الآخر لهوا

ومفامرة . ان نظرته كلها تتفير . و « حاول ان تنهب ما تستطيع بصرف النظر عن أى شيء » . . سيكون شعارا له بدلا من ان يكون شعاره : « ابدل المجهود لكى تتقدم. كن احسن من غيرك لكى تتفوق ! »

ولذلك فحين نرى بعض الشباب « غير جادين » ، بهذا المعنى السابق للجد . . فانه يجب على الاجيال السابقة دائما أن تحاسب نفسها ، وأن تسأل ضميرها . . . ماذا قدمت للشباب لكى ينقذوا جديتهم ؟! . . .

ولا أحمد ينكر أن مجتمعنا مد بماضيه وحاضره معثقل بشوائب كثيرة . ولا أحد ينكر أن النزعات القبلية ما زالت تسكن المدينة وأن المحسوبية والاهمال والكسل وعدم الاهتمام والمنافسة غير المشروعة في مجالات العمل . . الى آخره . . اشياء ما زالت عميقة ومنتشرة . ومن الطبيعيان الشباب حين يدخلون هذا «الطقس» تصيب بعضهم العدوى .

وفي الوقت الذي يجب أن نحرص فيه اقصى الحرص على « حصر العدوى » .. يجب ألا نسرع بلوم الشباب حين يصاب بالعدوى فعلا .. وحين يصبح غير جاد .. وكانه هو الذي حمل العدوى الينا ، ولسنا نحن الذين حملنا العدوى الينا ، ولسنا نحن الذين

واذا كان بعض الشباب يفقد جديته بفعل النماذج السيئة التى يصادفها ، فبعض الشباب يفقدون جديتهم للسبب العكسى ، وهو المبالفة في القيود والسدود التى نفرضها عليهم!

فالشباب آخر الأمر لهم عقولهم وقلوبهم التى يفكرون ويحسون بها ، وحين يرون الكبار يحاولون أن يفرضوا عليهم أفكارا اجتماعية بالية ، هى من تركة عصر مضى ، فانهم ينقلبون الى موقف من التحدى وعدم الثقة باي

شيء يقدمه لهم الكبار ، تماما كالآب الذي يحاول مطالبة ابنته اليوم بألا تذهب الى السينما مثلا ، أنها لن تقبل هذا القيد أبدا والعصر من حولها يعاكس رأى أبيها تماما ، انها أما ستثور على أبيها وتناقضه تماما ، وأما سوف تنصرف الى ممارسة كل ما تريد في السر ، وفي كلتا الحالتين تنقطع الصلة بينهما تماما ، وترفض هي من أبيها الحسن والسيىء على السواء وتققد الثقة بقيمته كلها ، وقد تصبع غير جادة أبدا !

واعود الى القضية العامة ...

أَن الشباب يكونُون اكثر جدية وحماسة ، كما قلت ، حين يصدمهم شيء ، يشعرون بالرغبة في مقاومته والتفلب عليه . .

والخدمة العامة نفسها تستهوى نفوسهم حين يتوافر لها عنصر الحماسة والاثارة والتحدى . .

فما هي القضية التي يمكن أن تثير في نفوس الشباب هذه الطاقة من الحيوية والاهتمام ؟ ...

لقد اشرت فى صلى القال الى الاشياء التى كانت هدف حماستهم ثم زالت ولكن بقى لنا ولاشك الكثير مما يمكن أن تتجه اليه طاقة الجدية والحماسة والتحدى فى الشباب ...

ولكنى اقترح قضية باللات ...

هي قضية : التخلف ا

انها قضية « الفقر » الذى قال عنه على بن ابيطالب انه لو كان رجلا لقتله! . . فهى قضية لا تحلها الاعمال المنيفة ، انها يحلها المجهود العنيف والمثابرة العنيفة! لو المكننا أن نجسد « التخلف » في بلادنا بوصفه « الدراما » السكبرى التى تواجهنا . . تعاما كما كان الاستعمار مجسدا . . فهن الساعاع أن تثير مغيلة

الشباب بحيث تنفع حماستهم بآلاف الوسائل المختلفة وانه من الممكن أن نجسد « التخلف » كعدو وطنى » وأن نجسد مهمة محاربة التخلف كبهمة لا تقل شرفا عن مهمة محاربة المعتدين في بورسعيد ، يوم تطوع لها كل الشباب !

بشرط أن يكون هذا التجسيد عميقا ..

نحسد التخلف المادي ...

نجسد التقدم الذى تسير فيه البلاد الاخرى والعوالم الجديدة التى يكتشفها الجهد الإنسانى يوما بعد يوم.. ونجسد اسباب التخلف .. حتى الاسباب النفسية والاجتماعية والاخلاقية ..

وتجسد ما يمكن عمله ...

ونجسد جريمة الذين يخربون أو يعرقلون مهسسة محادبة التخلف ، عن طريق الكسل أو المحسوبية أو استغلال المركز أو الدوافع الشخصية كانهم يخربون قضية وطنية !

نجسد بطولة الذين بعملون . . . كأبطال وطنيسين وشعبيين . .

## الشسباب والسحب

هل هناك مكان للحب في حياتنا الجديدة ؟ ... اننا ننطلق في الطريق الى بناء مجتمع اشتراكي ، ونحن نريد أن نشحذ كُل همة من أجل زيادة الانتــاج ومضَّاعَفَةُ الدخل ، وقد نحتاج الى التقشف في هــذَآ الفرع من فروع الحيَّاة أو ذاكًّ

فهل هناك مكان للحب في حياتنا الجديدة ؟ . . هل مطالبة المجتمع بأن يحول فوضى حياته الى خطة مرسومة ، معناها تحويل الانسان الى مسمار في آلة ، أو الى كيان ميكانيكي أصم ؟ هل معناها تجريد الفرد من انسانيته التي تجعله يقع في الحب ، ويبحث عن المتُّعة ، ويرتكب الحماقات ، ويستلقى على ظهره في ليلة جميلة ، لا يفعل شيئًا سوى أن يتأمل النجوم ؟ . . اننا محتاجون الى كل دقيقة من وقت كل مواطن ومواطنة ، لاننا نريد أن نبني في سنوات ما بناه غيرنا في عشرات من السنين ، فهل معنى ذلك أن نلغى الدقائق! التي تنفقها الغتاة أمام مرآتها ، أو التي ينفقها الفتي في ترتيب رحلة أو سهرة مرحة ؟ ...

اننا نريد أن نحمى مجتمعنا من الانحراف والضعف فهل الحب انحراف؟ وهل الوقوع في هوى الطبيعة الجبيلة ضعف أ ... ليس هذا صحيحا ! . . بل أن الذين يقولون هذا الكلام ، أما أنهم خصبوم للمجتمع الجديد ، يريدون تشويه صورته مقدما ، وأما أنهم ناس لايهمهم ألا أن يكونوا أكثر المتكلمين حماسة وتطرفا ، ولو على حساب المجتمع الجديد نفسه !

ومن المكن أن نقول ببسساطة : أن المجتمع الذي يعمل وينتج ، هو المجتمع الذي يعرف كيف يستمتع بحياته ، أن الكثيرين منا يقعون تحت وهم الصور الناقصة التي تنقل اليهم عن الخارج . . ! فالناس ونيويورك يقرأون ويشاهدون الافلام عن لندن وباريس ونيويورك وغيرها ، فيظنون أن لندن ليست سوى حلائق هايدبارك حيث يباح الهوى ، ونيويورك ليست سوى شسارع موى مونمارتر حيث يسهر الفنانون بلا عمسل حتى الصباح . ! ولكن هذه ليست انجلترا وفرنسا وامريكا الصباح . ! ولكن هذه ليست انجلترا وفرنسا وامريكا الصناعة الهائلة ، هو قاعات العلم ومعامل البحث وافران الحديد المصهور . ! والذين تراهم الشوارع والحدائق والمسارح يلهون ويمرحون ، هم انفسهم الذين والحدائق والمسارح يلهون ويمرحون ، هم انفسهم الذين واحسبون عرقا . . ! أن ازدهار اللهو جاء نتيجة ويتصسبون عرقا . . ! أن ازدهار اللهو جاء نتيجة ويتصسبون عرقا . . ! أن ازدهار اللهو جاء نتيجة

وبالعكس .. يقرأ الناس عن موسكو مثلا فيحسبون انها مجرد معسكرات هائلة للعمل الشاق العنيف ، وان الناس هناك لايبتسمون ، وهذا أيضا غير صحيح، ففي هله البلاد التي قفر فيها الانساج .. قفر أيضا عدد السارح الهائلة ، وانتشرت الحدائق المضيئة طول الليل والغاصة بأنواع التسلية والالعاب ، وبدأت الشيوارع

والحدائق تزدحم بالشباب الدين ينفقون ، لانهم يؤدون عملهم ويكسبون .

ولُـكُن . . تعالوا نفكر في الوضوع من زاوية اخرى ان الحب يتأثر الى حد بعيد بنظام المجتمع ، وبدرجة نموه الاجتماعي والاقتصادي

ولو حاولنا أن نتتبع تطور الحياة في أسرة واحدة ، خلال عدة أجيال ، لوجدنا الدليل على ذلك .

في البدء ، كان المجتمع - بوجه عام - اقطاعيسا ، وسيادة النظام الاقطاعي معناها ان تقاليد المجتمع وابخلاقه وعاداته كلها تنتسب الى هذا النظام . في ظل هذا النظام نجد الآب يتمتع بسلطة مطلقة على زوجته وعلى أولاده وأحفاده ، سلطة اثبه بحق الملكية الخاصة ، لا أنها بالفعل ملكية خاصة ، فالزوجة امهلوكة لزوجها ، اشتراها من أبيها بمهر ضخم ، اشتراها دون اختيارها وهي تعلم جيدا أن مهمتها هي أن تخدمه وتطبعه وتخلص له ولا تناقش رغباته . . في حين أنه هو ليس مطالبا بالوفاء أو الإخلاص لها . . وكذلك الابن أو البنت واذا تزوج فأبوه هو الذي يختار له زوجته ، وهو على بالنسبة له . . الابن اذا عمل فهو يعطى ايراده لابيه واذا تزوج فأبوه هو الذي يختار له زوجته ، وهو على الإغلب . . يقيم بأسرته الجديدة مع أبيه . أما البنت فوضعها معروف ، مثل وضع أمها تماما . . !

وفى صفقات الزواج تلعب قيمة المهر وثمن الشبكة وكمية المقسارات التى بملكها الزوج الدور الأكبر فى الاختيار ، فالمال فى حد ذاته له قيمة حاصة مستقلة عن قيمة الرجل ٠٠

ولكن هذا الوضع تغير الى حد بعيد . وما زال يتغير باستمرار . . اكتسبت المرأة حق التعليم والعمل، وبهذا كسبت حق الاختيار وحق المساواة ، وليس

ضروريا أن تعمل كل النساء ليتمتمن بهذا الحق ، ولكن ظهور هذا الحق يترك أثره بالنسبة لجميع النساء ، وكذلك بالنسبة للإبناء والبنات . لقد زاد حقهم فى الاختيار والاستقلال والانفصال ، أصبح الشباب أو الشابة يختار مستقبله ويختار شريك حياته ويستقل بمعيشته ، وفى الزواج تراجعت اهمية الشبكة والمهر ، وتراجعت دلالتهما على نوع « العربس ! » فقد بدأ الاحساس ينمو بأن القيمة الاساسية هى قيمة العمل ، والعمل صفة لاصقة بالشخص لا تنفصل عنه ، وهى الميارالذي يقاس به ، ولذلك أصبح «العربس» الناجح المعيارالذي يقاس به ، ولذلك أصبح «العربس» الناجح المتعلم أو الذي « له مستقبل » أهم من عربس خامل استطاع أبوه أن يدفع له مبلغا ضخما فى الهر والشبكة ، ومن عربس خامل يملك بضعة فدادين .

في نموذج هذه الآسرة . نجد انالتطور الاجتماعي ، الذي يستند الى تطور مادى واقتصادى ، قد غير معالم الحب القديم تماما . لم يعد الحب هو الخضوع ، ولكنه اصبح المساواة والاحترام ، لم يعد الحب يطالب الانبين المراة ـ دون الرجل ـ بالوفاء ، بل أصبح يطالب الانبين على السواء بهذا الوفاء ، لم يعد الحب قرارا يصدره الآب لابنته بأن تعيش لهذا الرجل أو ذاك . ولكنه قرار تصدره الفتاة بنفسها ، لأنها هي التي سترتبط به وليس هذا سوى مثل بسيط جدا ، يصور لنا مدى ولين التام بيننوع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، وبين الحب .

ولنقارن مثلا بين فتاة لم تتعلم ولم تعمل وأبوها يعولها بصعوبة .. وبين نفس الفتاة لو انها تعلمت ، وأصبحت تعمل ..! انها في الحالة الثانية تستطيع أن تخرج .. أن تذهب الى السينما .. أن تبحث عن ثوب

تشتریه وعن ذوق بناسبها . . أن تختار شریك حیاتها أو توافق على اختیاره لها . . أن تكون لها صدیقات . .! والفرق هو التغیر المادی والاجتماعی اللی حدث لها نتیجة ثقافتها وعملها . . !

كذلك البيئة الاجتماعية كلها ...

ان الكاتب « كريستوفر كودويل » الذي حارب الفاشية في أسبانيا حتى سقط قتيلًا وهو في ريعان الشماب \_ هذا الكاتب كانت له كلمة حميلة تقول: « أن المجتمع عبارة عن انتاج اقتصادى ممزوج بالحب! وكما أن الحب هو الذي يجعل الحياة تمضى ، فأن الطريقة التي تمضى بها الحياة تؤثر في صورة الحب! » والحب ليس حب الرجل والراة فقط . انه حب الآباء والأبناء .. حب الازواج والزوجات.. حب الطلبة والاساتلة . . حب الرؤساء والرؤوسين . . حب الزملاء والرفاق . . وهو يتمثل في صور أخرى كثيرة . . كحب الانسان لوطنه، أو حب الناسجميعا ومشاركتهم لأى انسان يمر بمحنة . . كل هذه الوان من هذا الحب اللَّى يحركُ الَّحياة .. وكلها الوان من الحب تؤثر في قرارات كلّ فرد وفي مواقفه ومشاعره . . وكلها ألوان مرتبطة ببعضها البعض. . فالشاب الذي يعجز عن حب زوجته يعجز أغلب الأمر في النهاية عن أن يحب أي شيء آخر في المجتمع ، كذلك فان الرجل الحاقد الكارُّه الحياة والناس والجنمع ، يستحيل عليه في الواقع ان يحب فتاة وأحدة خيا حقيقيا سليما صادقا ..

واغلب انواع الانحراف ترجع في الواقع الى نقص في الحب . . وأى شاب ينحرف يرجع انحرافه دائما الى نقص في نقص في حب اهله أو اساتدته أو زملائه . . أو الى شعوره بأن « المجتمع » بوجه عام ، ككيان واحد ،

لايحبه ..! وكلما انتشر الانحراف ، كان هذا دليلا على اختفاء الحب من الحياة .

والتخلف الاقتصادى من أكبر العوامل التي تطرد الحب من المجتمع . . !

انالتخلف الاقتصادى، وعدم مجاراة المجتمع لمطالب الناس المتزايدة ولوعيهم الذى ينمو ، والفروف الهائلة بين الطبقات .. كل هذا يؤدى فى النهاية الى ضيق الارزاق ، وضيق الصدور ، وارتفاع موج المعداوة على موج المحبة .. فى هذا الجو ستجد الابن ساخطا على البيه ، لأنه لا يفهمه ولا يعطيه ما يريد . وستجد الاستاذ ساخطا مهملا لتلاميذه لأن المجتمع لايكافئه على جهده ولا يوفر له حياة معقولة مقابل هذا الجهد .. وستجد الشأب الناشىء ممزقا بين احلام حياة رغدة وبين واقع حياة ضيقة مغبونة . انه على الاقل يأس من أن يتزوج ويؤسس لنفسه بيتا .. فييأس بالتالى من العلاقات الشروعة ، وطبعاً الى الانحراف .. وهكذا ..

وعندما يتقهقر الحب .. يحل محله شعور مزدوج من الحرمان والاشتهاء .. كل واحد يحس بالحرمان والاشتهاء معا .. اشتهاء الجنس أو اشتهاء المال ، والاشتهاء معا .. اشتهاء الجنس أو اشتهاء المال أو اشتهاء المركز والنفوذ .. والاشتهاء غير الحب . ان الاشتهاء هو اقتناصلاة عابرة ، اما الحب فهو احساس بناء ، تمتزج فيه العاطفة بالمشولية . ان المجتمع في هده الحالة لا يتقدم ولا يتطور بنظام .. انما تتقرر فيه أشياء كثيرة بناء على الحظ والفرصة .. وكل واحد عليه أن يمسك بفرصت الخاصة ولو على حساب الآخرين ، والا اقتنصها الآخرون على حسابه ..! الحل العام لمشكلة المجتمع غير موجود فلا مفر من الحلول الخاصة بكل فرد! وهي عادة حلول وقتيسة فردية

ضيقة . . هى التربة الخصبة للانحراف. . وهى التربة الخصبة لكل ما يغذى الانحراف مثل ادب الانحلال وافلام الانحلال . . وكل ما يهيىء للفرد في الخيال حياة لن يحققها في الواقع . . وكل ما يبرر للفرد انحرافه الخاص اذ يقول له : ان الجميع هكذا! والدنيا كلها هكذا . . !

وأعود مرة أخرى الى كلمة جميلة قالها «كودويل»: « ان تحويل الحب الى شذوذ وانحراف . . هو خيانة لقدرة الإنسان على الحب . . ! »

وبعد . . فهل هناك علاقة مباشرة بين هذه الرحلة الطويلة ، وبين مجتمعنا الجديد . . ؟

نعم ۵۰

ان تقطة الارتكاز في أي كلام عن مجتمع اشتراكي هي : أغلبية الشعب وليست فئة محدودة منه . .! فحين نتكلم عن حق الانسان في كذا وكيت ، نقصد بهذا « الانسان » مجموع الشعب ، وليس فئة قليلة طافية على السطح . . !

وبنفس المنطق . . حين نتحدث عن الحب ، ومكانه في المجتمع الجديد ، لا نتحدث عنه داخل الطبقة الاجتماعية الفنية اللامعة وحدها . . انما نتحدث عن مكانه ومستقبله بالنسبة لمجموع الشعب . .

ومشكلة الشعب \_ بمجموعه \_ هى زيادة الانتاج ! هى تكريس كل شىء لرفع مستوى الميشة . . لتطوير المجتمع ماديا واقتصاديا واجتماعيا بما يسمح للحب أن يزدهر . . ويصبح عاطفة من عواطف الصحة لا الرض ، ومن أسباب السلامة ، لا الشذوذ . . !

اننا لا نستطيع أن نقول أن الناس في بلادنا عندهم سيارات كاديلاك ، لمجرد أن هناك بضع منات عندهم

سيارات كاديلاك ..! كذلك لا نستطيع أن تقول أن الناس في بلادنا يتمتعون بعاطفة الحب .. لمجرد أن هناك عددا محدودا نسبيا يتمتع بهذه العاطفة! لا نستطيع أن نقول أن كل شاب وشابة في الثلاثين مليونا الذين يسكنون بلادنا ، تسمح لهم ظروفهم المادية والاجتماعية والثقافية بالاستقلال والاختيار ، وتلوق العواطف الجميلة والاشياء الحميلة!

كما أن الثراء في بلادنا كان احتكارا للقليلين. كذلك كان الحب ، وكان تذوق الجمال ..! هناك ملايين تنهكهم الحاجة .. الحاجة الى الفذاء والى الصحة والى الكساء والى الراحة .. وهاده الحاجة تحرمهم من ممارسة شتى آلوان الحب والاستمتاع بجمال الناس والفييعة .. بينما توجد قلة تحتار ف الحب احترافا ، كما يحترف آخرون فلاحة الارض مثلا..! وعندما تحول الحب عند هذه القلة الى حرفة لم يعد الحب بالنسبة لها حقيقة تعيشها بل أصبح أدوارا تمثيلية تؤديها وتبدلها .. وتعطى بها للناس صورة مشوهة عن الحب ..!

اننا نريد في مجتمعنا الجديد أن تتسع قاعدة الحب، الحب الذي ينبت كالزهرة في تربة من الشعور بالعدل وعدم الغبن ، والاطمئنان الى التقدم ، والقدرة المادية والمعنوية على ممارسة الاختيار والانتقاء ، أن الوردة اذا غرستها في تربة فقيرة واغلقت عليها هواء فاسدا سرعان ما تذبل وتتعفن وتجف . وكذلك كل عواطف الحب في المجتمع ، ، حب الرجل للمرأة ، والآباء للأبناء ، والاساتذة للطلبة . . وكل حب آخر يحرك الحياة . . !

# الأمسربيكي النهسسادئ

قد يعجب قارىء اليوم اذا تذكر ان دولة كبرى ، هى الولايات المتحدة الامريكية ، تلعب مثل هذا الدور الحاسم فى حياة العالم ، اذ لم يكن لها دور يذكر على مسرح الحياة الدولية منذ عشرين أو خمسة وعشرين سنة ، وهو زمن يمر كفمضة العين فى حساب التاريخ، لقد زحفت انجلترا أو فرنسا \_ مثلا \_ الى مركز التأثير فى حياة العالم أجمع خلال مئات من السنين ، تكونت لكل منهما فيها خبرات وتجارب وتقاليد ، أما امريكا فقد وجدت نفسها \_ فجأة \_ فى مركز الصدارة ، امريكا فقد وجدت نفسها \_ فجأة \_ فى مركز الصدارة ، ولا تجربة ولا تقاليد ، بل انها تمتعت \_ لفترة خاطفة من الزمن \_ بعيزة ربما لم تتمتع بها دولة من قبل ، وي الترا المدلة أي دولة من المري المدارة ، قبل ، اخرى سواها ، هو القنبلة الدرية ، قبل أن تتمكن روسيا ، ثم انجلترا ، من صنعها . .

والواقع انه الى وقت نشوب الحرب العالمية الثانية ، كانت القوتان الكبريان اللتين تؤثران فى مصير العالم اليوم ـ روسيا وأمريكا ـ غير موجودتين على مسرح السياسة الدولية ، كانتكلمنهما عاكفة داخل حدودها، تنمى كبانها الهائل ، منصرفة الى حد بعيد عن التطفل

على مشاكل العالم المعقدة فى القارات السبع: الاتحاد السوفييتى يركز جهوده على انجاز تجربته الاجتماعية الخطيرة الهائلة ، ويخوض بحار المشاكل الداخلية من أجل تحويل المجتمع البدائي المتخلف الاقطاعى الى مجتمع شيوعى وصناعى ، وامريكا ، مكتفية بنفسها ، أو بالاحرى مكتفية بنصف الكرة الغربي ، أي ببلادها وبدول امريكا الجنوبية التى كانت تعاملها دائما على انها «حديقة خلفية » لبيتها الكبي .

ومع ذلك ، فان الغرق شاسع حتى بين روسيا السوفييتية وأمريكا في هلا المجال ، مجال الاهتمام بالسياسة الدولية والمشاركة فيها .

فالاتحاد السوفييتى ، قبل الحرب العالمية الثانية ، كان عضوا في عصبة الامم بينما كانت أمريكا غير مشتركة فيها ، وكانت روسيا على صلة بتقلب الاحداث والنظم والتيارات في القارة الاوربية مركز العالم المصبى في ذلك الوقت ، بينما كانت أمريكا تنظر عبر المحيط الى أولئك الاوربيين المتنازعين ، نظرة استخفاف ، نظرة فيها مزيج من عدم الفهم وعدم الاهتمام .

يضاف الى ذلك \_ وهو الأهم \_ ان عقيدة النظام السياسي في الاتحاد السوفييتي اقدم في الايمان «بالعالمية» من النظام الامريكي .

فالثورة الشيوعية التى انتصرت فى روسيا سنة 191٧ لم تر نفسها ـ منذ البداية ـ على انها ثورة روسية أبدا ، ولا على انها ثورة أوربية فحسب ، انما هى قد أعلنت نفسها منذ البداية «ثورة عالمية» ، سيرا على العقيدة التى أعلنها كارل ماركس وفردريك انجلو صاحبى « البيان الشيوعي » فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وعلى هذا فمع مولد الدولة الشيوعية

الاولى ولد أيضا « الكومنترن الشيوعى » الذى يضم الاحزاب الشيوعية في البلاد الاخرى ، والذى يحلم بأن يكرن له في كل قطر من أقطار القارات السبع حزب شيوعى ، تمهيدا لقيام نظام شيوعى عالى . بل لقد عاشت الثورة الشيوعية بعد انتصارها في روسيا سنوات طويلة وهي تنصت للعالم الخارجي ، متوقعة أن تسمع يوما نبأ انفجار الثورة في أماكن اخرى ، مؤمنة بأنها لايمكن أن تعيش وحيدة في وطن واحد . في لم تعمد إلى العزلة الا اضطرارا ، ولم تقبل فكرة في الشيوعية في وطن واحد . بناء الشيوعية في وطن واحد الما تعبد الله المعربة أنها لايمكن أن تعبث وحيدة في وطن واحد . واليحين فالاتجاه العالمي جزء لا يتجزأ من المقيدة الشيوعية ، والاتحاد السوفييتي وبالتالي من السياسة السوفييتية ، والاتحاد السوفييتي الذا كان قد ظل منكمشا حتى احداث الحرب العالمية الثانية فعن اضطرار ، لا عن رغبة واختيار . كما أن الكماشه كان نسبيا ، اذ بقيت صلته بالاحزاب الشيوعية الخارجية قائمة على أي حال . .

اما بالنسبة الآمريكا فالصورة مختلفة . فقبل الروزفلت » لم تعرف أمريكا هذا الاحساس بأنها جزء من العالم وأنها مسئولة فيه . حتى وبلسون ، الذى قاد خطواتها في الحرب العالمية الاولى ، ذهب أنى العالم القديم وعاد ، كما يذهب الجار الذى يحاول أن يفض مشاكل جيرانه ، دون أن يتورط معهم بحيث يصبح طرفا دائما في مشاكلهم . وألى ما بعد روزفلت بكثير ، ظلت دعوة « العزلة » في أمريكا دعوة قوية لها أنصار كثيرون . بل أنه يمكن القول أن أمريكا لم تعتنق لخيرون . بل أنه يمكن القول أن أمريكا لم تعتنق لخيرون . فكرة العالمية اعتناقا نهائيا الا كرد فعل لخروج التحدى الشيوعي الى المرحلة العالمية .

ولاشك انه من الصحيح القول ان نمو النظام

الراسمالي في أمريكا ، كان من شأنه أن يخرج بها عن عزلتها ، دون حاجة الى وجود التحدى الشيوعي ، لأن النظام الراسمالي من طبيعته بعد أن يتشبع به السوق المحلى ، أن يبحث لنفسه عن اسواق خارجية جديدة . وقد بدأت الراسمالية الامريكية بالفعل تتجه الى العالم الخارجي بشهية هائلة ، تمثلت بعدمضغ أمريكا الجنوبية وهضمها ، في التهام أو مشاركة كثير من معاقل ثراء الراسمالية الاوربية. ، فوجدناها تضع بدها على بترول المملكة السعودية ، وتشسارك انجلترا في بترول ايران والعراق ، وتشارك بلجيكا في مناجم الكونفو ، الى آخُّره كُلُّ هَذَا صَحِيحٌ وَلَاشَكُ ، وَلَكُنَّ الْوَكُدُ انَ ٱلتَّحَدَّى الشيوعى هو الذي جمل أمريكا تندفع إلى شتى أركان الارض بهذه اللهفة الهائلة التي لا مثيل لها ، كأنها تريد أن تصبح مسئولة عن أقدار كل شعب على الارض من كوريا ألَّى لاوسُ الى الكونفو .. الى جزر هاواي .. وقد الدفعت المريكا بالفعل ، الدفعت من ارضها الحافلة بالثراء ، الزدحمة بناطحات السحاب ، التي لم تنفجر فيها قنبلة منذ انتصار ابراهام لنكولن في الحرب الأهلية الامريكية .. الدفعت الى العالم القديم ، المرغ في التراب. أوروبا «الحاكمة» محطمة مخربة منهوكة القوى ، وسائر البلاد « المحكومة » في آسياً وافريقيا رازحة تحت ما هو أبشع من التخريب والتحطيم .. رازحة تحت الاستعمار ، تحت ظلام أرهق حسدها وكاد يزهق روحها بعد مثات طويلة من السنين . .

الدفعت أمريكا الى جميع أركان الارض . بمزيج من الثراء الفاحش ، والسداجة ، وضيق الافق ، والشهية ، وعدم الدراية . فجأة أصبح ملوك الصابون

ساسة سفراء وخبراء . فجأة أصبح رجل الاعمال الامريكي الذي نجح في ادارة مصانعه وتسويق منتجاته ، هو النبي الجديد الذي يستطيع أن يدير شئون أي بلد في العالم ، وأن يصف له الدواء الصحيح .

ولم يكن هناك الا دواء واحد: بضعة ملايين من الدولارات ، وأسلحة يحاربون بها الشيوعيين ، وطبقة تعرف طعم الحياة الامريكية بشتى منتجاتها من افلام هوليوود الى السيارات الكاديلاك!

وفجأة وجلت أمريكا نفسها غائصة الى عنقها فى مشاكل غربية. وجلت أقدامها قد انفرزت فى طين من تعقيدات لا علم لها بها . . فى افريقيا . . فى جنوب شرق آسيا . . وفى الشرق الاوسط . . وربعا فى كل مكان ! واسوا ما فى الأمر أن أمريكا لم تكن لها « سياسة قوميسة » فى جميع الظروف بالمعنى المفهوم من كلمة في منطق « الاقتصاد الحر » هناك . واصبحت بعض القضايا الخارجية لها «توكيلات» ولها «قوى ضاغطة» ، تلك التي يسمونها «توكيلات» ولها «قوى ضاغطة» ، تلك الشرق الاوسسط مشلا تدافع عن اللوك العرب ، ومؤسسات أخرى تتبنى قضية الصين الوطنية ، التي تقلصت وأصبحت فورموزا ، ومؤسسات يهودية تتبنى قضية الصين الوطنية ، التي قضية أسرائيل ، وهكذا ، .

وعندما أطلق تشارلز وبلسون وزير حربية ايزنهاور والمدير السابق لشركة «جنرال موتورز» كلمته الشهيرة « ان مايفيد جنرال موتورز يفيد أمريكا » لم يكن يقرر الا حقيقة واقمة . فشركات كذا تحدد سياسة أمريكا في أمريكا الجنوبية ، وشركات كيت مصلحتها في الشرق الاوسط تأييد هذا النظام أو ذاك . . الى آخره .

ومرت سياسة أمريكا الخارجية بفترة عصيبة، حتى البلاد التى تفرقها أمريكا بملايين الدولارات أصبح العداء فيها لأمريكا شيئا عاديا، وحيث يختفى العداء السياسى يوجد نوع آخر أعجب من المداء العاطفى .

وتصاعد النقد حتى من داخل أمريكا نفسها . وكان من مظاهر هذا النقد ظهور عدد من الاعمال الادبية التي احدثت ضجة كبيرة ، ربما كان أبرزها الروايات الثلاث « النصيحة والموافقسة » و « الامريكي السكريه » و « الامريكي الهاديء » . . .

والروايتان الاوليان هما في رأيي أقرب الى الاعمال الصحفية والسياسية لا الى الاعمال الفنية . ولكن الرواية التي تتوافر لها شروط العمل الفني الرفيع ، هي الرواية الثالثة « الامريكي الهاديء » وهي من تأليف كاتب غير أمريكي ، هو الكاتب الانجليزي الشهير جراهام جرين . . وهي الرواية التي سأحاول أن أقدمها هنا في اسهاب ، بعد أن أشير السارة خاطفة الى روايتي « النصيحة والموافقة » ثم « الامريكي الكريه » .

الرواية الاولى هي رواية « النصيحة والوافقة » ومؤلفها صحفي امريكي اسمه «آلن دروري» وقد نالت حائزة بوليتزر .

وهذه الرواية الفائزة بالجائزة وموضوعها : الحياة السياسية الامريكية من الداخل . حوادثها تدور في واشنطون في سنة ١٩٦٢ ، ابطالها هم رئيس جمهورية الولايات المتحدة ووزير خارجيتها ، وزعيم الاغلبية في الكونجرس الامريكي ، واقطاب الحزب المارض . . وسفراء الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والهند وفرنسافي امريكا . . وبعض نساء المجتمع الامريكي .

اننا نقرأ كل يوم في الصحف عن مناقشات الكونجرس

الامريكى . وخلافات الكونجرس مع رئيس الجمهورية. ولجان التحقيقالتي يشكلها الكونجرس للبحث في نشاط الحكومة . . . وفي هذا الجو كله تدور هذه الرواية التي تقع في . . . والتي ينتحر فيها احد اعضاء الكونجرس البارزين !

ان المشكلة التى تثير احداث القصة هى : ان رئيس جمهورية الولايات المتحدة قد اصدر قرارا بترشيح مستر «لفنجويل» ليكون وزيرا للخارجية ، والدستور الامريكى يقضى بأن رئيس الجمهورية يرشح الوزراء ، ولذلك وان الكونجرس يجب ان يوافق على التعيين . . ولذلك نقد ارسبل رئيس الجمهورية اسم المرشح الى الكونجرس لاقراره . . .

ولكن اختيار « لفنجويل » لمنصب وزير الخارجية شير ضجة هائلة! انه شخصية من تلك الشخصيات . . فيمض الناس في النيف ، والتي يختلف الناس في شأنها . . فيمض الناس برونه كغوًا وماكرا يستطيع ان يواجه السوفييت في المباحثات الدولية القادمة وفي مؤتمرات الاقطاب المتوقعة . . وبعضالناس يعتقدون انه انتهازى عربق . . لا رأى له ولا ولاء لأى شيء ولا لأى مبدأ . . ويدور المراع المنيف ، في افق واشنطون السياسي . . ويدور المراع المنيف ، في افق واشنطون السياسي . . فالمارضة في الكونجرس عنيفة ضلد اختيار « لفنجويل » . . ولسكن رئيس يحصل على موافقة الكونجرس بأى شكل . . . ومهما السلاح!

وحوادث القصة تروى على لسان أربعة أشخاص من الطالها ...

الاول : هو « مونسون » زعيم الاغلبية في الكونجرس

فهو زعيم الحزب الموالي لرئيس الجمهورية والذي يتمثع بالاغلبية في المجلس ، ومعنَّى ذَلَكُ ان مُهمته هي ألعملُّ على أقرار هذا الترشيح من الكونجرس بأى ثمن . . ان «مونسون» رجلجداب ، له تجربة طويلة في الكونجرس، وهو في نفس الوقت صديق حميم للسيدة «دوللي» .. تلك الأرملة المليونيرة .. التي وجدت نفسها بعد وفاة زوجها ، بملايينها الكثيرة ، تحيا حياة راكدة في احدى الولايات . . فقررت أن تنتقل الى واشنطون حيث تستطيع أن تمارس حياة اجتماعية حافلة. . وقد نجحت «دوللي» في ذلك إلى حد بعيد .. فأصبحت حفلاتها تضم آبرز الشخصيات واهمها .. ولما كأنت «دوللي» تحب «مونسون» زعيم الاغلبية ، وتريد أن تتزوجه ، فهي تساعده في حياته السياسية ، بأن تقيم في بيتها الحفلات التى تضم أكبر الشخصيات ، حيث يتاح « لونسون » أن يلتقي بهم وينشىء علاقات صداقة معهم ومع سفراء الدول الأجنبية ، وكبار الشخصيات التي تزور العاصمة ..

البطل الثانى : هو «سيب كولى» وهو واحد من اقرى اعضاء الكونجرسواشدهم مراسا واكثرهم عنادا ، وهو في نفس الوقت يكره « لفنجويل » المرشح لوزارة الخارجية ، كراهية شديدة . . ألأن « لفنجويل » قال له مرة ، في وجهه ، انه كذاب . . . وقد جاءت الفرصة لكى ينتقم فيها «سيب» من « لفنجويل » . . ولذلك فهو يتزعم الحملة لرفض هذا الترشيح . .

البطل الثالث: هو « اندرسون » رجل مثالى حقا ! شريف ونزيه الى اقصى حد .. وهو متزوج من سيدة جدابة اسمها «مابل» . . تحبه كثيرا . . ولكنها تشعر دائما ان هناك شيئًا خفيا يفصل بينهما . . وكثيرا ما

ثوهمت أنه لا يحبها!

والبطل الرابع: هو « نوكس » ، وقد كان مرشحا لرئاسة الجمهورية ضد رئيس الجمهورية ، ولكنه سقط في الانتخابات ... انه رجل كفء وذكى ومثقف ولكنه ينطوى على مرارة نحو رئيس الجمهورية منذ تلك المركة الانتخابية ..

وقد تفاقم الخلاف في الكونجرسحول هذا الترشيح ، فتقرر تكوين لجنة تحقيق لبحث الموضوع ، تقوم باختبار المرشح ، وتقدم تقريرها بناء على هذا الاساس ولما كان موضوع دراسة اللجنة دقيقا ، فقد اختاروا لرئاستها « اندرسون » ، الرجل الشريف المثالى ، لان سمعته ونزاهته وتجرده فوق مستوى الشبهات ... وهو الوحيد الذي لن يتهم بالتحيز .. أما اعضاء اللجنة فكلهم من الاعضاء البارزين في الكونجرس. ومناقشات اللجنة وجلساتها سرية ..

ولكن اللجنة تفاجأ بظهور شاهد يقول امامها: ان « لفنجويل » كان في شبابه شيوعيا ، وانه عندما كان استاذا في الجامعة اسس مع اثنين آخرين خلية شيوعية المرشح لمنصب وزير خارجية أمريكا ، كانت له ميول شيوعية ؟ ان المسألة خطيرة جدا ، ولذلك يجب التريث والتدقيق فيها ، ومن هنا قالت اللجنة انها لا تستطيع ادانة المرشح بناء على شهادة شاهد واحد فقط ، .

ولكن المتحمس لاثبات هذا الاتهام هو «سيب كولى» ، خصم « لفنجويل » القديم .. وهو لذلك مصمم على احضار الاثنين اللذين قيل انهما اشتركا معه في تأسيس هذه الخلية .. ان احد الاثنين قد مات ، ولكن الثاني موجود . يعشر عليه « سيب » ، ويجعله يتصل برئيس

اللجنة ، ﴿ أندرسون ﴾ ، ويروى له كل شيء .

ويجد « اندرسون » ان الموقف قد اصبح خطيرا . ان أحسن تصرف هو ألا يذيع هذه الانباء . . على أن يذهب الى رئيس الجمهورية ليروى له كل شيء وينصح له أن يسحب مرشحه في هدوء .

وكان رئيس الجمهـورية في ذلك الوقت في أشـد حالات الفضب والثورة . أن تأخير الموافقة على مرشحه كل هذا الوقت فيه اهانة له ! خصوصا أمام الدول الأجنبية ، التي عبر له سفراؤها عن اغتباطهم بترشيح « لفنحويل » .

و « لفنجويل » أيضا له أصدقاء كثيرون ، ولذلك بدات الصحف تهاجم اللجنة وتهاجم رئيسها اندرسون هاجمته « واشنطون بوست » و « هيرالد تريبيون » و «تایم» و « نبوزویك » ، ومحطتان من محطات الاذاعة وَذَهب الدرسون ليقابل رئيس الجمهورية ، وروى

له کل شيء ! ...

وفي البداية ، حاول رئيس الجمهورية أن يشترى اندرسون رئيس اللجنة ! لمح له بالمناصب ، ولمح له برشوة غير مباشرة ، في صورة اعتمادات يستطيع الرئيس أَنْ يَنْفَقُها في الولاية التي ينوب عنها اندرسون فترتفع اسهمه فيها . ولكن اندرسون لم يتزحزح عن موقفه في مواجهة الحقيقة ، وقال أصدقاء رئيس الجمهورية له : ان اندرسون لايمكن شراؤه . . فرد رئيس الجمهورية قاثلا: اذن لابد من تحطيمه!

وتظاهر رئيس الجمهورية بأنه يوافق على سحب ترشيح لفنجويل . . ولكنه طلب من الدرسون بأن لا يديع أى شيء عن الموضوع . . ويوافق اندرسون وهو سَعيد لأن الرئيس سيجنب الكونجرس ازمة كبرة

والواقع ان رئيس الجمهورية لم يتراجع ، وليكنه تظاهر بذلك فقط حتى يكسب وقتا يجد خلاله طريقة لتحطيم اندرسون، وتقع سلسلة من المسادفات السيئة ، تنتهى بتزويد رئيس الجمهورية بالسلاح الذي كان يبحث عنه لتحطيم اندرسون .. وكان سلاحا رهيبا..

لقد عثروا على صورة لاتدرسون في شبابه .. عندما كان مجندا خلال الحرب العالمية الاخرة..كانت الصورة لله في هونولولو مع شاب آخر وخلف الصورة اهداء عاطفي غريب من اندرسون الى زميله في الصورة .. اهداء يثير الشبهة في ان الاثنين كانت بينهما علاقة شاذة .. وسرع انصار رئيس الجمهورية الى البحث حتى يكملوا القصة ويتأكد لهم ان هذه العلاقة القديمة حقيقية ..

أن السلاح الذي وقع في أيديهم رهيب ، وقد بداوا يهددون به اندرسون . . فماذا يفعل الرجل ؟

انه رَجْلُشرِيفُ وَنزيه ، وهذه العلاقة القُصْرِة وقعت له فعلا في ذلك التاريخ البعيد ، تحت تأثير ظروف الحرب وغيرها . وقد انتهت بسرعة كفلطة لم تتكرر . ومن وقتها واندرسون نموذج السياسي النزيه الشريف المتجرد عن الهوى . . فماذا يصنع ؟

هل يخضع للتهديد ؟ . . ولكنه بذلك سيكذب على الأمة . . وسيوافق على ترشيح وزير خارجيـة يضر بمصالح أمريكا . . . في رايه ! . . .

وفى تلك اللحظة الحرجة .. دسخصومه من اتصل بزوجته وروى لها القصة تليفونيا .. وانهارت الزوجة وفهمت خطأ أن زوجها ما زال بمارس الشذوذ .. ووجدت في هذا تفسيرا لهذا الحاجز الفامض بينهما.. وعبثا حاول اندرسون أن يشرح لها أن هذا شيء قديم جدا .. ولكنها تركت البيت ..

كانهذا التخلىمن زوجته هو نقطة التحول الحاسمة في نفسه . فقد قرر أن ينتحر لكي يتخلص من هذا المازق . وجلس يكتب رسالة لصديقه وزميله «نوكس» يشرح له كل شيء بصراحة تامة .. ثم انتحر ..

وقد تأثر «نوكس» تأثرا عميقا بهذا الحادث ووجد ان الخصوم السياسيين قد استخدموا سلاحا خسيسا وقرر أن يكرس نشساطه لرفض ترشيح لفنجويل . . وكانت العواطف قد اتجهت ضده بشدة . . حتى نجح في ذلك ، وقرر الكونجرس رفض ترشيح لفنجويل . .

وفى اثناء هذا كله كان الاتحاد السوفييتى قد نجح فى ارسال أول رجال الى القمر وكان الرأى العام العالى يضفط من أجل عقد مؤتمر عاجل للأقطاب . . ولـكن رئيس الجمهورية المريض ، كان يقاسى من أثر رفض الكونجرس لمرشحه . . فمات فجأة ، ذات ليلة . .

وتولى نائب رئيس الجمهورية المكان الذىخلا. وكان نائب رئيس الجمهورية رجلا ضعيفا محدود المواهب ، فاثر أن يختار «نوكس» وزيرا للخارجية حتى يستطيع أن يقف الى جواره ، في مؤتمر الاقطاب القادم . . والرواية الثانية هي رواية « الامريكي الكريه » . .

وقد اخترع فيها الولفان « وليم ليدرر » و « يوجين بورديك » دولة اسيوبة خيالية اسمها «ساركان» تدور فيها حوادث الرواية . ولكنها دولة ذات ملامح حقيقية . فهى بورما أو لاوس أو كمبوديا أو أي دولة من دول هذه المنطقة التى يدور فيها الصراع بين ثلاثة عوامل :

الشيوعية الشرقية ، والراسمالية الغربية ، والتخلف الحلي !

والفكرة الاساسية التى تربد الرواية أن تثبتها هى : ان المسكر الشبيوعى أو الاتحاد السوفييتى بالذات بعثالى هذه البلاد دبلوماسيين مدربين، خبراء بشئون المنطقة ، ينفذون سياسة محسوبة مرسبومة فى دقة هائلة . . فى حين أن أمريكا تبعث ناسا تافهين لايعرفون عن هذه البلاد شيئا . وأن هذا هو سر فشل السياسة الامريكية فى تلك البلاد .

ومن امثلة ذلك ، شخصيسة السفير السوفييتى وشخصية السفير الامريكي ، كما يرسمها المؤلفان . .

السفي السوفييتي «كروبتزين» كما يرسمه الولفان، بدأ حياته الدبلوماسية سنة ١٩٣٥ كسائق سيارة الملحق السوفييتي التجاري في نيوبورك . . فكل رجال السلك السياسي السوفييتي كانوا يبدأون العمل كسائقين وخدم في السفارات والقنصليات السوفييتية ، بقضون نصف وقتهم في الخدمة والنصف الثاني في تلقى دراسات دبلوماسسية معينة ! . . وبذلك يتجنب السسوفييت استخدام اغراب في سفارتهم من جهة ، ويمكنون شباب السلك السياسي من التدريب الدقيق من جهة أخرى! ثم نقل كروبتزين الى براغ كسائق أيضاً . . ثم الى بكين في وظيفة كاتب صغير بالسفارة ، ثم أعيد الى موسكو ليدرس بضع لفات اجنبية ثم ذهب الى الصين مرة أخرى كمراقب ليتعلم الاختلاط بالآسيويين . ثم عاد الى موسكو ليتخصص في دراسة منطقة جنوب شرق آسيا بالذات ، وسافر الى هناك في عدة رحلات . ثم تقرر أختياره سفيرا لروسيا في ساركان !.. وبدأ هو وزوجته يدرسان آلفة ساركان قراءة وكتابة مدة عامين قبل أن يذهب إلى هناك وعلم انالناس في ساركان قسار ونحاف ، فقام بعمل رجيم قاس حتى تخلص من بدانته لكى لا يبدو غريبا عليهم مختلفا عنهم ، ودرس الديانة البوذية السائدة هناك والموسيقى الساركانية وكل العادات المحلية بما فيها الجلوس متربعا على الارض يسهولة... وبعد هنذا ، ذهب ليتسلم منصب كسفير الاتحاد السوفييتى في ساركان ! »

اما السفير الامريكي «سيزر» ، فقد رسم له الولفان صورة اخرى . . فهو عضيو في الحزب الديمقراطي الامريكي ، رشح نفسه في الانتخابات لعضوية الكونجرس، ولكنه سقط . . ولابد أن يعوض الحزب انصياره ، فعرضوا عليه منصب سفر . .

وقال سيزر لهم : ان منصب سفير يحتاج الى رجل غنى بنفق على الوظيفة وانا ضيعت أموالى على الحزب وفهموا اشارته . . وقالوا له : هناك منصب سفير في ساركان . . ان مرتب الوظيفة ١٧ الف دولار في السنة ، و ١٥ الف دولار بدل تمثيل . . فضلا عن انك ستسكن في بيت فاخرمجانا ، وستشترى الخمور بدون ضربة . .

ويسالهم : أين الملمونة ساركان هذه ؟

ے ہناك . . عند بورما وتايلاند . .

\_ ولكننى لا أعرف النعامل مع السود . . \_ ان شعوب هذه المنطقة ليست سوداء !

ونقبل المنصب ! !

وعندما تعلن الخارجية الامريكية عن حاجتها الى ناس يعملون في الخارج . . ويجتمع الراغبون في العمل . . يتحدث اليهم مندوب الوزارة عن مزايا العمل في الخارج . . فالسفر بالدرجة الاولى والمرتبات كبيرة . . والخور . .

والسجاير بالمستعر الدباؤماسي الرهيسد . . والخدم متو فرون بكثرة في بلاد آسياً .. والاطعمة الامريكيةُ موحودة في مقصف السفارة . . وهناك امريكيون كثيرون فلن يضطر الموظف الى أن يعيش مع أهل البلاد!! ويصف المؤلفان حياة الدبلوماسي الامريكي . . انه لايمرف الا البيض من مواطنيه أو من الاوربيين ، وهو يهتم بأن تنشر أخبار نشاطه في صحف أمريكا لا في البلد أَلْدَىٰ يَعْمَلُ فَيَّهُ ، وَهُو يُعتقد آنه ناجِحِ اذَا كَانَ عَلَىعَلَاقَةُ حَسَنَةُ بِالاقليَّةِ الغَنْيَةِ فِي البِلدُ . . ويُعْضَى اغلب وقته في الاندية الخاصة ، على الطراز الذي اعتاده في بلاده ... ويتحدث الؤلفان عن الجو الذي يعمل فيه الدبلوماسيون الامريكيون في مثل تلك البلد . فالمترجمون وسائقو سيارات السفارة وعمال التليفونات وغيرهم . . كلهم من أبناء البلد الاصليين مما يجعل التجسس على أعمالً السفارة سهلا ! بعكس السوفييت الذين لايستعينون بواحد غريب ، بل يتعلَّمون لفة البلد قبلُ الدَّهابُ اليُّهَا ثم ان الدبلوماسيين الامريكان ما زالوا يركزون نشاطهم في حفلات السَّكوكتيل . في حين انهم بحب أن يختلطوا بالكتاب وممثلي العمال والطلبة وكل من يصنعون الرأي العام ويؤثرون فيه ..

هذه هي المعانى العامة التي تدور حولها هذه الرواية. والمؤلفان أكثر دراية \_ بالطبع \_ بالسلك السبياسي الامريكي .. ولكن نقطة الضعف الخطيرة في منطق الؤلفين هي : انهما ركزا على الاشياء الصيفيرة التي تصنع السياسة ، لا على الاشياء الكبيرة ..

لقد اعتبر الولفان كل مشاكل السياسة الامريكية في اسيا ترجع الى اسباب صغيرة مثل عدم معرفة اللفة المحلية وما الى ذلك . ولاشك ان كفاءة الدبلوماسي امر

هام جدا . ولكن الأهم من ذلك : السياسة العليا التي بنفذها الدبلوماسي ..

فاذا كانت سياسة امريكا بؤيد بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول ذات التاريخ الاسستعمارى في تلك البلاد.. واذا كانت تحاول أن تساند الطبقات الاقطاعية القديمة ضد الفئات الطالبة بحقها في الحياة والساواة .. فماذا يمكن أن يصنع دبلوماسي كفء أو غير كفء أن الرواية ليست نقدا للسياسة الامريكية . انها نقد « للروتين » في السلك السياسي الامريكية . لا اكثر ولا أقل !

#### \*\*\*

. أما الرواية التى تعد فى الواقع أعظم عمل أدبى سجل هذه الظاهرة ، فهى كما قلت منذ قليل ، رواية جراهام جرين : الامريكى الهادىء . . التى سأحاول أن الخصها هنا :

جلست بعد العشاء انتظر «بيل» في غرفتي التي تطل على شارع «كاتينات» . كان قد قال لى انه لن يتأخر عن الساعة العاشرة ، فلما اصبحت الساعة الثانيةعشرة لم أطق الانتظار ، ونزلت الى الشارع . كان في الطريق بعض النساء العجائز يتمشين ، ورجل يجر عربة ركوب في بطء ، وعلى البعد تبدو انوار مصابيع تدل على المكان اللى هبطت فيه الطائرات الامريكية الجديدة ..

وبعد أن تمشيت قليلا لمحت فتساة تقف عند أحد الابواب ، لم أميز وجهها ، ولكننى عرفتها من فستانها الحريرى الابيض . . فكم من مرة وقفت هكذا تنتظر عودتى ، ليلة بعد ليلة . .

وناديتها

والتفتت الى . كنت اعرف الها أيضًا تنتظر بيل . وقلت لها : انه لم يأت بعد ، خير لك ان تنتظريه معى في حجرتي . . وسوف يأتي بعد قليل . .

وعندُما أصبحنًا في غرفتي قالت لي : انت قلق ؟.. \_ قليلا .. انه رجل دقيق جدا في مواعيده ، ومن الفريب أن يتأخر هكذا .. !

وخلعت حدائى وكرافتتى ، وبدات فونج تفلى الماء للشاى . هكذا كانت تصنع بالضبط قبل ستة شهور.. قلت لنفسى وأنا أغمض عينى ، كأنما أديد أن أعود الى تلك الايام ، هكذا كانت بالنسبة لى في ذلك الوقت كل مساء : وشوشة البخار ، وطقطقة براد الشاى ، ووعد بالراحة في هذه الساعة من الليل ..

وتساءلت: ترى في أى شيء يتكلم شخصان مثل بيل وفونج أذا اختليا ؟ هو بمحاضراته عن الشرق الاقصى ، وآرائه عن الديموقراطية . وشرحه المستمر لما تقدمه الولايات المتحدة الى العالم ، وهي بجهلها المطبق ، فلو ذكرت أمامها اسم هتلر لسألتك من يكون ! وأن كانت تعرف عن الأميرة مرجريت وأخبارها أكثر مما أعرف أنا وكانت قد أنتهت من أعداد الشاى ، وأنحنت على المائدة تضع الفناجين ، فبدا لونها في ضوء المصباح مثل لون العنبر الداكن ، وسألتنى : هل أحشو لك البيبة ؟ وسألتها بدورى ، وهي تعد الافيون : هل ما زال بيل لايدخن ؟

أسا تعم أرو

ــ ولكن ، يجب أن تقنميه بأن « يدخن » والا نقد يذهب عنك مرة ولا يعود ...

كانت نساء المنطقة يعتقدن في خرافة تقول : ان من يدخن لدى الواحدة منهن مرة ، فلا بد أن يعود اليها

حتى ولو كان في آخر الدنيا ، وبدأت رائحة الافيون تتصاعد ، لا شيء في الدنيا يعدل هذه الرائحة ! وبدأت اشرب الشاي ، وأشرب الافيون ، وأدامب

کتف « فونج » ..

وسالت نفسى : هل ترضى ان تنام معى الليلة اذا لم يعد بيل ؟ . . ثم قلت لها : عندما هجرتنى ، كان من حسن حظى ان هناك افيون اغرق فيه . . ولكن كيف تعيشين مع رجل لا يدخن يا فوتج ؟ . .

ـ انه سوف پتزوجنی ..

\_ آه . . هذا شيء آخر . .

وعدت أفكر: هل تنام معى أذا لم يعد بيل أ سوف يكون لذيذا حقا أن أشهم بوجودها الى جوارى فى الفراش ، أنها تنام دائما على ظهرها وفى الصباح أصحو فأجدها قد أعدت لى الافيون مرة أخرى ..

ولكنى ، بعد رابع غليون ، لم أعد في حاجة اليها .. وارتفع طرق عنيف على الباب ..

وقفزت الى الباب ، وفتحته ، وسمعت صوتا يصيح : مسيو فولر ؟

وأجبت ، أنا فولر ،،

كان الرجل من رجال الشرطة ، فبدأ يشرح بمزيج من الفرنسية والفيتناميسة اننى مطلوب للذهاب الى مكتب الامن . .

ــ لاذا ؟ . .

انه لايعرف ، فقد تلقى الأوامر ونفذها فحسب .. « وانت مطلوبة أيضا يا آنسة » ..

وحاولت أن أوجل ذهابنا للبوليس الى الصباح ، ولكنه رفض ، ، ان الكلمة الاخيرة هنا للبوليس ، انه يستطيع ان يسحب منى اذن التجول ، ويستطيع منهى من خضور المؤتمرات الصحفية ، بل ويستطيع أن يلغى أقامتى في المبلادكلها، هذا عن الاجراءات القانونية ، أما الاجراءات غير القانونية فهي أدهى ! . . .

اعرف صديقاً فقد الطباخ الذى كان يعمل عنده ، كان البوليس قد استدعاد للاستجواب ثم اختفى بعد ذلك . . ربما كان الآن يحارب مع الشيوعيين ، ربما كان مع واحد من الجيوش الخاصة التى تعمل قريبا من سايجون ، ربما كان نزيل سجن فرنسى ، ربما كان يتاجر بالنساء في الحي الصينى ، أو لعله قتل . .

وفى قسم البوليس كان الضابط الفرنسى يقرأ مجلة « بانسيه » الثقافية الفرنسية ، كما لو كان مهتما حقا بالمناقشات الحزبية التي تنشرها هذه المجلات ، وانهال الضابط على فونج بالاسئلة عن بيل :

\_ متى عرفتيه ؟ ..

\_ كم يدفع لك ؟ ...

وصحت في وجهه : ليس من حقك أن تسالها هـذا السؤال ؛ أنها ليست للبيع . ، وقال لى : ولكنها عاشت معك سنتين تقريبا اليس كذلك ؟

ثم بدأ يسالنى عن معلوماتى عن بيل، وقلت له: اننى لست مخبرا ، ولا أعرف عن بيل أكثر مما تعرف أنت : عمره ٢٢ سنة ، يعمل في هيئة المفونة الاقتصادية ، وجنسيته أمريكية .

كان الافيون يساعدني على احتمال الوقف ، ربما لاته يهدىء الاعصاب ، وبميت الانفعالات .

وقاد الضابط يسألني : كيف عرفت بيل . . ؟

والواقع أنه هو الذي عرفني، كنت جالسا في المهي ، والوائد كلها مزدحمة ، عندما أقيسل بقامته المديدة

ووجهه الطيب البرىء ، وقال لى : هل تأذن لى فى الحلوس ؟ ولما جلس قال لى انه جاء الى هنا مؤخرا ، وطلب زجاجة بيرة ، وعرفت منه انه منذ عشرة ايام فقط كان يسير فى شهوارع بوسطن بأمريكا ، محملا بالكتب عن الشرق الاقصى ، كان عامر الذهن بالكلام عن الديمقراطية ومسئولية الفرب ، وكان مصمما على أن يسدى خدمة جليلة لا لفرد ما ، ولكن لشعب ، لقارة ، بل للعالم كله ...

وعندما قال لى الضابط ان بيل قد قتل ، نظرت قورا الى فونج . انها لم تفهم بالطبع لأننا كنا نتحدث بالانجليزية . لابد ان النبأ سيكون قاسيا عليها . انها تحبه . لقد تركتنى من أجله ، لقد علقت املها كله به وبشيابه ، وها هو يخذلها أكثر مما تخذل الشيخوخة أو اليأس . وقلت للضابط اننى كنت في انتظاره الساعة العاشرة ، لأنه حدثنى في التليفون ، وقال لى انه لابد أن يرانى لسبب هام ، لم يقل لى عنه شيئا ، وسألت الضابط:

\_ أين وجدتم جثته أ

\_ في الماء . . تحت كوبرى « داكو » . .

ان كوبرى « داكو » منطقة محرمة ، واجتيازه امر بالغ الخطورة في الليل، لأن الجانب الآخر من النهر يعدو اذا هبط الليل في قبضة جنود فيتنام الشيوعيين . . انه يقع بجوار مطعم «الطاحونة القديمة» الذي تعشيت فيه هذه الليلة ، لابد انني كنت اتعشى على بعد ثلاثين مترا فقط من جثته . .

وطلب منى الضابط أن أنزل الى المشرحة الاتعرف على الجثة ، لعله أراد أن يواجهنى بجريمتى أذا كنت أنا المجرم ، طبقاً الأصول التحقيق! أعله طاف بباله اننى قتلته بسبب الغيرة !.. واخرجوا جثنه من باب الثلاجة متجمدة تماما .. حتى جروحه كانت متجمدة. وبدا لى اكثر من اى وقت آخسر انه ليس فى مكانه الطبيعى ! لقد اطلعنى يوما على مجموعة صوره العائلية . ورأيت صوره جالسا مع عائلته فى المزرعة ، وسابحا فى لونج ايلاند ومع اصدقائه فى الطابق الثالث والعشرين انه ينتمى الى عالم ناطحات السحاب والمصاعد السريعة ، واللبن المثلج وساندوتشات الدجاج

وأشار الضابط الى جرح فى صدره وقال : ـ انه لم يمت من هـذا ، لقد أغرقوه فى الطين ، وهذا ما قتله . كان صدره ملينًا بالطين ..

وعنــــدما خرجت أنا وفونج كانت تدوى في رأسي مشكلتان : كنت أبحث عن طريقة هادئة أنهى بها الخبر الى فونج ، وكنت في نفس الوقَّت افكر كصحَّفي باسلوبٌ المناوين المثيرة وكيف أرسل الخبر الىجريدتى، وكيف يكون له عنوان كبير مثل ١ مصرع موظف امريكي في سايجون » . وطلبت من فونج أن تنتظرني خارج مكتب التلفراف حتى ابعث ببرقية ، لابد أن يصل النبأ الى جريدتي قبل موعد الطبع ، لا لأهميتـــه طبعا ··. فلا أهمية له الأنّى أن أنشر ألتفاصيل كما انى أن أنشر أى شيء عن مهمته ، لن أقول مثلاً أنه مسئول عن مصرع خُمسين شخصا على الاقل. فاو اننى نشرت هذا الأسأت الى العملاقات بين انجلترا وأمريكا ، ولغضب الوزير المُفوض جدا . فقد كان الوزير يحترم بيل الى حد كبير اذ كان بيل حاصلا على شهادة في علم من تلك العلوم التي لاياخذ أحد فيها شهادات الا الامريكان في «العلاقات العامة » أو شيء من هذا القبيل ..

وعنسدما عدت أنا وفونج الى غرفتى ، ادركت أن

حجرتي قد تعرضت لعملية تفتيش ، فقد كان كل شيء في الحجرة منظما ومرتبا أكثر من المعتاد! وخلفت حدائي وكرافئتي ، واضاءت فونج المسباح

وهي تقول لي:

\_ هل أعد لك الافيون ؟

كان الحادث الذي قاطعني قد انتهى ، وعاد الليل كما كان : المصباح، ولون بشرتها العنبري ، وفرنسيتها ذات اللكنة الحلبة العذبة .

ـ فونج .. انه ما**ت** ..

ا وانتصبت مرة واحدة ، ونظرت الى كطفل يحاول أن يفهم شيئًا عويصًا ..

ــ مات .. قتل ..

لا شيء ، لا دموع ، بل مجرد تفكير . . تفكير عميق-جدا ، تفکیر شخص فوجیء بأن علیه أن يغير مجرى حماته كلها ..

وبدأت تعد لى الافيون ..

#### 杂杂杂

عندما استيقظنا في الصباح ، كان كلانا حريصا على الا يذكر بيل ، والسكنها طلبت منى أن أذهب وأحضر صندوق ملابسها من بيته في شارع الجنرال دبراتون . ما أكثر غرام الغرنسيين بأسماء جنر الأتهم! قبل ذلك كان اسم الشارع دى جول ، ثم ليكليرك ، وعن قريب سيصبح دى لاتر ..

كأن بيت بيل محاصرا بالبوليس والسهارات والموتوسيكلات ، وفي الداخل وجدت ضابط البوليس

الذي استجوبني بالامس .. \_ هل ما زلت تبحث عن قاتل بيل ؟

\_ نعم . . ماذا تخمن ؟

قلت له:

ربما قتله جنود فيتنام الشيوعيون لانه أمريكي. وربما قتله بوليس فيتنام ، لانه لايرتاح الى نشاطه .. وربما قتله « الكوديست » لانه صديق للجنرال تى ، وربما قتسله جنود « الجنرال تى » لانه كان يعرف الكوديست .. وربما قتله الهاوهاو لانه تسلل الى حريم قائدهم!!

وَبِعد ان جمعت ثياب فونج ، اخلت انظر الى مكتبة بيل : تقدم الحمر في الصين ، الخطر الذى يهدد الديمقراطية ، دور الفرب في آسيا ، ثم كتاب عن سيكولوجية الجنس والزواج .. لعل بيل لم يعرف المسائل الجنسية أيضا الافي الكتب!

وبينما أنا خارج من بيت بيل بعد أن أخذت ملابس فونج ، قابلت اللحق الاقتصادى فى السفارة الامريكية داخلا ، فاستوقفنى . وأخذ يحدثنى عن حزنه ، وعن البرقية التى أرسلها الى أهل بيل ، وسألته ماذا كتب فيها ؟ فقال انه كتب : ﴿ يُوسفنى أن اللغكم أن ولدكم بيل قد مات ميتة جندى باسل فى سبيل الديمقراطية».

وسالته : هل يعتبر بعثة المونة الاقتصادية جيشا ورجالها جنودا بواسل ؟ فهمس في أذني : « بيل كان يقوم بمهمات خاصة » ...

لَـ أعرف ذلك ...

\_هل قال لك شيئًا ١٠٠

\_ كَلا .. اطمئن .. انه لم يكن يتكلم كثيرا . لقد كان بيل هادئا جدا ..

\_ واذن لماذا تظنه قتل ! ...

وقاض بي السخط فجأة على الأمريكان جميعا ... لقد ضقت ذرعا بهم .. بمخازن الكوكاكولا الخاصة بهم ، بمستشفياتهم المتنقلة ، بسياراتهم العريضة الملونة .. وانفجرت فيه : « لقد قتلوه لآنه كان أبرا من أن يعيش كان صغيرا وجاهلا وأحمق. وكان يخشر نفسه فى كل شيء ! لم تكن لديه أية فكرة عن الأمر كله! مثلكم جميما ! ولكنكم أعطيتموه دولارات وبعض كتب عن الشرق الاقصى وقلتم له: «اذهب واكسب الشرق لحساب الديمقر اطية»!

ما زلت أذكر ذلك اليوم الذي عرقت فيه بيل الأول مرة في قندق الكونتنتال. كنت قد شبعت من مصاحبة الصحفيين الامريكان .. كلهم في ربيع العمر ، كالاطفال، جالسين في الفندق يملأون الدنيا ضبجة وصخبا ، ويسخرون باستمرار من الفرنسيين ، الذين كانوا على اي حال يقومون بالقتال ، ومن حين الآخر ، اذا أنتهت معركة من المعارك، ورفعت الجثث والاسلحة من المعدان، أخذوهم مع سائر الصحفيين في طائرة الى هانوى ، حيث يعقد لهم القائد مؤتمرا صحفيا ، ثم يعليون بهم فوق المعدان على ارتفاع ثلاثة الإف قدم، ثم يعيدونهم سالمين صاخبين ، كرحلات التلاميذ ، الى فندق الكونتئنال في سابجون ! !

ومن الوهلة الاولى، وجلت بيلهادئا ، بل ومتواضعا، يبدى من حين لآخر ضيقه بالضجة المتبعثة من الشرفة العليا التى يجلس الصحفيون الامريكان عادة ، فالشرفة العليا اكثر بعدا عن مرمى القنابل اليدوية من الشرفة السفلى التى كنا نجلس فيها،

وبدات اشرح له الموقف العسسكرى . . ابن يقف الفرنسيون وكيف يسيطرون على الطرق حتى الساعة السابعة مساء فقط وبعد ذلك لايسيطرون الا على أبراج المراقبة . كنت اكرر ذلك في ملل لكثرة ما كررته لكل قادم جديد . . .

### \*\*\*

من برج الكنيسة ، كان منظر المركة ببدو كانه لوحة تاريخية قديمة : جنود الباراشوت يتحركون في بطء ، ولكنهم لبعد المسافة ببدون وكأنهم لايتحركون، والطائرات تلقى التموين لكتيبة محاصرة منذ الامس ، وصوت المدافع الرشاشة رتيب لاينقطع والدخان منعقد على الدوام كأنه صخرة متجمدة ، والسنة اللهب المشتملة في سوق البلدة تبدو باهتة في ضوء الشمس ، حتى القسيس الجالس جوارى يقرأ الأدعية دون أن يحرك وجهه ليى شيئًا مما حوله ، أن الحرب من هذا البعد تبدو نظيفة منظمة . .

كنت قد وصلت الى الجبهة قبل الفجر ، وروى لى ضابط اعرفه كل ما حدث بالفسيط ، لقد لحقت بالفرسيين هزيمة أخرى على أبواب « نام دين » ولكن هذا غير مسموح بنشره . . المسموح بارساله فقط هو أخبار الانتصارات !

وتحتنا مساشرة كان يتكوم كل أهالى « نام دين » الكاثوليك والبوذيين وغيرهم ، كل واحد حمل ما يعتز به من متاع : وابور غاز ، لمنة ، مرآة ، دولاب أو صورة مقدسة . . وجاءوا جميعا الى رحاب الكنيسة ! جتى على السلم الصاعد الى برج الاجراس ، كان النساس يتكومون ، حاملين أطفالهم وامتعتهم . . أنهم يظنون ، على اختلاف أديانهم ، أنهم هنا في أمان . وعندما دخل جندى فيتنامى ، انتزع منه القسيس مدفعه الرشاش.

وهمس رجل في اذنى : « اننا هنا في ارض محابدة لا يجب أن يدخلها سلاح . . اننا في ارض الله » . و فكرت : أي شعب عجيب يسكن أرض الله هذه . . خالفا متجمدا من البرد ، يكاد يموت جوعا ؛ ولكننى عدت أقول لنفسى : « ليس هذا غريبا فليس شعب الحاكم القوى داما أسعد الشعوب » .

كنت اظن النى سأبقى فى الجبهة اسبوعا واحدا ولكننى بقيت ثلاثة اسسابيع . أن الخروج من الجبهة اصعب من دخولها . وعندما وصلت الى «هانوى» كان الصحفيون قد طاروا لكى يرسلوا أنباء الانتصار الاخيرا وذهبت لأشهد المؤتمر الصحفى ، كان الصحفيون الفرنسيون بالذات قد جلسوا جميعا فى جانب القاعة كانهم جمهور فريق منافس لكرة القدم ، وقال لنا الضابط الفرنسي ان العدو قد هزم هزيمة سساحقة وتحمل خسائر فادحة ! ثم امسك المؤشر واخذ يشرح لنا على الخريطة . وسأله صحفى أمريكي اسمه جرينجر عن خسائر الفرنسيين . . ان الضابط يعرف جيدا معنى هذا السؤال وهو يتوقعه فى كل مؤتمر ، وادلى بالرد هذا التقليدى : ان خسائرنا طفيفة ، والرقم الحقيقى لم يعرف بعد . .

وقال جرينجر : هل يقصد الكولونيل انه وجد وقتا يعد فيه قتلى العدو ولم يجد وقتا يعد فيه قتلاه ؟

واحمر وجه الضابط الوسيم ، ثم قال : أن المدو يهرب وراء النهر الاحمر ، فمن المكن عد قتلاه ، ولكن كيف نعد قتلى جيشنا وهو يتقدم الى الامام ؟. . . ورد حرينجر : هل من المعقول أن قواد السكتائب لايبلغون عن عدد قتلاهم . . وبدا وأضحا أن الضابط الوسيم قد فقد أعصابه ، فقال فجأة : \_ اذا وصلت الامدادات التى وعد بها الامريكيون ، فسوف نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك . .

ي هل معنى ذلك ان الامدادات التي كان يجب أن تصل اليكم في سبتمبر لم تصل بعد ؟

ـ نعم ٔ ٠٠٠

وأسرع جرينجر يكتب هذا فرحا بالنبأ الصحفى ، وقال الضابط:

\_ هذا ليس للنشر ، هذا لمعلوماتك نقط . .

\_ لماذا ؟ .. هذه أخبار ربعا يساعدكم نشرها .. \_ لا اظن .. ان الصحف الامريكية سوف تعلق قائلة : «الفرنسيون لايكفون عن الشكوى والتسول» ! ! وفي باريس سيصيح الشيوعيون قائلين : « ان الفرنسيين يريقون دماءهم في سبيل أمريكا » وفي آخر الأمر لن يصل الينا شيء ..

وعدت الى حجرتى العارية التى سأبيت فيها ليلتى في هانوى ، كنت أشعر بوحدة قاتلة ، تمنيت أن أبكى ، ولكن دموعى كانت متحجرة ، اننى أريد فقط أن أعود الى حجرتى في سايجون في شارع كاتبنات ..

على ان مفاجأتى الكبيرة كانت عندما دخل على بيل، قال: انه جاء من سايجون الى الجبهة ليقول لى خبرا هاما .. هو انه يحب فونج! احبها منذ عرفته بها أول مرة ، ثم راقصها فى مرة تالية! وسألته: هل قال لها هذا بعد أن تركت سايجون الى الجبهة ؟ فقال لى : لا . . وقال : انه يريد أن يتزوجها ..

ورفضت أن الناقش الموضوع معه ، واتفقنا على أن نبحث الأمر عندما نعود الى سايجون !

وعندما عدت الى حجرتى فى شارع كاتينات جلست اكتب الى رئيس تحرير الجريدة التي أعمل قيها ، طالبا

منه الا ينقلني من هذا في هذه اللحظة ، وكانت فوتج سمى في الحجرة ، وعندما قلت لها ان بيل آت بعد قليل قررت ان تنصرف ، وسألتها عن السبب فقالت : انه على مدة سفرى لم يسأل عنها ، ومع ان أختها دعته مرة فانه لم يحضر مما يعد اهانة كبيرة وقالت : لابد انه يريد ان يختلى بك لكى تتحدثا في العمل ..

۔ ای عمل ا

ــ لا أعرف.. ولكن كل الناس تعرف أنه يقوم بعمل هام ، أنه يتلقى حقائب كبيرة جدا .. حقائب لا تفتح قط ، لانها حقائب دبلوماسية ..

ــ لابد انها أدوية للهيئة الامريكية التى تكافع مرض التراكوما ...

يد هذا ما يقولون ، ولكن أحد موظفى الجمرك فتح احدى الحقائب التي تأتيه خطأ فخرجت منها أشياء مثل لعب الاطفال ، مصنوعة من البلاستيك .

ـ بلاستيك ؟ .. هذه بضاعة غريبة حقا ..

وانصرفت فونج كى تزور أختها ، وكنت فى آخر صفحة من صفحات خطابى الى رئيس التحرير وأخلت أقول له أن أسبابا خاصة قوية تجعلنى فى حاجة الى البقاء حيث أنا ، وأنه لو أصر على نقلى فقد استقيل لابقى فى مكانى ، ثم هدت ومزقت هله الصفحة الاخيرة ، أنها لن تكون سوى موضوع للفكاهة.. هناك في لندن كلهم يعرفون أن كل مراسل فى الخارج له فتاته التى يقع فى حبها ولا يريد ترك المكان من أجلها ..

ودخل بيل وخلفه كلبه الاسود الكبير.. كان واضحا انعينيه تبحثان عن فونج ، ولما أثرت الموضوع قال لى : ـ اسمع .. أنه ليس من العدل أن نتناقش حول فونج في غيابها ..

\_ في اي شيء نتناقش اذن ؟ .. في البلاستيك ؟ ودهش بيل ، وقلت له أن فونج هي التي أخبرتني مقصة البلاستيك وان كل المدينة تمرفها ، ولما وجد

المحلية حتى تقف على قدميها ، وعلينا في نفس الوقت

ان نكون حدرين من الفرنسيين فهم يريدون أن تشترى

فيتنام كل شيء من فرنسا ..

\_ لا الومهم على ذلك . . ان الحرب تحتاج الى نقود ولمحت في عينيه تلك النظرة من الألم وخيبة الأمل التي تكسو عينيه كلما صدمت الحقيقة شيئاً من الاشياء التي يؤمن بها . .

وهنا سمعنا وقع أقدام ، كان وأضحا لكلينا أنها

اقداًم فونج . . قالت أنها لم تنجد أختها . .

\_ الآن نستطيع أن نتناقش أمامها . . هل تترجم بيني وبينها ؟ ان لَفتيالفرنسية ضعيفة حدا ، ولهجتها

في الفرنسية تستعصى على فهمي ٠٠٠ وبدأت اترجم ما يقول :

\_ قل لها أنني أحبها بشدة .. منذ اللحظة الاولى التي رأيتها فيها ورقصت معها ..

وترجمت لها ، أما هي فقد جلست تستمع وتتغرج في سكون ، كانها تشهد فيلما سينمائيا ،،

واستمر يقول لى وانا اترجم: وقل لها اننى اريد أن اتزوجها ...

وسكت برهة ثم قال : وقل لها انني لست غنيا الآن ، ولكن عندما يموت أبي سوف يترك لي خمسين الف دولار ، وأنا شاب . ، صحتى جيدة جدا ، ولدى شهادة طبية بذلك . . وأستطيع أن اطلعها على فصيلة

ولم أطق هذا الكلام ، وصحت فيه : هل تحبون هكذا في أمريكا ؟ بأرقام الدولارات وشهادة طبية وفصيلة الدم ؟ . ، ما شأن فصيلة الدم بهذا ؟ . ،

\_ لكى تعرف اننا نستطيع انجاب أطفال ..

\_ معنى ذلك انك ستطلب منها أيضا شهادة بصحتها و فصلة دمها ..

ونظرت الى فونج وصحت : قولى له أن يخرج من هنا هو وكليه ..

وصاح هو بدوره في فونج : تعالى . . اخرجي معي . . ماذا سيقدم لك ؟ . . انه لن يتزوجك . انه في الخمسين من عمره .. ماذا سيعطيك ؟ سيترك لك مائتي دولار عندما ينقل الى لندن ...

ورفضت فونج أن تخرج معه قائلة : لا !

وهدا الموقف دفعة واحدة ، واكتشفنا أي موقف سخيف وقفه كلانا ، لقد انتهي الموقف كله بكلمة صغيرة من حرفين : لا ٠٠

وقال بيل:

- آسف يافولر . . أظن انني يجب أن انصرف حالا . . فقط أرجو أن تنسى هذا . . صدقنى انك ما تزال اعز صديق لدى ...

وغُسُدُما انصرف ، وبدأت فونج تعد لى الافيون ، حلست أكتب خطاما ثانياً ..

كتبت الى زوجتى هيلين ، اطلب منها الطلاق استعرضت الخمس سنوات التي مضت علينا ونحن منفصلين ، واعترفت لها بكل أخطأتي، وبانني لا استحقّ

رحبتها وموافقتها على الطلاق، ولكنني مع ذلك رحوت منها أن تلبى هذه الرغبة ، قلت لها أن ثمة فتاة عشت معها سنتين ، وأصبحت عاجزا عن أن أعيش بدونها ؛ رغم اننى لست مهما لديها الى هذا الحد ..

وعندمًا رقدنًا في الفرأش قلَّت لفونج :

ـ انه صغیر ۰۰

\_ هذا لا يَهم .. ـ اتعرفين انني استطيع ان اتزوجك ؟ ..

ــ ولكن أختى لا تصدق ذلك ...

ـ لقد كتبت الى زوجتى أطلب الطلاق ..

\_ واذا لم توافق ..

\_ فونج . . لقد كذبت عليك ، أنا منقول الى لندن ، لقد عينوني رئيسا للقسم الخارجي في الجريدة ...

وقالت لى بحماسة أنها مستعدة للذهاب معى الى لندن ، سواء أكانت زوجة لى أم لا ...

ومضت تحلم بلندن 6 ١ هل هناك ناطحات سحاب

« كلا . . هذه في أمريكا فقط » . . اذن سنسكن في قلب لندن ؟ . . سنركب الاوتوبيس ذا الطابقين وسارى تمثال الحربة ؟ ...

\_ كلا .. هذا أيضا في أمريكا باعزيزتي ...

\*\*\*

في هذا الموعد من كل سنة ، كان « الكودست » لقيمون أعيادا دلنية هائلة ، عنه البحر المقدس في « تانيين » . .

وذهبنا \_ أنا وبيل \_ في سيارتي نشهد هذه الاعباد ؟ ونرى تماثيل بوذا في صمتها ، وحولها طوابير من الفلاحين بأعلامهم يؤدون طقوسهم المجيبة .. وفى آخر النهار ركبنا السيارة لنعود . . كان لابد ان نعود الى سايجون قبل ان يهبط الليل والا فائنا نصبع في خطر حقيقى ، فبعد الليل لا سيطرة الاحد على هذه الحقول الشاسعة ، ومن حين الآخر كنا نعر ببرج من أبراج المراقبة الطويلة النحيفة ، كانه علامة استفهام ضخمة مرتسمة في الهواء .

كنت أنود السيارة بأقصى سرعة ممكنة ، وقال لى

بيل فجأة :

ّ \_ كيف حال فونج ١٠٠

ــ بخير .. ــ لقد قابلت اختها في الطريق منذ ايام ..

ــ ودعتك الى زيارتهم ؟ ٠٠٠

ـ بصراحة .. نعم ..

ـ أنها لم تيأس بعد ..

\_ من أي شيء ؟ . .

\_ من ان تتزوج أختها ..

واكتشفت في تلك اللحظة ان البنزين في السيارة على وشك ان ينفذ . واسرعت كي اصل الى اقرب برج مراقبة موجود في الطريق . . فنحن في هذه الارض التي تسيطر عليها عصابات « الكوديست » و « الهاوهاو » سوف نذبح قطما لو بقينا بعد الليل في الطريق . .

وتوقفنا عند اول برج مراقبة. كانت الارض الشاسعة حولنا خالية هادئة تماماً . وبرج المراقبة بلونه الاسود كأنه رسم مطبوع على صفحة السماء الرمادية . ونزلت من السيارة واخذت أصيح لعل أحدا من جنود البرج يجببنى ، ولكن صوتى تبدد . .

وكان الظلام قد سقط علينا فجأة كما يسقط حجر ثقيل . واخذت أتحسس جدران البرج لعلى اجد سلما أصعد عليه الى الجنود ، هل تراهم رفعوا السلم أيضا حتى لايصعد اليهم أحد ؟ لا أظن .. فالسلم على اى حال هو طريقهم ألوحيد الى الهرب ..

كنت خائفا تماما . . والناس في لحظـــات الخوف يفكرون في الله ، أو في عائلتهم ، أو في أمرأة ما .. أما أنا فلم أكن أفكر في شيء . . كأنني توقفت في تلك اللحظات من الحياة . .

وبدأت أصعد السلم في بطء وحذر ، حتى وصلت الى سطح البرج . . هذا مصباح غاز مشتعل على الارض، ورجلان منكمشان في خوف ، وبينهما مدفع رشاش . انهما جنديان من فيتنام ، يبدو على وجهيهما الرعب

واطمأن الجنديان عندما بدات أشرح لهما القصة ثم سألتهما:

ـ هل لديكم بترول أشتريه ؟

ــ کلا . .

ـ اذن هل أقضى الليلة أنا وزميلي معكما هنا في البرج أ ...

َّ هذا ممنوع .. ــ ولكننى انِ اقضى الليلة فى الطريق عرضـــة لأن بذبحني أحدّ في أي وقت ...

وفي هذه اللحظة كان بيل قد صعد بدوره ، وأصبح معی ، وسألني بيل :

- الا يجب أن يقف أحد هذين الجنديين في الشرفة لبراقب الطريق ؟ . .

- انهما يفضلان الا يتعرضا لاطلاق الرصاص ...

ــ واذا هاجمهم الشيوعيون . . ماذا يفعلون ؟ . .

يطلقان طلقة واحدة ثم يهربان . . الا تقرأ في الصحف كل يوم ان « العدو احتل أحد أبراج المراقبة احتلالا مؤقتاً » . . .

وجلسينا أنا وبيل الذي قام وأشسعل سيجارتين للجنديين حتى يكسب صداقتهما . . وقلت له :

ــ آن لهما العدر في هذا الخوف والملل .. تصور ان يجلس جنديان غير مدربين هكذا ليلة بعد ليلة لايمرفان متى يزحف الشيوعيون عبر الحقول ..

وقلت له ثانية:

ـــ هل تظن انهما يعرفان انهما يحاربان من أجــل الديمقراطية التي تتحدث عنها ؟ . .

ــُــ لَابِدُ أَن لَدَيهما دافعا من ايمان ما .. لايوجــد انسان يعيش بغير ايمان .. الا تؤمن انت بشيء ؟..

- أنا أؤمن بأننى أقف الآن وظهرى الى الحائط . . وأن في الحجرة معنا مدفعا رشاشا . .

ـ الا تثق فيهما ؟ ..

- حتى او كنت ضابطا فرنسيا لما وثقت فيهما ، أنا لا ألوم الجنود ، انكم تحاولون أن تجعلوهم يحاربون لأسباب لا تعنيهم . .

- أنهم لايريدون الشيوعية ..

- أنهم يريدون كفايتهم من الارز .. ولايريدون ان يطل هؤلاء للم الرصاص .. ولايريدون أن يطل هؤلاء البيض حولهم يشرحون لهم ماذا يريدون ..

- ولكن أذا ضاعت الهند الصينية ..

- أعرف باقى الاسطوانة : سوف تضيع سيام ، والملايو ، واندونيسيا ، ولكن ما معنى « تضيع ؟ » . . اننى أراهنك على انه بعد خمسمائة سنة ربما لايكون هناك شيء اسمه لندن أو نيويورك . ولكن ستكون هنا

حقول تنبت الارز! سيكون هنا فلاحون يلسون القيمات المدببة يحملون المحصول في صفوف طويلة الى السوق، وسيكون هنا اولاد صفار يركبون ظهور البقر ..

\_ ولكننا سنرغمهم على أن يؤمنوا بما تقوله لهم ،

اننا ان نتركهم يفكرون لاتفسهم . . ـ ان التفكير ياعزيزى ترف . . هل تظن ان الفلاح عندما يعود آخر الليل الى كوخه المبنى من الطين ، يجلس ويفكر في الله ، أو في الديموقراطية ؟

س ويفكر في الله ، أو في الديموقراطية ؟ ــ ولكن جل كل الناس فلاحون ؟.. هناك أيضــا

ـــ ولكن جمل من الناس فلاحون ٠٠٠ هناك ايضب المتعلمون ٠٠٠

... المتعلمون ؟ . . لقد صنعناهم في قوالبنا ! ومن أجل ذلك نستحق الذبح لو بقينا في الطريق ولهذا نلوذ بالبرج . . انني أفكر في مؤلفك الامريكي العظيم يورك هاردنج . . الذي وضع عشرات الكتب عن الشرق الاقصى ماذا كان يصنع لو كان معنا الآن ؟

- ان يورك هاردنج رجل شجاع ، وفي حرب كوريا . .

- أعرف أنه ذهب الى هناك ، ولكن كان فى جيبه دائما تذكرة عودة الى بلاده ، هـلا وضع غير وضع المجندين ، المجند لايعرف متى سيبقى هكذا ، لايستطيع أن يلحق بأول طائرة عائدة الى بلاده ..

بدلا من أن تحمل على بورك . . الا تحمل على الفرنسيين أصحاب هذا الاستعمار . .

- على أى حال ، الفرنسيون هم الذين بموتون هنا كل يوم ، انتم تدفعون الناس الى العمل ، ثم تتركونهم بمتاد قليل وبأنواع من لعب الاطفال المصنوعة من البلاستيك !

ـ لعب اطفال ؟

- نعم . ، البلاستيك الذي تعضره . .

.. oT \_

- لست أدرى ، لماذا أتحدث فى السياسة ؟! ربما لمجرد قضاء هذه الليلة الرهيبة ، من حسن الحظ اننى لست ملتزما باتجاه ..

\_ الايهمك من يكسب ؟

\_ كلاً . . سَأَظَلَ فقَطَ اكتب الاخبار وارسلها سواء كسب هذا أو ذاك . .

ـ ولـكن . . او كسبوا هم فان تتمكن من ارسال اخبار صحيحة . .

- ان صحفنا لا تهتم عادة بالحقائق!

كان أنهماكنا في الحديث قد طمأن الجندين.. فعادا الى طعامهما .. وسألنى بيل : اذن .. فأنت تعتقد اننا خسرنا المعركة ؟

ـ لا أقصد ذلك ، ما أقصده هو أننى لا أهتم بأن أراكم تكسبون ، أننى أحب نقط أن أرى هسلاين التعبسين يتمتعان بالسعادة ، أحب ألا يجلسا خائفين هكذا في الظلام . .

- ولكن أ. يجب أن تحارب في سبيل الحرية .. - أننى لم أز أمريكيا واحدا يحارب هنا . أما عن الحرية ، فمن يستطيع أن يحدد معناها ؟ أسأل هؤلاء وصحت مناديا الجنديين بالفرنسية :

الحرية ! ! هل تعرفان ما معنى الحرية ؟
 ونظر الجنديان الى في دهشة ، وواصلا سكوتهما...

وحاولت أنا وبيل أن ننام ، وحاولت ألا أنظر الى الساعة من حين لآخر . وفي الخارج بدأت انفجارات بعيدة تتردد ، ولما سألنى بيلعن معنى هذه الانفجارات كررت له صيفة البلاغ الرسمى « احتلت عصبابات الشيوعيين برج مراقبة لبعض الوقت » ومرت دبابة من

أمام البرج.. تقوم بدور الدورية الليلية ، وبعد مرورها بدقائق سمعنا صوت انفجارها الهائل بهز البرج > لابد انها داست لقما ..

لا فائدة من النوم ..

\_ هل انت مستبقظ ؟

\_ نعم .. \_ فيم تفكر ؟

ــ بصراحة في فيونج ! ترى ماذا تفعل الآن !

\_ لابد انها يئست من عودتي الليلة ، فهي مستلقية على السرير ، تتصفح عددا قديما من مجلة ﴿ بارى

ـ أين عرفت فيونج أول مرة ؟ ·

\_ كَانْت ترقص في ﴿ الجرائد موند ، . .

۔ ترقص ا

قالها كأننى قلت شيئًا اليما . .

لا تجزع . . انها مهنة محترمة . .

\_ لابد أن لك تجارب كثيرة مع النساء ..

\_ ومع السنين ..

ــ أما أنا فلم أمتلك أمرأة قط ، لم أمتلكها تعاما ، اى اننى لم أعرف ما يمكن أن يسمى تجربة حقيقية ..

\_ ذَلك انكم تضيعون طاقتكم في مضغ اللبان .. \_ اننى لم أخبر أحدا بدلك قط ..

\_ ان الانسان ببدأ حياته زير نساء ، ثم ينتهي مثل جده تماما : مخلصًا لامرأة وأحدة ..

ـ لو سألك أحد: ما هي أعمق تجربة جنسية مرت ىك ، ماذا تقول ؟ ...

وقلت:

- عندما كنت راقدا في السرير ، ذات صباح باكر،

أتأمل أمرأة في قميص نوم أحمر ، تمشيط شعرها! - قرآت ان أعمق تجربة جنسية أن تكون في القراش مع امرأة زنجية واخرى بيضاء .. في وقت واحد .. .. هذا ما كنت اعتقده عندما كنت في العشرين من عمري!

- هل كانت فيونج هي التي رأيتها في قميص النوم

كنت أتمنى ألا يسألني هذا السؤال ، ولكنني اجبت :

- كلا .. امرأة أخرى عرفتها بعد أن انفصلت عن زوجتی مباشرة ..

- ثم ٠٠ - ثم تركتها أيضا ٠٠

الالالا

 کنت أشفق من فكرة فقدى لها ، ولم أعد التحمل هذا الشك ، فأسرعت الى النهاية ، كما يجرى جندي جبان الى صفوف الأعداء ، ثم يأخذ نيشانا . .

۔ هل تخاف على فيونج ايضا ؟

ـ في المرة السابقة كنت أخشى أن أفقد الحب.. أما الآن فلا أخشى الآ أن أفقد فيونَّج فقط ..

كنت ضيقا بهذا الحديث ، فحديث الجنس ليس هو المشكلة الأهم لدى من عرف مشكلة السن والوت. " - أن السؤال هو : أذا تركتني فونج ، هل أجد النشاط الذي ابحث به عن اخرى ؟

ـ أهذا كل ما تعنيه فونج عندك ..

- نعم ، انتظر حتى تخاف من أن تعيشعشرسنوات وحيدا بدون رفيق ، وسوف تبدأ البحث لا عن ذات قميسص أحمر . ، بل عن امرأة ، أيا كانت ، امرأة تستمر معك حتى تنتهي! و فجاة طرقت آذاننا أصوات تتحدث بلغة محلية تحت البرج . . لابد انهم وجدوا سيارتنا ويبحثون الآن عمن كان بها ، هل يتصرفون ؟ هل ننتظر حتى يهجمون على البرج ؟

قال بيل :

ـ هذان الجنديان سيسلماننا لهم ...

\_ لهم الحق ! انها بلادهم على أي حال ! ..

وقررنا الهرب ..

وهبطنا الدرج ، وفى الظلام الداكن ، جريت فى اتجاه حقول الارز ، وبيل يجرى خلفى . وانفجرت قنـــبلة بازوكا أصابت البرج ، وانكفات على وجهى . . وسمعت صوت بيل الذي كان راقدا الى جانبى : هل أصبت ؟

ـ نعم ،

كان وأضحا أن ساقى اليسرى قد أصيبت بكسر ما ، كان الألم الذى تسرب منها حتى وصل ألى رأسى هائلا، أشبه بألم الاسنان الحاد ، وأنسانى الألم كل شيء ، أنسانى أن أتنبه ألى صوت قنبلة أخرى أنفجرت في البرج والمهاجمون يريدون قيما يبدو التأكد من أن كل من فيه قد قتلوا ، وأنسانى أن أتنبه ألى أنهم ربما يبحثون الآن في المنطقة التى نختفي فيها ،

\_ هل أصابتك رصاصة ؟ ...

\_ كلاً ، لقد سقطت على قطعة خشب مدببة .

ـ اسمع ، سأحاول أن أحملك على كتفى ، ببجب أن بتعد من هنا فورا ..

كنا نتحدث همسا ، وكان صدرى قد ضاق، وبدات أصبح قبه صباحا مذبوحا من بين أسناني :

ــ اتركنى واذهب انت ، لا تحاول أن تقوم بدور بطولى !

وليكن بيل اصر على ان يحملنى ، وعندما اصبحت مستندا تماما الى كتفيه ، بدأ يتحرك فى بطء شهديد جدا ، حتى لايحدث اقل صوت من احتكاكنا بعيدان الارز ، وكنا نسمع دقات قلوبنا ، ووقع اقدامه ، وكانها تصبح فى الليل الساكن وكان كل مخلوق يسمعها فى حقول الارز الشاسعة . .

وبلفنا جدولا صفيرا . . وكان لابد أن يعبر بيل هذا الجدول ، وأن يغوص في الماء ألى ركبتيه وأن يخطو في بطء حتى لا تبعث الأمواج صوتا ينم عن وجود أى جسم يتحرك ، ومن حين لآخر كنا نسمع سلسلة من طلقات مدنع رشاش تنطلق هنا أو هناك ، ربما للتأكد من خلو المنطقة من أى مخلوق ، ورغم ألى الشديد ، ورهبة الموقف ، استطعت أن أهمس في أذن بيل وأنا أتأرجح على كتفيه المريضتين :

لَّ لَابِدُ أَنْكُ رَأِبَ أَفَلَامِ الحربِ ، ومعامرات بحارة الإسطول . . ولكنك ياصديقي لن تأخذ وساما على التقالم !

وصاح بيل في فرح

\_ لقد نجمنا ..

ـ انها سيارتي ! ..

وكان الاحساس بالنجاة قد خفف الى ، وكان اعصابى قد ظفرت بساعة هدنة ، وكدت أن أصفر وأغنى !..

وعجبت كيف يستطيع صحفى مثلى أن يلخص كلّ اهوال هذه الليلة في سطرين أثنين ٤ يظهران في ذيل أخد

اعمدة الجريدة! ...

انعليناً أن ننتظر هنا حتى الصباح ، وتعر أول دورية فرنسية ، لتعيدنا الى سايجون ..

بعد أن قضيت في المستشفى اسبوعين ، عدت الى شقتى في شارع كاتينات . كانت فونج تنتظرني على السلم ، فاستندت الىجسدها الرقيق، واخلت اصعد السلم في بطء ، ،

قالت لى : افتقدتك كثيرا ..

وكنت فى حاجة حقيقية الى ان اسمع منها هذا . انها دائما تقول لى ما اربد سماعه . وسالتها كيف كانت تقفى وقتها فى غيابى ، فقالت لى انها كانت ترى اختها كثيرا ، وان اختها على وظيفة مع الامريكان...

\_ بمساعدة بيل أ . .

ـ كلا .. بمساعدة جو ..

\_ من هو جُو ؟ .. \_ اللحق الاقتصادي .. الا تعرفه ! ..

نهم أعرفه ، ولكنى انساه دائما . انه من ذلك النوع من الناس الذى بنساه الرء دائما . . وعندما وسلنا الى الشقة ، وتمددت بمساعدتها على الغراش ، أعطتنى البريد الذى جاءنى أثناء غيابى . كان من بينه خطاب من زوجتى ، خطاب طويل ، حافل بالتأنيب ، أخلت أقفز فوق سطوره كي أصل الى الكلمة الحاسمة :

نعم .. أم لا .. كان الرد : لا .. انها ترفض الوافقة على الطلاق ، لائها ما زالت تراه عملًا ضد الدين ! ..

كانت فونج قد استنتجت أن الخطاب من زوجتى ، هل أقول لها الحقيقة ؟ . لا أظننى استطيع . \_ \_ فونج ، أنها تفكر في

الطلاق وتستشير محاميها . ومعنى ذلك أن هناك أملا وردت على فونج قائلة :

ـ هذا لا يهم على أى حال ، أننا نستطيع تنظيم أمرنا بدون زواج . .

ـ کیف ا

- ببوليصة تأمين على الحياة مثلا . .

هذا صوت اختها وتفكيرها الواقعى ، وقد اعجبنى على أى حال مواجهتها للواقع العملى البسيط لضمان مستقبلها ، وعدم لجوئها الى التعبيرات العاطفية العنيفة ولكننى لم استرح تماما انما جلست اكتب خطابا الى بيل ، خطابا اشكره فيه على أنه انقذنى من نهاية محزنة ، وابلغه اننى عدت الى البيت ، واننى اسير الآن متكا على عصا . وفي الختام كتبت له أن زوجتى تفكر

في الطلاق ، وان مستقبل فونج معى أصبح واضحا ...

عادت حيساتي تمضى في روتينها العادي ، لولا ان مساعدي الهندي « دومنجز » مرض فجأة .

ان « درمنجز » هندى الأصل ، كان يذهب الى الوتمرات الصحفية بدلا منى ، ويأخذ منى الرسائل الصحفية ليعرضها على الرقابة ، ثم الى مكتب التلفراف. كما كان يساعدنى على معرفة معلومات كثيرة ، يستطيع هو أن يعرفها بسهولة لاته آسيوى الاصل ، ولاتنا تعودنا الا نستفل معلوماتنا استفلالا صحفيا رخيصا ، والا تنقلها الى المخابرات الفرنسية ، فقد أصبح دومنجز محل ثقة بعض رجال القاومة الذين يعملون سرا في سايجون ...

وَفَى آحدى زياراتي له أثناء مرضه طلب منى اناذهب الى صديق صينى له ، لان لديه معلومات تهمني . .

وبعد أن أعطائى عنوان صديقه هذا سألنى : ــ ماذا تعرف عن بيل ؟

- لاشيء أكثر من أنه يعمل في جهاز المونة الاقتصادية الامريكي . ولكنه خلف هذا الستار يقوم باعمال أخرى فيما أظن الظاهر أنه ينشيء علاقات مع بعض الصناعات المحلية لحساب أمريكا المانني لا أحب أسلوب الامريكين. يدفعون فرنسا ألى القتال بينما يستولون على أسواقها من الخلف . .

- لقد سمعته مند أسابيع يتحدث في حفلة مع بعض رجال الكونجرس الامريكي الزوار . كان يقول لهم ان انجلترا وفرنسا قوى استعمارية مكروهة في آسيا ، اما أمريكا فهي ما زالت نظيفة اليد .

\_ ولم يذكر طبعاً استعماد أمريكا في هاواي ويورتوريكو ، ونيومكسيكو ؟ . .

\_ كأن يقول أن على أمريكا أن تعشر على زعيم وطنى بعيد عن أى علاقات مع الاستعمار القديم ثم تتفاهم معه .. وتوجد معه قوة ثالثة بين الاستعمار الفرنسى والشيوعيين . و الظاهر أنه عثر على هذا الزعيم المنشود وذهبت الى العنوان أبحث عن « مستر شو » . كان على أن أسير طويلا في الحى الوطنى بلافتاته الصينية وشوارعه الضيقة . . حتى وصلت الى دكان يزدحم بكل أنواع المخردة والمخلفات ، هذا هو دكان مستر شو، ولكن على أن أدخل من الباب الخلفى ، والظاهر أن الباب الخلفى كان يؤدى الى مسكنه . .

کان مستر شو جالسا بین اسرته بسعل بشدة . . رجل نجیف جدا ، له رئة واحسدة ، بشرب الافیون بکشرة هائلة ، ولم استطع آن أفهم منه شیئا ، حتی جاء مساعده الذی قدم نفسه الی باسم مستر «هنج» وقال

لى : أن ذاكرة مستر شو مفككة ، وأنه سوف يروى لى كل شيء ٠٠

وعاد بي مستر هنج الى دكان الخردوات ، وبين ركام الحديد الخردة كشف لى عن قالب يحمل اسم شركة امريكية 4 وعلمت منه أن بيل يحضر البلاستيك ، وأنه يساعد « الجنرال تي » الذي يقود أحدى العصابات المسلحة على صنع التفجرات بهذا البلاستيك والقائها في سايجون ، بقصد أحداث الفوضي والتشكيك في الحكومة الموالية للفرنسيين فبذلك يمكن اسقاط هسذه الحكومة ، واذا جاء « الجنرال تي "، الى الحكم ، فهو يستطيع أن يتفاهم مع الأمريكيين ! اذن فهذه هي القوة الثالثة التي يفكر فيها !

# \*\*\*

ليس من السهل أن تقابل لأول مرة الشخص الذي انقد حياتك . وكثيرا ما فكرت أن أدعو بيل الى كأس من الويسكي أو الى العشاء ولكنني كنت أوجل ذلك دائما ، حتى استيقظت يوما على صوت بيل بناديني باسمی ویطرق بابی ...

استيقظت على صوته ، وكنت أحلم به ! كنت أحلم بأننى ملقى في حقول الارز ، ودمى ينزف وانا اصبح فيه : ابتعد عنى ! لا اربدك أن تنقذني ...

وسمعت همسا وراء الباب ، فوتج وهو ، يتكلمان ،: وعندما فتحت الباب قجأة ، كانا يَعْفان متقابلين وقد وضع بده على كتفها . . كانهما كانا يبتعدان بعد قبلة

وسألت فونج أبن قابلته ، فقالت أنها سمعت صوته رهو يطرق البآب فصمدت لتفتح له . وبعد أن جلس بيل ، قلت له : هل وصلك خطابي؟

ــ نعم .. وكنت أحب الا أتلقاه ، لماذا تلجأ الى الكذب على ؟ لقد كنت أثق فيك ..

\_ياصاحبى . . عندما يكون في الوضوع امراة . . لا تثق في أحد ، ولا تستعد الكذب . .

\_ ولكن . . الم يكن في استطاعتك ان تنتصر بدون كان ا

\_ كلا .. هذا موقف أوربا كلها ، وهو موقف ذو وجهين !.. ان علينا أن نعوض فقرنا في الوارد ! ولكن كيف أكتشفت أنني أكذب ! ..

ـ اختها . . انها تعمل الآن مع جو ، وقد قال لها انهم استدعوك الى لندن ، وقد جاءت الى هنا بالامس فوجدت خطاب زوجتك وقرأته ، انها تعرف اللغسة الانحلة بة . . . .

واتجهت الى فونج أسألها بالغرنسية :

ـ هُل كنت تعرفين كل شيء منذ الامس ؟

ـ تعم ۰۰

ــ ولكنك لم تثوري ٠٠ كنت هادئة كالعادة ٠٠

\_ كنت أفكر فقط ..

وسألنى بيل :

. - هل تستطيع أن تفسر لماذا فعلت هذا ؟

ـ لاحتفظ بهآ ..

\_ مهما كأن الثمن بالنسبة لها ؟

۔ طبعا ہو

ـ ليس هذا حبا على طريقتك ..

ـ أنا أزيد أن أجميها ...

ــ انا لا ادى انها تحتــاج الى حماية . . اننى اديدها ان تبقى معى ، وفي فراشي . .

ــ ولو شد ارادتها ٤٠

ـ انها لا تبقى ضد ارادتها ..

كانت فونج قد انصرفت عنا ، واستلقت على السرير، تتصفح بعض المجلات المصورة ، كأن حديثنا لا يعنيها ، وقال لي بيل :

انها لن تحبك بعد ذلك ..

- الحب كلمة غريبة .. نستعملها الأسباب عاطفية ، أو لكي نفطي بها اضطهادنا المرأة واحدة ..

- أولا رجلك المكسورة .. لضربتك !

\_ اننى ادعو الله أن تعلم ماذا أنت صانع هنا ، تعم ، انا اعرف أن دوافعك دائماً طيبة ، ولكننى أتمنى أحيانا أن تعرف بعض الدوافع الشريرة فربما ساعدك هـدا على إن تفعم الشريرة على إن تفعم الشريرة على إن تفعم الشريرة المثريرة المثريرة

على أن تفهم البشر ... ــ اننى أريد أن أعطيها بيتا محترما ..

\_ وثلاَّجة وسيارة وتليفزيون من احدث طراز .. \_ واطفالا ..

\_ نَعْم . . مواطنين امريكيين صفارا . .

\_ ومأذا سوف تعطيها أنت ؟ انك لم تكن واغبا في اخذها معك الى لندن . .

ـ نعم . . فأنا لست قاسيا الى هذا الحد ، اننى لن آخذها الا اذا ضمنت لها تذكرة عودة ، انها مخلوق انسانى يا بيل . . وتستطيع أن تقرر . .

وصاح بيل : فونج ..

ورفعت راسها آليه ، بينما استطرد يقول : انه يخدعك !

قالها بالانجليزية التي لا تفهمها ، قردت عليه بالفرنسية :

ـ لست انهم ..

وصحت فيه : بيل ، انت تعرف الآن كل ما تربد

أن تعرفه ، فأخرج من هنا ! أذهب ألى قوتك الثالثة ، الى مؤلفات بورك هاردنج ، أذهب بعيدا عنى والعب بالبلاستيك الذي تحضره ...

ـ است افهم ! ..

### \*\*\*

اعتقد اننى قد تلقيت جزائى ، فان بيل ، عندما ترك شقتى ، قد حكم على بالقلق الأسابيع كثيرة ، كل مرة أعود فيها الى البيت ، اتوقع الا أجدها ، وكل مرة تخرج هى فيها اتوقع الا تعود ، وعندما تعود أسألها : « محاولا أن أخفى قلقى » ابن كانت ؟ فتقول : « فى السوق » وتظهر لى ما اشترته ، أو فى السسينما ، وتطلعنى على التذاكر ، أو عند أختها ـ حيث اعتقد انها تقابل بيل ..

أما هي فلم تتفير ، ظلت تطبخ لى ، وتعلا لى الفليون، وتمنحنى جمعها في رقة من أجل متعتى ، ولقد أقبلت في تلك الإيام على جمعها بشراهة ، ولكن متعتى ذهبت! كنت أقبل عليها بشراهة كاننى أكرهها ، ولكننى في الواقع كنت أكره المستقبل ، كانت الوحدة تتعدد الى جوارى في الفراش ، وفي الليل لم أكن أضم بين ذراعى سوى الوحدة ! . .

وبدات ـ دون أن أشعر ـ اكره كل ما هو أمريكى . اصبحت أحاديثى مع الناس مليئة بالاحكام . . برداءة الادبالامريكى، وفضائح السياسة الامريكية، وحيوانية الاطفال الامريكيين ، كأن من يريد أن يأخذ فونج منى دولة . . لا رجل ! . .

وفى أحدى الرات ، خرجت فونج ولم تعد . وعندما فتحت دولابها وجدت انها قد اخلت كل ملابسها .. اننا لا نشعر بالألم عادة في لحظة الصدمة ، ولكن المي بدا عندما شرعت ارسم خطة لحياتى التى على اناعيشها تركت العمل فى يد مساعدى دومنجز وسافرت الى الشمال كان لى اصدقاء فى قاعدة الطيران فى «هايبونج» وكنت محتاجا الى هذا السفر لاتسى ٠٠

وهناك كان ممكنا أن أركب الطسائرات في غاراتها الجوية . أن الغارات في هذه الحرب مأمونة جدا ، تماما مثل ركوب أي سيارة عامة ، فالطائرة تطير على ارتفاع لا تبلغه المدافع الارضية . . والعدو لايملك سلاح طيران . . أنها رحلة تلقى فيها الطائرة قنابلها وتعود ببساطة ، تقوم في موعد محدد وتلقى قنابلها في موعد محدد وتعود في موعد محدد وتعود في موعد محدد وتعود في موعد محدد وتعود في موعد محدد وتعود

ولكن صديقى الطيار «تروين» دعانى مرة الى مصاحبته في غارة من نوع آخر ، الفارة هــذه المرة تحتاج الى الانقضاض بالطائرة على قرية انسحب منها الفرنسيون، واطلاق المدافع الرشاشة على الارض ...

واطلاق الدافع الرشاشة على الارض . . وفي الطائرة الصغيرة جلست خلف الطيار مباشرة ،

في مقعد صغير بكاد يشبه مقعد الدراجة ..

وعبرنا النهر الاحمر ، كان فى تلك اللحظة من الفروب أحمر حقا ، من انعكاس الشمس ، فلا شك انه كان هكذا عندما رآه أول من سماه بالنهر الاحمر ، وكان النهر الاسود أسود حقا بالظلال الكثيفة التى تفطيه ، ثم سهول شاسعة من حقول الارز ، فلو هبطت هنافرقة كاملة لما ظهرت أكثر مما تظهر قطعة من العملة فى حقل من القمح . .

ونظر آلى الكابتن تروين وغمز بعينيه ، نقد وصلنا الى القرية ، ورأينا قمة القلعة ، والآن سوف ننقض. ومبطت الطائرة بأنفها هبوطا ساحقا ، وبسرعة هائلة لدرجة اننى لم أعد أرى شيئا ، أنما أصبحت أحس

فقط كان امعائى مضطربة لأول تجربة ، وكان شيئا ثقيلا يضغط على صدرى فى عنف . . فلم أشعر باللحظة التى سقطت فيها القنابل، انما سمعت صوت المدافع الرشاشة تنطلق ، ثم انزاح الشيء الثقيل عن صدرى فجاة ، ونحن نصعد الى السماء الآمنة .

كل هذا تم فى اربعين ثانية . اربعين ثانية اختفى فيها « بيل » من مخيلتى . وعندما نظرت الى الارض كان الدخان يصعد الى السماء بسرعة كأنه يشير الينا . . وتكررت العملية مرة أخرى . . وأزبع عشرة مرة . . وفي عودتنا ، قال لى الكابتن : اننا سنرى مناطق جميلة جدا في طبيعتها ، ساعة الغروب .

وفي تلك الليلة صمم تروين أن يستضيفني في «بيت الافيون » رغم انه لايدخن ، بيت فيه الكئوس ، والجنود ، ودخان الافيون ، والومسات . .

کان تروین کان برید آن یقول لی شیئا ، أو ببرد لی ما رأیت ، واخیرا قال لی :

مهمة الليسلة لاباس بها . كان الخطر موجودا بالنسبة لنا وبالنسبة للعدوعلى السواء . اما ما احتقره ه بالنسبة لنا وبالنسبة للعدوعلى السواء . اما ما احتقره ه كون القاء قنابل المالق! . . انك لم تر منظر غابة تحترق بهذه القنابل! . . والله وحده يعلم كيف يكون منظرها على الارض . . انهو لاء المساكين الملاعين يحترقون أحياء ، النار تتدفق عليهم كما تتدفق الماء فتفرق كل

وتغيرت سحنته اذ كسته مسحة من الكراهية للعالم كله . . وقال لي :

ـ اننى أحسدك على انك تعرف كيف تتخلص من هذا كله . ولا تتورط مثلنا . . ولكنك سوف تتورط

يوما ، لن تستطيع أن تظل هكذا بعيدا دون أن تأخذ أى جانب . . لن تستطيع أن تبقى هكذا زمنا طويلا! . . ثم استطرد قائلا :

ـ عندما القيت قنسابل النابالم الأول مرة ، القيتها على قرية نشأت فيها ، وأخلت أفكر : هذه القرية التي تحترقهى التي وللت فيها ومسيو ديبوا صديق والدي ما زال يعيش فيها ، الخباز ـ الذي كنت أحبه وانا طفل ـ يجرى الآن هنا وهناك واللهب يطارده . .

\_ ولـــُكٰنُكُ مَا زَلَتَ تَقَلَّفَ القَّنَابِلُ . . أَ

ـ نعم . . هذه مجرد حالات كثيبة تستولي على بعد كل غارة بالنابالم ، أننا محترفون ، علينا أن نواصل الحرب بالنابالم حتى يقول لنا الساسة كفى . .

كَانَ وَجِهُ تُروينَ قَدْ أَصبِح غَرِيبًا عنه ، كأنه قناع ممسوخ كالذي يلبسه الاطفال ويحدقون من خلال فتحاته ...

### \*\*\*

كانت عودتى الى سايجون ، والى شقتى فى شسارع كاتينات ، اليمة الفاية . هذه اول مرة اعود ولا اجدها فى انتظارى ، ولكم وددت أن أقول لسائق التاكسى ان يدور مرة أخرى حتى أؤجل عودتى الى البيت . وما أبطأ ما صعدت السلم !.. وعندما اقتربت من الباب سمعت صوت مقعد فى الداخل.. أنه المقعد الكبير الذى كانت تعلس فيه ..

و فتحت الباب ، كان في انتظاري هذه المرة بيل .. قال: انه علم انني ذهبت اليه مرة اخرى في السفارة فجاء يتحدث معي ..

وسألته مباشرة عن قونج وكيف حالها ؟ كنت استمع الهه وأنا أفتح البريد الذى ينتظرني . ، وعلي راسه

رسالة من جريدتى : انهم بمناسبة تحرج الاحوال فى الهند الصينية وتراجع الفرنسيين يوافقون على أن أبقى هنا سنة أخرى !

وسألت بيل:

ــ هل تزوجت أنت وفونج ؟...

کلا . . سنتزوج عندما آخد اجازة فی امریکا
 وسألنی : هل سنبقی أصدقاء ؟ . .

فقلت له: انه لامانع عندى ، بشرط الا ارى فونج ، فان فى هذه الشقة ما يكفينى من الاشياء التى تذكرنى بها ، الأمر الذى يجعلنى ابحث عن شقة أخرى انتقل اليها . .

وعندما هم بالانصراف لم أتمالك من أن أقول له : ـ خذ نصيحة منا نحن الاستعماريين القدماء ، أن هذه القوة الثالثة التي تبحث عنها لعب بالنار ! . . أن « الجنرال تي » ليس زميما وطنيا ، أنه زميم عصابة تتكون من بضعة آلاف فحسب . .

وتظاهر بيل بأنه لايفهم ماذا أعنى، فقلت له بصراحة

اکثر :

\_ البلاستيك الذي تحضره ، والقنابل الموضوعة في الدراجات • « تي » ليس النوع الذي يحول دون السيوعية في آسيا!...

\_ فَلننت انك لا تأخذ جانبا في أي معركة ...

ـ نعم . ولكننى عندما أجد أنسانا يحول كل شيء حوله الى فوضى ، فاننى انصحه . اترك هذه الاعمال للملحق الاقتصادى جو . انها نكتة سخيفة وان كانت قد تسببت فى قطع ساق احد الناس . أما انت فخل فونج وعد الى بلادك ، وانس هذه القوة الثالثة . ، ورد على فى تحفظ :

ــ شكرا على آرائك ... ثم مضى !..

\*\*\*

كنت راغبا بالغعل في ان أبتقل من شقتى . كنت لا أكف عن رؤية الشقق الجديدة . فاذا تعبت ذهبت الى مقهى أوربى قريب أستريح فيه . كنت أفضل هذا المقهى ، فهو مكان لايمكن أن أقابل فيه فونج . أننى أعرف تماما أماكنها المفضلة والواعيد التى توجد فيها ، وهي انسانة لا تحب أن تغير عاداتها . .

قى ذلك اليوم لم يكن فى المقهى سوى فتساتين كل ما فيهما ينطق بأنهما أمريكيتان : الحقيبة المعلقة على الكتف ، السيقان الطويلة النحيفة ، الاهتسمام الذى باكلان به الآيس كريم ، كانتا جميلتين ، وكنت أريد لهما أن تعودا الى وطنهما أيضا ...

وفجاة نظرت احداهما الى ساعتها وقالت : يجب أن ننصرف الآن .. « وارين » قال لنا أن ننصرف قبل الحادية عشرة .

\_ صحيح.. ولو اننى كنت افضل أن أبقى التفرج ، ترى ماذا سيحدث ؟.. مظاهرات ؟

ــ لا أظن .. لقد رأينا مظاهرات كثيرة ..

وانصرفت الفتاتان ، وهما تنظران الى نفسيهما في المرآة الكبيرة التي تملأ حائط المقهى ، وبعد أن انصرفنا بقليل كانت هذه المرآة تنفجر وتتناثر والمقاعد تطير .. والدخان يتصاعد من الطريق مع الصرخات وصوت الانفجارات ..

وخرجت مسرعا الأرى اكواما من القتسلى والجرحى والدماء ، والبوليس قد حاصر الكان ، وعند خروجي الى الشادع وقع بصرى على محل اللبن الواقع في نهاية

الشارع . أن الدخان يتصاعد منه أيضًا ، أن فونج تذهب اليه في هذه الساعة دائما ..

وقررت أن اقتحم حصار البوليس الذهب اليها ، ولكن عبثا ، البوليس يرفض ، وبطاقتي الصحفية ليست معى ٠٠

وعدت الى المقهى المحطمة ، ونجأة وجدت نفسى وجها لوجه أمام بيل ، وصحت فيه :

وجهة توج المام بين ، وقصص في . \_ هل معك بطاقة نمر بها ؟ . . أن نونج في محل اللبن ، يجب أن نبحث عنها . .

\_ كلا .. ليست هناك ..

بل انها هناك ،، أنا أعرف مواعيدها ..

وهز بيل كتفيه: كلا . ، لقد نبهت عليها أن تترك الكان وتعود الى البيت قبل الحادية عشرة . .

\_ نبهت عليها ١٠٠

اخترقت هذه الكلمة راسى ، كانها طلقة رصاص .. والفتاتان الامريكيتان قالتا ان من يدعى « وارين » اخبرهما بأن يتركا المكان قبل الحادية عشرة !.. فلا يجب ان تقع ضحايا امريكية ! ولـكن هؤلاء القتـلى والجرحى .. هؤلاء النساء والاطفال لم ينبههم احد !.. ليسوا من الاهمية بحيث ينبه عليهم أحد ..

وقبضت على كتف بيل في عنف وغبظ وصحت فيه:

هل رأيت ماذا يصنع البلاستيك في الايدي
الخطأ ؟. الا تعرفون أن هذه الساعة هي ساعة الشراء
وازدحام المكان بالنساء والإطفال ؟.. هل كنت تظن أن
« الجنرال تي » سيختار ساعة غير هذه لكي يحدث أكبر
ضجة ممكنة ؟.. ها أنت قد جعلت الجنرال تي شهيرا!
هذه هي القوة الثالثة الوطنية التي تصنعها!..

وابيض وجه بيل تماماً .. وبدا كانه على وشك ان

يقمى عليه ٠٠

وتركت كتفه . . كنت افكر : ما الفائدة ؟ انه دائما ساذج برىء ! . . انك لا تستطيع أن تلوم البرىء على ذنب يقتر فه ! . . ان البراءة هنا نوع من الجنون ! . .

# \*\*\*

مر أسبوعان على مقتل « بيل » قبل أن التقى مرة اخرى بضابط البوليس الفرنسي فيجوت .. كنت مارا بالنادى الواقع في شارع شارنيه عندما رأيته جالسا ،

فدعانی الی كأس من الشراب . . وبعد أن تحدثنا قليلا ، قال لي :

ربعد بن عدرنا على كلب بيل ..

\_ حقا ؟

ـ نعم . . كان مقتولا أيضا على بعد خمسين ياردة تقريبا من المكان الذي وجدنا فيه جثة بيل . .

ـ أما زلت مهتما بالوضوع ؟...

- الوزير الامريكي المفوض لايكف عن السبوال والالحاح ١٠٠ من حسن الحظ اننا لا نتعب هسدا التعب عندما يقتل رجل فرنسي !..

وقال لى فيستجوت أنه يحب أن يزورنى في البيت للتحدث بصراحة ، واتفقنا على أن انتظره في العاشرة مساء . .

وسألته وأنا أنهض:

\_ إما زلت تشك في انني مشترك في مصرعه ؟

ــ أنا أريد أن اتحدث مملّك . . هذا كل شيء . . من يدري ? ربما كان فيجوت يظن انني قتلته بسبب

الغيرة !.. انه بسألتي عما أذا كانت فونج قد عادت الى برة أخرى بعد مصرع بيل ؟

وفي ألليل ، أعطيت فونج نقودا لتذهب مع اختها الي

السيئما حتى لا تكون موجودة ، وفي العاشرة تماما جاء فبحوت .

كان أول سؤال القاه على هو:

\_ لقد قلت لى انك لم تر بيل يوم مقتله.. ولكننى اكتشفت انك قابلته !..

وأخذ يسرد لى الأدلة على ذلك ، من المواعيد التى ذكرتها له ، الى تحليل اظافر الكلب ، وكان بها أسمنت مبلل ، وفي مدخل بيتى أعمال بناء تملأ الارض بالاسمنت المبلل ، الى اعتقاده باننى رغم عدم اهتمامى بشىء ، فاننى في لحظة عاطفية ، يمكن أن أتخذ جانبا . .

ولىكننى أخلت أسخر من أدلته ، وكان هو نفسه يشعر بأنها أقل من أن تدين أحدا ، فأنصر ف راجيا منى أن أعتبر المسألة منتهية ، مؤكدا أنه أن يزعجنى بهذا الشأن مرة أخرى ..

ولما أصبحت وحيدا في غرفتي ، وقد تأكدت ان ملف حادث القتل قد أغلق الى الأبد ، وجدت في نفسي الشجاعة أن اعترف لنفسي بأنني كذبت على الضابط ، وأنني قد رامت بيل ليلة مصرعه ! . .

فبعد أن شاهدت حادث الانفجار الرهيب ، ودماء القتلى والجرحى .. بعد أن رأيت هاده الدماء تلوث حداء بيل ، ورأيته يقول في بساطة : يجب أن أمسح حدائى قبل أن أذهب لقابلة وزيرنا المفوض ..

بعد هذه اللحظات التي رأيت فيها ماذا يصنع بيل.. ذهبت فورا الى الحي الوطني ، ثم الى دكان «الخردة»

بالذات ، أبحث عن مستر هنج . كان قد علم بحادث الانفجار الرهيب ، ورويت له ماذا رايت بالضبط ، وقلت له : أنه «بيل» المستول عن هذا الحادث أيضا ، ، وأنه لابجب ترك ولد من بوسطن يلعب بالمتفجرات على هذا النحو ،،

وسألنى هنج : لمآذا لا تبلغ معلوماتك الى البوليس ؟ نَقلت له : أن البوليس أن يتعرض للجنرال تي وعصابته . . وان يتعرض بالطبع لمواطن أمريكي . .

واطرق مستر هنج طويلا ، ثم رفع رأسه وقال لي في خُطُورة : هل تستطيع أن تدعو مستر بيل ليتعشى معك الليلة ، في مطعم الطاحونة القديمة ، بين التاسعة والعاشرة ؟...

\_ وما الفائدة ؟..

ــ سوف نقابله في طريقه الى المطعم ، ونتكلم معه..

نستطيع ان نلتقي به ليلا دون أن يزعجنا احد ٠٠

وسكتنا فترة . وسمعت أصواتا تتهامس خلف أحد الأبواب . . فلا شك أن مستر هنج كان يعقد أجتماعا مع رفاقه ..

وقطع مستر هنج السكوت قائلا :

\_ هل تصنع هذا من اجلنا . . يامستر فولر ؟ . . وواصلت سكوتى ، كنت أفكر فيما أنا مقدم عليه . وذكرت كلمة الطّيار تروين لى : ﴿ أَنَ الْانْسَانُ لَابِدُ فِي النهاية أن ينضم الى جانب ، اذا اراد أن يكون مخلصاً لادميته » .

وانصرفت من عند هنج . .

ومررت بالسفارة الامريكية حيث تركت ورقة لبيل أطلب منه أن يمر على في البيت ..

وجاءني بيل في البيت فرحا . كان مبعث سروره ان دعوتى له معناها اننى لست غاضبا عليه بعد الكلام العنيف الذي وجهته اليه بعد الانفجار ... قال لى أنه قابل الجنرال تى ... \_ وهل قطعت صلتك به ؟..

\_ كلا .. اكتفيت بتأثيبه الأنه لم يحسن اختيار موعد الانفجار .. اننى لا استطيع أن أقطع علاقتى به ، فلو أنه وصل الى الحكم الأمكننا الاعتماد عليه ..

\_ وكم من الناس يجب أن يقتلوا هكذا .. حتى مصل جنرالك هذا الى الحكم ؟..

ولَّم تُكُنُّ هِنَاكُ فَائِدَةً مِن المِنْأَقَشَةِ ، فَقَلْت له :

سانتي مشغول الان . . فهل تأتي أتتعشى معى الليلة في مطعم الطاحونة القديمة ، بين التاسعة والعاشرة مساء ؟ ووافق بيل على الموعد ، وفجأة بدات اثر دد . لقد قال لى هنج أنهم سيقابلونه عند الكوبرى ويتفاهمون معه ، أنه لم يقل لى شيئا عن طريقة التفاهم ، ولسكن التفاهم في الحرب ليس له الاطريقة واحدة : كل واحد ستعمل السلاح الذي في يده ، الفرنسي يستعمل قنبلة « نابالم » ومستر هنج يستعمل مسدسا أو سكينا . . ووجدت نفسي اسأله :

وفكرت أن أعود فأحذر بيل ، ووجدت نفسي أسأله ــ هل تحمل سلاحا ؟..

ــ کلا . .

\_ ولا في الليل ؟..

\_ انه لن ينفعنى .. فلو شاء أحد قتلى فسوف يستطيع ذلك بأى شكل ...

واقترحت عليه أن نلغى موعد العشاء ، ولكنه تمسك به. قال أنه يريد أن تعود صداقتنا التى فسدت مند.. واكملت له : منذ أنقلت حياتى !..

- كلا. لا أقصد هذا . ولكننى آخذ عليك أسرافك في الحياد . لقد كسرت رجلك ومع ذلك تريد أن تظل فير منحاز الى أي جانب ..

قلت له هامسا : من يدرى ؟... ربما الحاز في لحظة انفعال !..

وتهيأ بيل للانصراف ، وقال انه يرجو الا يعطله السفير عن الحضور ، وكأننى أردت أن أمنحه فرصة للنجاة ، نقلت له :

ـــ لابهم .. اذا تعطلت فلا تأت الى المطعم ، على ان نزورني بعد ذلك في البيت .

وبمجرد انصرافه ، أسرعت الى أقرب دار سينما ، كنت محتاجا الى أى شيء يشغلني عن نفسي ويمنعني من التفكي ، وكان الفيلم حول شاب قتل عدوا وانقد فتاة وعاش في التبات والنبات ..

وخَرِجت من السينما وقد جاء الليل ، فذهبت الى مطعم الطاحونة القديمة ، وأخذت مائدة بعيدة بجوار النافذة ...

وبغير قصد منى كانت اذنى تتسمع الى الخارج فى اضطراب متوقعا فى أى لحظة أن اسمع صرخة ، أو طلقة ، أو صوت سيارة بوليس ..

ولأول مرة فى ذلك اليوم فكرت فى فونج .. لماذا .. فهى لن تذهب الى أمريكا ولن ترى ناطحات السحاب اوعندما أصبحت الساعة العاشرة ولم يأت بيل .. أدركت أن كل شيء قد أنتهى ، وعدت الى البيت ، لأجد فونج رائحة غادية فى الطريق فى انتظاره فصحبتها الى شقتى ...

#### \*\*\*

عادت فونج من السينما في ساعة متأخرة ، بعد أن انصرف فيجوت بزمن . .

وتمددت في فرآشي ، بينما جلست هي على مقمد وأخلت تروى قصة الفيلم كالمادة بانفعال . . وقَالَت لَى فُونَج فَجَأَة : انك لم تَفْتَح بريدكِ اللَّيلَة ؟ قلت لها : نعم . . انا لا استطيع ان افكر في عملي هذه اللَّيلَة . . استمرى في حكاية الفيلم . .

واستمرت تروى .. ومللت الحكاية ، فقمت الى البريد افتحه ، ما دام النوم ما زال هاربا منى ..

كان فيه خطاب من زوجتى تقول انها غيرت رابها ، وانها توافق على الطلاق . .

وصاحت فونج تطلب منى أن أستمع اليها وهى تروى لى نهاية الغيلم السسعيدة . . فجذبتها من ذراعها ؟ وقلت لها : هذا الخطاب ؛ فيه نهاية سعيدة لقصتك!

# فنن التكدب السياسي

العلاقات بين الدول: حرب أو سلام ... في ساحة الحرب يقاتل الجنود ، وفي سسساحة السلم يقساتل الدبلوماسيون .

ونحن نعرف عن الدبلوماسية الآن انها سفارات وموائد مستديرة ومؤتمرات .

وعن الدبلوماسيين أنهم قوم مدللون يمتازون بشتى أنواع الحصانات .. ويقترنون فى أذهاننا عادة باللباقة والرشاقة وثياب السهرة وحفلات السكوكتيل والباقات المشاة !

ولكن الدبلوماسية لم تكن كذلك على الدوام .

كان الدبلوماسي في الزمان القديم فدائيا ، اذا ذهب في مهمة فقد يعود وقد لايعود ! . . كان السفير الاجنبي يعامل على انه جاسوس . . وقد يتعرض في أية لحظة لطفئة خنجر أو لكمين في الطريق !

كانت التقاليد في روما القديمة تقضى بأن يبقى السفير الاجنبى عند أبواب المدينة حتى يقرر مجلس الشيوخ قبوله كسفير . . أو معاملته كجاسوس ! . .

وكأنت جمهورية البندقية تحتم على من تبعث به سفيرا ألا يأخذ معه زوجته ، حتى لا تثرثر في البلاد الاجنبية بالاسرار ، وأن يأخذ معه طباخا خاصا حتى

لايدس له أحد السم في الطعام ! . .

وفي انجلترا ، على عهد كرومويل سنة ١٦٣٣ ، كان عضو البرلمان اذا «ضبط» وهو يتحدث مع أي سفير اجنبي ، نقد مقعده في الحال!...

وفي موسكو ، سنة ١٦٢٣ ، كان القياصرة بخصصون قلعة ينزل فيها السفراء الاجانب . . كأسرى حرب ! . .

وفي البونان القديمةكانت توجدجريمة اسمها «جريمة السَفَّارة الفاشلة» تشبه الخيانة العظَّمي. ، السفير الذي يفشل في المهمة التي أرسل من أجلها يحاكم ويحكم عليه باحكام مختلفة تصل الى الاعدام !...

ولاشك أن ذلك كله كان مرجعه ألى الروح القبلية المتعصبة التي كانت سائدة بين الدول . . كل دولة تنظر الجو الرهيب كان على الدبلوماسيين أن يعملوا . . حتى تتفير الظروف ، وتتبدل النظرة ، ويصبح الاصل في الملاقات بين الشعوب الأخاء والساواة . .

وكتاب « تطور الاساوب الدبلوماسي » يعرض علينا قصة هذا التطور في سلسلة خلابة من النوادر والحكايات والتعليقات.

أما مؤلفه ، هارولد نيكولسون ، فهو كاتب صحفي

انجليزي ودبلوماسي قديم . . ويقول نيكولسون : أن الدبلوماسية ترجع الى فجر التاريخ . . وأن أول مهمة دبلوماسية كأنت ولاشك عندما بدأ سكان الفابات البدائيون يتفاهمون على أن تكون لكل جماعة منهم منطقة معينة يصطاد فيها ويبحث عن الطعام .

ولكن ألؤلف لايشير ولو بكلمة واحسدة الى تاريخ الدبلوماسية في الحضارات الاولى . . المصرية والصينية

ويستنتج الؤلف من ذلك: ان البعثات الدبلوماسية كانت في ذلك الوقت تقابل المجالس النيابية لا الحكام. وان اسلوب المباحثات كان علنيا يتم بواسطة القاء خطب عامة.

وفي مكان آخر من ملحمسة هوميروس ، نقرأ أن الله الله الله من اوديسيوسسما ليغمس فيه سهامه قبل المركة ، فثار أوديسيوس عليه . . الأمر الذي يجلنا نعتقد أن اتفاقيات جنيف الحديثة التي تحرم استعمال أسلحة معينة كالرصياص السام والفازات السامة ، كان لها نظير في ذلك الوقت ، وأن الدعوة الى تحريم استخدام الاسلحة الذرية تنبع من ضمير انساني عمره ، ٧٠٠ سنة على الاقل أ. .

كانت اليونان في ذلك الوقت تتكون من اكثر من دولة . . ولم يكن التمثيل الدبلوماسي الدائم معروفا بين تلك الدول بل كانت الدولة لا ترسل بعثة الى دولة اخرى الا في مهمة معينة فحسب . .

أما ﴿ اثبنا ﴾ فقد كانت جمهورية ديمقراطية ، يحكمها مجلس نيابي تتركز فيه جميع السلطات ، وتمثل فيه مختلف التيارات والاحزاب ، فاذا جاء اليها سغير اجنبي

كان عليه أن يتقدم الى المجلس ، وأن يخطب أمامه .. ومعنى ذلك أن أية مباحثات مع دولة أجنبية كانت تجرى علنا ، على مرأى ومسمع من الشعب الآثيني كله ، وان الاتفاق الذِّي يبرم كانت توآفق عليه الاحزاب كلها ، او اغلبيتها على الآقل . . فاذا ارسلت اثبنا بعثة دبلوماسية الى بلد آخر ، كان لابد أن تتكون البعثة من أكثر من عضو بحيث تمثل مختلف الاحزاب ، وربما ضمت البعثة الواحدة أعضاء متنابذين متنافرين . . ففي البعثة ألتي أرسلتها اثينا الى فيليب ملك مَقدونيا كان «ديموستين» لاياكل مع زملائه في السفارة ولا يصافحهم ولا يبيت معهم في مكان واحد ...

وفي الناحية الاخرى كانت توجد دولة مقدونيسا ، يحكمها الملك فيليب حكما فرديا ،، فهو الذي يختار السفراء ، وهو الذي يعقد الماهدات ، ولذلك كان أغلب

معاهداته سرية . .

وقد وقع الصدام بين الدولتين ، وبينما كان نواب اثينا يتتابعون على المنبر ولا ينتهون من الجدال ، كأنت جيوش فيليب تزحف عليهم ، وتدمر بلادهم ، وتطلب رأس آكثر خطبائهم فصاحة وهو : ديموستين ! . .

ويقف نيكولسون مقارنا بين الدبلوماسيتين الدبلوماسية في بلد دكتاتوري والتي تتميز بالسرعة والكتمان وألحسم، والدبلوماسية في بلد ديمقراطي وتتميز بالبطء والعلانية والحدل .

على أن انتصار مقدونيا على أثبنا لا يجب أن يكون دليلا على صلاحية الدبلوماسية الاولى ...

فانتصار مقدونيا كان انتصارا عسكريا لا سياسيا ، وليست القوة دائما في جانب الفضيلة أو الحق .. ثم ان لدينا تجربة أخرى حديثة أصلح للقياس ،

أشار اليها نيكولسون ايضا أشارة عابرة : يوم وقفت المانيا النازية في وجه دول غرب اوربا الديمقراطية وعلى راسها انجلترا ..

كانت أمور المانيا كلها في يد رجل واحد هو هتلر ، هو الذي يختار الحرب أو السلم ، يعقد المعاهدات أو بِمْزَقِهَا ﴾ يَنفق البزانية على النعمير أو على التسليح . وكان من حقة أن يبقى الماهدات سرية أو أن يفاجيء المالم بعقدها ، لأن طبيعة النظام كانت تعفيه من رقابة الناس عليه .. وعلى هسدا كان هتلر يفاجيء العالم بمعاهدات معقودة فعلا ، أو بالغاء معاهدات أخرى ، وكان يفاجيء الدول باعلان الحرب وبالغزو الفعلى ، في الساعة الثانية بعد منتصف الليل مثلا كما فعل في بولندا وعلى العكس من ذلك كانت بلد كانجلترا . .

لا تستطيع الحكومة أن تزيد ميزانية التسليح الا بعد أن تعرض الأمر على البرلمان، وتنشر الأرقام في الصحف،

ويتحدث الؤيدون والمعارضون ...

ومعنى ذلك أن كل شيء لابد أن يتم علنا وفي تؤدة ، بحيث يعرفه العالم كله - بما فيهم الأعداء - قبل أن يتم تماما كما نرى الآن في مسألة مثل تسليح المانيا : عرض الأمر على كل حزب من الاحزاب ، واحتدم الخلاف في داخلٌ كلُّ حَزِبٌ ، قبلُ أن تَقرر انجلترا نَهائيا قبول مبدأ تسليح المانيا ..

ولكن هذا الاسلوب لم يمنع انجلترا من أن تكون في مستوى الموقف ازاء هتار ، ولم يمنعها من احتسمال بعض الهزائم قبل أن تحرز النصر الاخير .

لم تتكرر في لنلن مأساة اثينا الديمقراطية ، ولم بنتصر هتلُر كما انتصر فيليب ، لأن الديمقراطية قد نُضحت خلال عشرات القرون حتى وصلت آلى تحقيقا مبدأ هام لم يكن موجودا في اثينا هو : الفصل بين السلطات ..

كانت السلطات كلها في اثينا مركزة في المجلس النيابي، وهو الذي يستقبل السفراء!..

اما الآن فالديمقراطية تقوم أساسا على ثلاث سلطات مستقلة : السلطة التشريعية فقط يملكها المجلس النيابي، والسلطة القضائية بملكها القضاء .

 هذا الفصل بين السلطات يخلق نوعا من التوازن بين ضرورة الاستناد الى رأى الناس فى ابرام كل امر خطير وبين ضرورة الحسم والبت والسرية خلال مرحلة التنفيذ...

وكما كانت اثينا ترسل بعثاتها السياسية من اكثر من حزب . . ذهب تشرشل الى مؤتمر بوتسدام بعد الحرب ومعه اتلى ، زعيم الحزب المعارض لأن انجلترا كانت على وشك معركة انتخابية قد تأتى بهذا الحزب المعارض الى الحكم ،

وقد كانت اليونان تعرف الكثير من اصطلاحات و « مراكز » القانون الدولي العروفة الآن ..

كانت تعرف الحياد ، والتحكيم بين الدول ، وكانوا يختارون للتحكيم بين الدولتين المتنازعتين رجلا مشهورا في دولة ثالثة ، كاستاذ في الفلسفة أو بطلل فائز في الالعاب الاولمبية مثلا !..

ثم جاء الشرق ! !..

والى الشرق يعزو المؤلف كل ما تعرفه الدبلوماسية الآن من مظاهر وشكليات ونفــــاق ومجاملات . . لانه يعتقد ان هذه الصفات كلها شرقية اصيلة ! . .

ويعزز كلامه هذا بأن أباطرة القسطنطينية هم اللين

اقاموا لأول مرة قصورا فاخرة لاستضافة السفراء .. ووضعوا تقاليد تقضى باقامة الحفلات الباذخة لاستقبال السغراء بقصد التأثير فيهم واقناعهم بعظمة الدولة التى جاءوا اليها !.. وانهم انشأوا ما يمكن أن يوصف بأنه أول ادارة مستقلة للبروتوكول.. بل أن الإمبراطور كان يصل في مبالغته في التأثير على السغراء الى حد أنه كان يضع أسودا حية على درجات عرشه ، تزار من حين الى تخر حتى تبث الرعب في قلب السفير .. وهو جالس مطمئن الأنه يعرف انها مربوطة بسلاسل خفية من حديد! ولاشك أن هذا كلام فارغ !..

ولا اقول انه كلام فارغ دفاعا عن الشرق أو تبرئة له من المداهنة والنفاق! ولكن الواقع أن هذه الشكليات ترعرعت خلال تاريخ طويل في غرب أوربا بالذات ، وكتب التاريخ ملاى بقصص المسارزات التي كانت تقع بين سغيرين لاختلافهما حول أيهما يتقدم الآخر في الطريق...

فقد كان كل مؤتمر دولى يسبقه خلاف عنيف حول الم المندوبين يدخل باب قاعة الاجتماع قبل الآخر . . حتى تقرر مرة ان يعقد الاجتماع في قاعة لها ثلاثة أبواب ليدخل كل مندوب من باب في وقت واحد ! . .

وخلاف آخر حول من يجلس على راس المائدة ومن يجلس على الجانبين . . فلم ينته الخلاف الا بأن اصبحت كل موائد الوتمرات مسستديرة ، ليس لها راس ولا جوانب ! . . .

بل لقد حدث سنة ١٧٦٨ ، في مؤتمر عقد في لندن ، ان غضب السفير الفرنسي عندما وجد سفيرى النمسا وروسيا يجلسان متجاورين فقسام ، وتسسلق ظهر مقديهما ، وحشر نفسه بينهما ، حتى يصبح متقدما في الترتيب على سفير النمسا ، واشتبك الإثنان في معركة

انتهت باصابتهما بجروح بالفة !..

والدبلوماسية خلال القرون الوسطى كلها كانت تجرى على هذا المنوال . ولكننا تلمع خلالها عقلا جبارا هو : مكيافيللى ، الذي كانت له في فن السياسة فلسغة . . وفلسفة مكيافيللى تتلخص في جملة واحدة هي ان « لا اخلاق في السياسة ! » وان السياسي يجب الا يرعى في سبيل تحقيق غابته أي اعتبار آخر . . وان مصلحة الدولة العليا تعفى من كل قيد أو التزام . . أي ان العلاقات بين الدول لا يجب أن يحكمها قانون

وقد آمن بهذه الفلسفة في الزمان القديم: سيزار بورجيا وشارل الخامس وفيليب الثاني وغيرهم ..

وفى الزمان الحديث ظهر فى أوربا فلاسفة بدينون بها مثل تريتشكه، وساسة يطبقونها، مثل مثل وموسوليني، وهى فى الواقع فلسفة كل عدوان .

وبعد مكيافيللى نجد عقلا آخر من نوع فريد ، تحمل صاحبه آلاما لا تطاق لأنه وجد \_ لسوء الحظ \_ قبل المصر اللائم له بثلاثة قرون ..

هذا العقل هو : جروتيوس . .

وهو رجل هولندى ، عاش سنة ١٩٢٥ ، وكان يعمل قاضيا ، . تأمل العلاقات الدولية التي كانت سائدة في ذلك العصر ثم وضع مؤلفا خطيرا قال فيه : « انه لن يكون في هذه الارض امن أو سلام ما دامت هناك قوى متصارعة لا تهتم الا بكبريائها الوطنى ، وان هناك قانونا طبيعيا ينبع من الضمير البشرى يجب أن يخضع له الجميع ، ولن يخضع الجميع لهذا القانون الطبيعى ما لم تشكل هيئة دولية تتكون من محكمين دوليين لا مصلحة لهم وتختص بالفصل في المنازعات الدولية .

اى انه اقترح انشاء منظمة كعصبة الامم أو هيئة الأمم المتحدة .

وكان طبيعيا أن تعتبر الحكومات مثل هذا الرجل خطرا على الأمن ، مضللا للعقول ، فعوقب على هذه الأفكار بالسجن في قلعة رهيبة . . وبالرغم من انه كان شيخا في الواحد والستين من عمره ، فقد اضطر الى الفرار من القلعة ولاذ بسفينة مهاجرة ، حطمتها عواصف بحر البلطيق فمات غرقا !

وقد مرت بعد جروتيوس ثلاثمائة سنة.. قتل فيها الملايين وهلكت المدن وتشربت الارض بالدماء قبل ان تنفذ فكرته وتقام الأول مرة بعد الحرب العالمية الاولى عصبة الأمم ومحكمة العدل الدولية!

ظلت الدبلوماسية حتى انفجار الحرب العالمية الاولى

تسير على « الاسلوب الفرنسى » . وكان الاسلوب الفرنسي يتميز بالرشاقة والنعومة والتزام قواعد الاتيكيت المقسدة . وكانت العلاقات

والترام فواعد الإلينيك المفتسدة . ولا الدولية تقوم على أربعة أسس رئيسية :

اولا ... ان أوربا هي أهم قارة في العالم كله ، وهي مصدرالسلطات في ميادين السياسة والحرب والاقتصاد، أما آسيا وافريقيا فهما خاملتان مظلمت ان ، وأمريكا مشغولة بنفسها ، يفصلها عن العالم القديم بحر عريض، ثانيا ... ان الدول الكبرى في أوربا هي التي تتحكم في مصير الدول الصغرى قد تكون لها قيمة استراتيجية أو مالية ولكنها لا تمثل أي وزن صياسي .

ثالثا \_ ان العلاقات بين الدول الكبرى تسير على أساس من «التوازن الدولى» المحكم الدقيق ، فلا تنفرد دولة واحدة بقوة غير عادية ، وعندما كان يظهر رجال

مفامرون ، يعمدون الى الاخلال بهذا التوازن وحصر السيادة فى بلادهم . . كما فعل فردريك الاكبر فى المانيا ونابليون فى فرنسا . . كانت سائر القوى تتكتل ضده ، حتى تقضى عليه ، وتعيد « التوازن الدولى » الى نصابه رابعا ـ ان المباحثات بين الدول كانت تجرى كلها فى جو من السرية والكتمان ، لاينشر عنها شىء ولا يطلع عليها الا رؤساء الدول ورؤساء الوزارات والسفراء ، ولا يتعرض المفاوضون فيها لأى ضغط من الراى العام حتى فى سنة ١٩١٤ ، قبيل الحربكان مجلس النواب الفرنسي لايعرف شيئا عن النصوص السرية بين فرنسية وروسيا ، وكان السير ادوارد جراى وزير خارجية انجاترا يخفى عن اعضاء مجلس الوزراء الاتفاق المقود بين هيئتى اركان الحرب الفرنسية والانجليزية ! . .

فلما انتهت الحرب العالمية الاولى ، تغير كل شيء ، وتعرضت الاساليب الدبلوماسية لثورة يمكن أن يطلق عليها اسم : ثورة ١٩١٩ ...

أما أوربا فقد ضاعت هيئها القديمة ، وتوزعت القوة بين أمريكا وبين القوى الجديدة الهائلة التي تنبهت في آسيا .

أما التوازن الدولى التقليدى فقد اختيل اختلالا شديدا .. ولم تعد المباحثات تجرى في أروقة سرية ، بل أنتشر أسلوب المؤتمرات العلنية ، التي يشهدها الجميع .. حتى أصبحت جلسات مجلس الأمن هذه الايام تذاع في التليفزيون !.. واختفى الدبلوماسيون المحترفون ، وأصبح يتحكم في الدبلوماسية الساسة والزعماء والنواب والقادة .

 أولها: التوسيع الاسستعماري الذي زود معركة المنافسة بوقود جديد ، أذ فتخت الفنائم الجديدة شهية الدول الكبرى الى الامعان في المنافسة والصراع ، حتى شمل العالم كله . ، وكادت الدبلوماسية أن تنقلب الى عمل تجاري بحت ،

وثانيهما : تقدم الواصلات ووسائل الاتصال السريع تقدما كبيرا . فقديما كانت الرسالة تستفرق شهورا قبل أن تصل من عاصمة الدولة الى سفيرها في عاصمة الخرى . . الأمر الذى أدى الى جعل كل سفير مسئولا عن توجيه سياسة بلاه مسئولية مستقلة الى حد كبيرة وكثير من السفراء احتملوا مسئولية تصرفات كبيرة لم يستأذنوا فيها حكوماتهم ، كالسيرستراوفورد راتكليف الذى احتمل مسئولية اشعال معركة نافارين التى اغرق فيها الأسطول المصرى أيام محمد على دون أن يرجع الى حكومته .

أما الآن . فان وزير خارجية اى بلد يستطيع ان يتحدث وهو فى مكتبه ، عن طريق التليفون ، مع جميع سفرائه فى مختلف انحاء العالم . كما يستطيعون هم ان يرجعوا اليه فى كل صغيرة وكبيرة ، أولا بأول . . أى أن تقدم الواصلات قضى على استقلال السفراء القديم ، وجعل المسئولية كلها مركزة بصورة مباشرة فى يد وزير الخارجية . .

على ان نيكولسون يعتقد ان اكبرماتمرض له الاسلوب الدبلوماسي من تفير ، كان سببه : انتشار الديمقراطية فبانتشار الديمقراطية اصبحت كل حكومة مسئولة امام شعبها عن كل تصرف من تصرفاتها ، واختفت يو بدات تختفي ـ الطريقة القديمة لحل الشاكل الدولية ، وهي المباحثات التي تجرى في الأروقة المفلقة بين ساسة وهي المباحثات التي تجرى في الأروقة المفلقة بين ساسة

محترفين ، وحل محلها أسلوب العلنية المفتوحة.. مثل جلسات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤتمر جنيف وغيره.

ففى مؤتمر جنيف مشلا . كان منديس فرانس لايذهب الى الوتمر الا فى حدود شروط معينة وافق عليها البرلمان ، وكان لايبرم أمرا الا بعلم البرلمان . وبعد استشارة الكتل المختلفة .

#### \*\*\*

ويقول نيكولسون في حزن : ان هذا التطور تفضى على « الدبلوماسية » بالمنى المروف . . وان المفاوضات ! الملئة معناها الا مفاوضات ! !

وهو في هذا التعليق يخطىء خطأ فاحشا ، فان هذا التطور لم يقض على الاسلوب السلمى كوسيلة لحل المنازعات . بل زاد فرصته المتاحة له .

فالاتفاق العلنى له من القوة الادبية اضماف ما للاتفاقات الشخصية أو السرية .

ورقابة الرأى العام انما تؤدى الى وضع مصسالح الشعوب فى الدرجة الاولى من الاهتمام ، وتعلى من قيمة المبادىء الاخلاقية والانسانية فى ساحة المنازعات وتضع نهاية للفن الدبلوماسى بالمنى القديم : فن المكلب السياسي !!

## السادم والعلم والحسريية

من فينا لا يجلس احيانا ، و « يسرح » بأفكاره .. يتأمل هذا الكون الغريب المضطرب ، ويضع الخطط لتنظيمه ؟..

هكذا يفعل « الدوس هكسلى » كثيرا وهو كاتب انجليزى الجنسية ، عالى التفكي ، يعيش منذ أمد بعيد المريكا ، وفي كاليفورنيا بالذات ، محدقا في أمواج المحيط الهادى ، متأملا مصائب البشر ، قلقا من أجهم وهذا الكتاب هو احدى «سرحاته» لكى يضع للمالم نظاما يعفيه من الاستبداد ، والفقر ، والحرب ، وكل ما تأرق له الجفون وتهلع القلوب !

والدوس هكسلى كاتب متشائم ، فهو ثاقب العقل ولكنه ضعيف الروح ، يتأمل الكون فيرى سحب التشاؤم القاتمة ، وينسى أن وراء هذه السحب سماء التفاؤل الزرقاء الصافية . . ومع ذلك، فان تشاؤمه من النوع اللماح ، المفيد ، الذي يضع أيدينا على حقائق خطيرة . .

وقد دفع «هكسلي» الى تأليف هـذا الكتاب الذى أقدمه له . . كلمة خطيرة قالها تولستوى منذ أكثر من نصف قرن هى : « اذا كان النظام الاجتماعي ظالما ؛ والقوة في يد عدد قليل من الناس يستغلون الآخرين ويستبدون بهم . . فان كل تقدم على أن تكون له نتيجة

الا تعزيز هذا الاستغلال والاستيداد! لا

فالقسم الاول من هذا الكتاب ، يحاول فيه «هكسلى» ان يثبت ان كل تقدم ان يثبت ان كل تقدم يحرزه العالم هو ضد الحرية والرخاء والسلام!

والحجج التي يسموقها « هكسلي » ـ وان كنت سأخالفها بعد قليل ـ وجيهة جدا .. بل واخاذة أيضا

فقد زود العلم .. في الأجيال الثلاثة الماضية ... الحكام السياسيين بأدوات هائلة للضغط لم تتيسر لأي حاكم من قبل، يكفي أن نذكر منها القنابل الذرية والدبابات وقاذفات القنابل وقاذفات اللهب، . لنعلم أن أية ثورة شعبية ضد الطغيان أو الاستعمار تكاد تكون شيئا مستحيلا ! ويضرب «هكسلي» مثلا بالثورات الشعبية التي اكتسحت أوربا سنة ١٨٤٨ : لقدكان يكفي المواطنين أن يتحصنوا وراء العربات المقلوبة ويتسلحوا بالخيل والبنادق القديمة لكي يقاوموا وشبتوا ، اذ لم تكن والجيوش تملك أكثر من ذلك سلاحاً . . أما الآن ، فأي شعب يصمد بالخيل والبنادق أمام الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات ؟ ! . .

وأضيف الى ذلك مثلا معاصرا: فان «ماو ماو» مثلا كانت تستطيع بفي شك أن تطرد الانجليز من كينيا لو كان العالم لايعرف غير البنادق سلاحا . . ولكن انجلترا تملك فوق البنادق الدبابات وقاذفات القنابل . . فعاذا تفعل ماو ماو ؟ . .

ويستنتج «هكسلى» من ذلك ، ان تقدم العلم كان اذن ضد الحرية !.. فالحرية السياسية والشخصية قديما كانت تستند الى حد بعيد الى ضعف وسائل السسلطة الحاكمة .. فالكثرة ولو كانت عزلاء كانت تستطيع أن تهزم القلة ذات السلاح البسيط .. كما قهر أهل بأريس خرس أويس ألسادس عشر.. أما الآن وبعد أن كرس حضرات العلماء والمهندسين والرياضيين علمهم لاختراع الاسلحة ، فاذا حرمت الكثرة في أي مكان من وسائل التعبير الديمقراطية ، كالخطابة والسكتابة والاجتماع ، اصبح مستحيلا عليها أن تملى ارادتها ، أو تتخلص من الطفيان أيا كان !..

ثم يسئل هكسلى نفسه : أتيأس الشعوب اذن ؟.. اتنصر ف تماما عن محاولاتها المتصلة الدامية للتخلص من الاستنداد والاستعمار ؟..

كلا !.. فقد توصل رجل عظيم الى اختراع هائل ستطيع أن يجابه هذه الاختراعات الحربية .. ذلك الرجل هو : القاومة الرجل هو : القادمة السلبية والعصيان المدنى !..

نعم .. كانت المقاومة السلبية اختراعا عظيما ، مر بكل المراحل التى تمر بها الاختراعات العلمية الكبرى . بدأ غاندى بتجربة اختراعه فى جنوب افريقيا ، حين كان يعصى القوانين بمفرده .. ثم يحرض المئات تم الآلاف .. فلما اكتملت تجاربه ، ذهب الى الهند ليعلم مئات الملايين هذا الاختراع العجيب .. وليقوده بنجاح هائل ، وبعد زمن قصير ، لم يكن يتوقعه احد ..

فالعصيان المدنى ـ الساتياجراها كما يسميه الهنود ـ لم يكن شيئًا ارتجاليا بل انه عمل علمى دقيق جدا ، كما ان غاندى الذى اخترعه لم يكن رجلا مثاليا نقط بل وسياسيا واقعيا أيضا.وقد القتفيه الكتب ونشرت الإبحاث والتعليقات ، تماما كأى اكتشاف علمى هام . . وان ظلت اعظم ميزاته انه برهان عظيم على انتصار الروح على المادة . . فهو يحتاج الى صفات عظيمة من الصير وضبط النفس وقوة الاحتمال . .

ونجاح هذا الاختراع في الهند امر معروف للجميع: ولكن الذي لايعرفه الكثيرون ان الشعب في المانيا قد استعمله سنة ١٩٢٣ ضد الاحتسلال الفرنسي لمنطقة الروهر!.. واذا كان لم ينجح حينئذ لعدم تعود الشعب عليه ، فان هكسلي يؤكد ان الشعب الالماني لو قرر اليوم ان يطرد الاحتلال الاجنبي فلن يجد طريقة انجع من العصيان المدني!.. ويقول هكسلي: حينئذ سيبدو غريبا ان يكون البلد الذي اخرج اشهر الشخصيات العدوانية مثل كلازفتز ، وهتلر ، هو أول بلد أوربي بأخذ بالمقاومة السلبية!.. وان هذا الشعب الذي يعبد قوة الروح!!..

ثم يعود هكسلى الى قضيته الاولى ، نيسوق حجة وجيهة اخرى على أن التقدم العلمى كان ضحد حرية الإنسان : لقد كان المفكرون القدامى يحسبون أن مجرد انتشار التعليم بين الناس كفيل بالقضاء على الطفيان. ولكن التقدم اثبت عكس ذلك تماما ! فالسلطة السياسية الآن حسواء كانت ممثلة في حكومة مستبدة ، أو دولة استعمارية أو طبقة صفيرة تعلك الثروة القومية حداه السلطة السياسية اصبحت لا تعلك وسسائل القهر وحدها ، بل ووسائل الاقناع ايضا !!..

فقديما ، لم تكن هناك صحافة ولا اذاعة .. أما الآن فقد أصبح للصحافة والإذاعة تأثيرهما الهائل على عقول الناس .. لما فيهما من جاذبية واستمرار برغم الفرد المسادى على ادمانهما كما يدمن السلجاير مثلا !.. و«الصحف والإذاعة في البلاد الحرة خاضعة للمعلنين وفي البلاد غير الحرة خاضعة للحكومة» فهما في الحالة الاولى تعبران عن مصالح أصحاب القوة الافتصادية ، وهم الأقلية دائما ، وفي الحالة الثانية تعبران عن رأى الحاكم.

وهمن يدفع أجر العازف يختار اللحن الذي يعزف!»..
ويضرب مثلا طريفا «..كان صوت مارك انطوني في
روما القديمة لايتجاوز آلاف المحتشدين في الميدان، اما
الآن فصوت أي داعية يصل مذاعا ومطبوعا الى شتى
انحاء الارض! » .

فالفرد مهما فعل لايمكن أن يتخلص من اللعاية التي ترددها اعلانات اصحاب الشركات دائما في الصحافة والاذاعة والتي تخدم مصالحهم في البلاد الحرة ، ولايمكن أن يتخلص من تأثير الافكار التي ينشرها الدكتاتور في الصحف والاذاعة في البلاد غير الحرة .. ولو كانت ضد معتقدات هذا المواطن ... ذلك أن الامتناع عن قراءة الصحف أو الاستماع إلى الاذاعة أمر صعب جدا يعرف صعوبته كل من حاول الامتناع عن التدخين مثلا !.. وقد أجرى في أمريكا استفتاء بين قراء الصحف ثبت منه أن الاغلبية الساحقة تعتقد أن جريدة معينة هي

منه أن الإعليب الساحك لفعاد أن جريده تفييه الكلب الجرائد انتشارا .. فقد أصبح في « جاذبية » الصحيفة أحيانا ما يغني عن مبدئها !!

وهكذا ادى تقدم العلم ، الى فقدان الفرد لاستقلاله العقلي ! . .

وكما فقد الفرد حربته السياسية نتيجة للتقدم العلمى في صنع الاسلحة وفقد استقلاله العقلى نتيجة للتقدم العلمى في وسائل الدعاية . . كذلك أدى التقدم العلمى الى تركز الصناعة ، مما أدى الى فقدان الفرد حربته الاخيرة : حربته الاقتصادية ! . .

لقد ادى التقدم العلمى الى ظهور الآلات الكبيرة والصناعات الثقيلة ، ولم يكن ممكنا أن يظل الانتاج في الدكاكين الصغيرة بعد هذا التطور ، بل اصبح انتاجا

مركزا تمتلكه أيد قليلة . . وقضي هذا الانتاج المركز على طبقة الصناع اليدويين والتجار الصفار . . حتى في ابسط الاشياء . . ففى أمريكا مثلا لا تجد دكاكين البقالة التي نعرفها في مصر معلوكة لصفار التجار . . بل هي فروع تابعة لشركات ضخمة ، والذين يعملون فيها مجرد احراء . .

قالاغلبية الساحقة من البشر الآن يعملون في مصانع يمتلكها غيرهم . فهم غير مستقلين ، بل هم يعتمدون في رزقهم على أصحاب المسانع ، مهددون بالاستغناء عنهم في اى وقت ، . فالحرية الاقتصادية بالنسبة لهم الآن مجرد ذكرى قديمة ، أو شيء لايعرفونه قط!

كذلك فان هذا التركز الانتاجي ، والنظام الراسمالي الذي جعل القوة الاقتصادية في أيدي قلة من الافراد.. ادى الى تفاقم ذلك الداء القديم .. الحرب !..

ويفسر « هكسلى » ذلك بقوله : « ان الرأسماليين القابضين على ناصية الانتاج يقصدون بانتاجهم الربح وليس اشباع حاجات المستهلكين، والربح يدفعهم الى البحث عن مزيد من الاسواق خارج بلادهم ، والتنافس على أسواق التوزيع بين الدول يجر الى الحرب . .

ومن اجل الحصول على هذه الآرباح ، نشر النظام الراسمالي نوعا من الثقافة والدعابة صورت للناس ان الوطنية تقتضى الاعتداء على أوطان الآخرين ! . . حتى تجد حجة تسوغ بها للناس دفعهم الى أتون الحرب .

وهذه هى الوطنية المدوانية التى بثها هتار فى المانيا . . والتى تؤمن بها كل دول الاستعمار الاخرى ، وتصور لابنائها أن الوطنية هى استغلال سائر الاوطان. وهذا النوع من الوطنية المدوانية يسوق بدوره الى الحرب. واغراء السلاح لاصحاب هذه الوطنية كاغراء الخمر

والنسياء للمراهقين قوى ، مدمر !..

ويبدى هكسلى أسفه البالغ ، لأن العلماء أيضا تأثروا بهذه العقلية واعتنقوا هـ أ النوع من « الوطنيـة » فأصبحوا يتسابقون في اختراع الاسلحة القادرة على تدمير الجيران وسائر الشعوب . . خصوصا وأن هـ أ النوع من الوطنية بدر عليهم أرباحا هائلة . . فالاسلحة هي السلمة الوحيدة التي لا تكسد أبدا ، مهما ارتفعت السعارها ! . .

ولما كان مستحيلا على الاقليسات مساحبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية ، أن تبقى العالم في حالة حرب دائمة من أجل رواج سوقها ودوام سطوتها ، فقد خلقت في فترات السلم حالة اخرى هي : الاستعداد للحرب !..

وحالة « الاستعداد للحرب » أو «خطر الحرب» لها فوائد كثيرة من وجهة نظر أصحاب القوة الاقتصادية أو السياسية ، محلية أو استعمارية .. « فحين يسوء الموقف في الداخل ، ويصبح السخط العام شيئا لايمكن تجاهله أو اهماله ، فأنه من الممكن دائما .. في عالم يعتبر الاستعداد للحرب واجبا مقدسا .. أن تحول انظار الناس عن مشاكلهم الداخلية الىمسألة عسكرية خارجية الناس عن مشاكلهم الداخلية الىمسألة عسكرية خارجية طريق أجهزة الاقناع التي تملكها ، تطالب بانتهاج «سياسة عن طريق أجهزة الاقناع التي تملكها ، تطالب بانتهاج «سياسة حافو في الى « ضم الصفوف » .. أي الطاعة المطلقة للأقلية المسيطرة .. وهنا الصفوف » .. أي الطاعة المطلقة للأقلية المسيطرة .. وهنا فساد أو اضطهاد ، مهما كانت الشكوى عادلة !! » . فساد أو اضابت المالم في تلك السنة أزمة اقتصادية توقفت

لها المسانع ، وهبط الانتاج ، وتعطل الملايين من العمال ( وتلك كما يقول هكسلى الحلقة التى تلاحق عالما يتقدم دون أن يخرج من سيطرة القليلين) . . واتخدت انجلترا وأمريكا وغيرهما من الدول اجراءات مختلفة قللت عدد العمال المتعطلين ، وخففت من حدة الازمة دون أن تقضى عليها نهائيا . . وقجأة ظهر هتلر ليشفى العالم من وباء هذه الازمة ! . . وقد النجه الى التسلح ، وأعلن عن نواياه العدوانية . . وشعر العالم بالخطر على نفسه فاقتدى به في التسلح . . وبقدرة قادر اختفت البطالة نهائيا ، وعادت المصانع تعمل أكثر من ذى قبل ! . . واستمر وعادت المصانع تعمل أكثر من ذى قبل ! . . واستمر العالم يتعاطى دواء هتلر العجيب حتى وصل الى النتيجة المدام توقي الحرب ، ودفع العالم ثمنا رهيب الشفائه الوقتى ، وخرجت الدول من الحرب اسوا حالا المائت ، قبل أن تتعاطى هذا الدواء !! » .

فخطرالحرب حل ازمة الانتاج في ظل النظام الراسمالي قبل الحرب العالمية الثانية !.. وأضيف الى ما قاله هكسلى ان القلة التى تتحكم في الانتاج فطنت الى هذه الحقيقة ، فلم يكد يمضى على انتهاء هذه الحرب زمن قلل حتى خلقت \_ وبسرعة \_ حالة جديدة من خطر الحرب.. لتواجه الازمة قبل أن تقع.. بل لقد احتفظوا بعدة حروب صغيرة متفرقة.. في كوريا والهند الصينية وغيرهما ، يستعينون بها على احتمال مصائب السلام التي تنزل بانتاجهم ، وبارباحهم !..

وعلى ضوء هذه الحقائق نستطيع نحن المحريين ـ بل نحن الشرب دائما بل نحن الشرقيين ـ ان ندرك لماذا بهددنا الغرب دائما بخطر الحرب تجد انجلترا حجة لبقائها في مصر، وتجد أمريكا حجة لشرائها القواعد في المغرب ، وتجد الدولتان التبرير لكل ما ترتكبانه في

البلاد المستضعفة من استفلال واستبداد !...

الى هنا .. تنتهى الأدلة التى سأقها هكسلى ليشت بها أن التقدم العلمى ضد حرية الانسان ، واستقلاله الفكرى والاقتصادى ، وامنه الاجتماعى .. هو ضد حريته .. لأنه زود الحكومة فى البلاد الدكتاتورية \_ كما زود الأقلية صاحبة القوة الاقتصادية فى البلاد الديمقراطية \_ بالسلاح الذي يخمد اى ثورة شعبية ، والجهزة الدعاية التى تملى أية دعوة مرسومة ، والانتاج الركز الذي يجعل الأغلبية أجيرة ...

على أن هكسلى قد أشار \_ وبدقة \_ الى بعض جوانب الموقف وجهل جوانب هامة أخرى ! فجاءت الصورة التي رسمها لعالم اليوم ناقصة الى حد كبير . .

فالحقيقة الساطعة التي يؤكدها التاريخ ان هـذه الظروف كلها لم تقض على الحرية ، ولم توقف تقدمها.

ان الحكومات الديمقراطية الآن ــ برغم كل هذا التقدم العلمي ــ أكثر منها في أي وقت مضي ..

وأن الشعوب الحرة والثورات الناجحة الآن ـ برغم اختراع القنبلة الثرية ـ تزداد يوما بعد يوم ، بشكل لا محل لاتكاره . .

والأمثلة لا تعد ولا تحصى ، فان مركز انجلترا الآن في كينيا مثلا رغم ما بيدها من سلاح حديث أضعف مائة مرة من مركزها هناك منذ خمسين سنة ، وقبضتها على مصر الآن وهي تملك الطائرات والدبابات أضعف من قبضتها عليها منذ خمسين سنة وهي لا تملك الا الخيالة ومدافع البارود !..

وليس هذا كلاما حماسيا ولكنه حقيقة راسخة ، وكل ذى عينين يستطيع أن يلاحظ أن القيود تتكسر الآن في كل يوم وفي كل مكان ، كلمسا انتشر الوعي

والتهب . والوعى هنا هو الثقافة التى تكسب الشعوب الاحساس بالكرامة ، وهو التجربة التى تعلمها مكايد الاستعمار القديمة ، وهو العدوى التى تنقل جراثيم الحرية من قطر الى قطر ، ومن رأس الى رأس . كما تنقل الربح بدور اللقاح . .

على ان تشاؤم هكسلى لم يصل به الى حد اليأس.. أو لم يقعد به عن التماس الحل .. وقد جرى منطقه على هذا النحو:

آن الداء الأكبر هو في تركز الإنتاج في أيدى قلة من الناس ، مما أدى إلى العواقب التي أسلفناها. فالعلاج بناء على ذلك هو الاتجاه نحو الاشتراكية الاقتصادية. . أي بجعل وسائل الانتاج ملكا للجميع . .

ولكنه يرى في اجتماع السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية في يد واحدة هي يد الحكومة المركزية ، خطرا كبيرا ، يفرى الحكومات بالطفيانمؤكدا أن التاريخ لايعرف سلطة مطلقة واحدة الم تفسد صاحبها ، فلا مقر بناء على ذلك من العودة الى الديمقراطية بمعناها القديم ، بمعنى حكم الشعب نفسه بنفسسه ، بمعنى اللامركزية السياسية . .

ولكنه يشترط لتحقيق اللامركزية السياسية شرطا رئيسيا : هو زوال خطر الحرب ، بل والعدول عنها كوسيلة لفض المنازعات . ذلك ان الحرب تحتاج دائما الى تركيز السلطة في جهاز واحد ، والنصر فيها لابد له من السلطة المطلقة في العمل والانتاج والتوجيه . . فيقاء خطر الحرب معناه بقاء الحكومات المركزية . أما اذا زال الخطر ، فلن يجد الناس باسا من الأخل بنظام اللامركزية السياسية . .

أما طريقة القضاء على الحرب ، ، فانه يلقى اكبر

العبء فيها على عاتق العلماء . . فيدعوهم الى الامتناع من أى عمل أو أبتكار أو أنتاج فيه اعتداء على حيساة البشر بأية صورة من الصور . ويقول : أن الديانة البوذية تقرر أنه لايعد بوذيا من يكسب رزقه من صنع السموم أو السلاح ! . . وما أحرانا أن نأخذ بهذا المدا البوذى . . فلا نعتبره أنسانا شريفا، العالم الذى يساهم في صنع سلاح فتاك يقوى الطفيان ، ويتعدى على حق الحياة ، ويسلب الآخرين حرياتهم .

وعلى العلماء بدلا من ذلك أن يتجهوا ألى انتساج الطعام : «.. فأن مشكلة العالم الاولى هي الطعام ، وهو ليس مشكلة بالنسبة للأقليات التي تحكم العالم في كل مكان .. فهذه الأقليات تحصل على الطعام بغير جهد فلا تحس بأنه مشكلة قط . لذلك نراها تبحث عن شيء آخر كالقوة أو النفوذ أو السيطرة .. على عكس الملايين الذين تنحصر مشكلتهم الكبرى دائما .. في الوجبة القادمة! » ..

ثم هو لاينسى اثر التجارة فى اشسعال الحروب ، ويضرب مثلا بالشرق الاوسط : كل دولة من الدول الكبيرة تطمع فى بتروله وخيراته ، وتتطاحن من أجلها فهى تحتل الشرق الاوسط ، وربما اشتبكت فى الحرب من أجله. ويقترح بدلا من ذلك أن تكون كل البلاد حرة ، قوية ، مالكة لثروات أرضها. . فيبيع الشرق الاوسط ـ بعد تحريره ـ هذا البترول لجميع المشترين ، من الشرق والغرب على السواء . . فى تجارة حرة متبادلة ، على قدم المساواة ! . .

واظننى استطيع أن أقول لهكسلى بالنسبة لهذه الفقرة بالذات ، ونيابة عن جميع سكان الشرق الاوسط: موافقون!!

# رباعية الإسكندرية

العالم يتحدث عن هسله الرواية التى أصسبحت مشهورة باسم « رباعية الاسكندرية » .. لأنها تتكون من أربعة أجزاء كبيرة .. ولأن حوادثها كلها تدور في مدينة الاسكندرية .. وهى رواية تقدم صورة غريبة عن بلادنا!

والاجزاء الاربعة لهذه الزواية يقع كل منها في حوالي .. ٣ صفحة .. أي أن عدد صفحات الرواية يصل الي حوالي .. ١٢٠٠ صفحة ! وكل جزء من الاجزاء الاربعة يحمل اسما مستقلا هو اسم أحذ أبطال الرواية .. وأسماء هذه الاجزاء بالترتيب هي : « جوسستين » و « للتازار » و « مونتوليف » و «كليا » .

اسماء غريبة على الأذن!

وسيقول القارئ: : انها ليست اسماء شسائعة في مدينة الاسكندرية ! ولهذا تفسير سوف يرد بعد قليل . . نقبل ذلك لابد أن أقول كلمة سريعة عن الولف نفسه

ان الصحف والمجلّات الأدبية في العالم تقول عنه الآن انه أعظم كاتب قصة ظهر في السنوات الاخيرة ) وتقول عن هذه الرواية الضخمة انها عمل شامخ خطي

ومع ذلك فالؤلف كان قبل ظهور هذا للعمل مجهول الاسم. الاسم. تماماً . . .

انه انجليزى يعيش في ريف فرنسا منسلا سنوات واسمه « لورنس دوريل » ، وهو عندما اخرج هده الرواية لم يكن شابا ، اما شبابه فقد قضاه في السلك السياسي البريطانية . . وبحكم وظيفته في السلك السياسي جاء الى مصر قبل الحرب الماضية وفي خلالها، اشتغل فترة في السفارة البريطانية هنا ، بين القاهرة والاسكندرية ، ولذلك فان من بين ابطال هده الرواية الحسية ، الجنسية : السفارة البريطاني في القاهرة ، وعدد كبير من موظفي السفارة ! البريطانية وكثير من حوادثها يجرى في مبئي السفارة البريطانية في جاردن سيتى ، ومبناها الصيفي على كورنيش في جاردن سيتى ، ومبناها الصيفي على كورنيش

#### \*\*\*

ولكن المؤلف لم يلبث أن اعتزل السلك السياسى والمخابرات الانجليزية بعد الحرب بيضع سنوات ... وعكف على تأليف الكتب ، واصدر بالغمل عدة كتب لم تنجح في أن تصنع له أي أسم مذكور.. حتى أخرج هذه الرواية الطويلة الغريبة ، وأذا به يجد نفسه فجأة فوق قمة تلاحقه بالصور والاحاديث ، وسيكوراس ملك السينما يشترى منه القصية ليحولها إلى فيلم على الشاشة آ..

ولا أذكر أننى وجدت صعوبة فى تقديم احد الكتب أو الروايات كالصعوبة التى أجدها فى تقديم هذه الرواية. وليس السبب فقط هو طولها البالغ ١٢٠٠ صفحة! وبالتالى كثرة الحوادث وتشابكها الشديد . . ولكن الاسباب التى تجعل تقديمها صعبا تكمن فى موضوع القصة نفسها . . وفى أسلوب كتابتها .

اسلوب الكاتب \_ اولا محير جدا ! فأحيانا تصادفك

صفحات ركيكة ضعيفة .. عشرات من الصفحات الملة المجرداء تتوالى كالصحراء التي ليس فيها الا كثبان من الرمل تجعل خطواتك ثقيلة مرهقة ، وصفحات اخرى جلابة باهرة .. فيها كل مقومات الكاتب الماهر في صنعته .. من حبكة واثارة وتشويق وتأمل عميق .. الى صور خلابة برسمها للاسكندرية حتى لتشعر انك تتنفس في المدينة حقا .. وان الكاتب قد ادخلك فعلا في الجو والرائحة واللون والحالة النفسية التي يعيش فيها أبطال القصة .

وطريقة الكاتب في السرد صعبة جدا .. فهو لايروى لك خيطا واحدا من الاحداث. أو لايروى لك الاحداث في سلسلة متتابعة الحلقات .. ولكنه في كل جزء يروى القصة كلها تقريبا ، من جانب معين. وفي الجزء التالي يروى لك نفس الاحداث ولكن من جانب آخر .. وفي كل مرة تتكشف لك حقائق جديدة .. ويبدو لك نفس الأفراد في ضوء جديد يختلف عن الضوء الذي رايتهم فيه أول مرة .. ولا أذكر الآن أين قرأت لاحد النقاد قوله : أنها كالورقة المطبقة حين تفتحها . أنك ترى دائما نفس الورقة ، ولكنها كلما انفتحت أمامك ، رأيت مساحات حديدة منها !

#### \*\*\*

فالولف لايقف في أول أحداث القصة ثم يسير بها اللي نهايتها .. كلا .. ولكنه واقف في وسطها ؛ أحيانا يسير الى الامام ؛ وأحيانا يعود الى الوراء ليروى ماحدث من سنوات .. وأحيانا يخطو الى اليمين .. أو يخطو الى اليسار ؛ ليتطلع الى زوايا وجوانب أخرى لايراها من مكانه الاول ..

شخصية « بيرسواردن » مثلا ، موظف السسفارة

البريطانية بالقاهرة ، الفنان ، الحساس... واخته العمياء التي يراسلها في لندن .. ثم اختلافه مع قسم المخابرات السرية في السفارة ، فقسم المخابرات يقول ان الشاب المصرى لا نسيم » مشترك مع عصابة يهودية تعمل على تهريب الاسلحة من أوربا الى فلسطين (وكان هذا قبل الحرب العالمية أيام كانت عصابات اليهود تقود حركة سرية ضد البريطانيين) ومعنى هذا أنه أيضا يخون قضية العرب في فلسطين .. أما بيرسواردن ، فهو يعارض هذا الرأى .. أنه يعرف نسيم وهو صديقه الحميم ومستحيل أن يصنع هذا . ولكنه بعد أن ينتصر على المخابرات البريطانية يكتشف بالصدفة أن هذه البراقعة صحيحة ، وينتحر بيرسواردن ، وينزعج السفير البريطاني الذي كان معجبا به ، وتأتى اخته العمياء الباهرة الجمال الى القاهرة والاسكندرية لتصفيأوراقه ولكننا في جزء آخر نرى واقعة انتحاره خلال ضوء

ولكننا في جزء آخر نرى واقعه انتحاره خلال ضدوء جديد . لقد كانت بين برسواردن واخته العمياء علاقة شاذة ، وقد انجب منها طفلة ميتة . وبرغم نقله الى مصر فقد ظل بينهما حب غريب عميق لا علاج له . وفجأة ظهر في حياة هذه الأخت « ليزا » رجل آخر.. وكانت هذه هي النهاية بالنسبة لبرسواردن.. فانتحر

وق مكان ثالث.. نعرف ان هذا الرجل الآخر الذى ظهر في حياة « ليزا » فى لندن هو « مونتوليف » السفير البريطانى فى مصر ، وذلك حين تعرف عليها فى لندن قبل نقله الى القاهرة وقد عرف بيرسواردن ذلك بعد قدوم «مونتوليف» بمدة .. فانتحر .. أما حضور « ليزا » بعد موت اخيها الى القاهرة فلم يكن لتصفية أوراق اخيها كما فهمنا من قبل.. ولكن لكى تعيش مع عشيقها السفير !..

۔ نموذج آخر ، . . .

في الاجزاء الاولى نرى شخصية « نسيم الشاب » المسرى الواسع الثراء ، وزوجته «جوستين» اليهودية الفامضة الحسناء ، ذات المفامرات التي تتهامس بها المدينة ، والشهوات التي تلهث حولها ، ونستمع الى قصة « دارلي » ، وهو الراوي الذي يروى جزءا كبيرا من الرواية ، ودور وجل انجليزي يقوم متدرس اللغة الانجليزية في احدى مدارس الاسكندرية وهو الذي يبدو أن الؤلف يتقمصه كثيرا في الرواية ، واسم خصوصا اذا لاحظنا أن اسم البطل «دارلي» ، واسم خصوصا اذا لاحظنا أن اسم البطل «دارلي» ، واسم دارلي هذا بجوستين زوجة نسيم ، وهواه العميسق لها ، وهجره صاحبته الراقصة اليونانية « ميليسا » من احلها ،

ولكننا حين نصل الى الجزء الثالث تكتشف عن نسيم وعن زوجته جوستين اشياء غريبة . فنسيم ، كما ذكرت من قبل ، كان مشتركا في عمليات تهريب سرية لصالح العصابات الصهيونية في فلسطين ، وقلد حار كيف يظفر بقلب اليهودية الفامضة جوستين . . ونشاطه الخطي ، وتعجب به جوسستين وتتزوجه ، ونشاطه الخطي ، وتعجب به جوسستين وتتزوجه ، وقد كان في المدينة يهودى آخر عجوز اسمه كوهين ، وقد كان في المدينة يهودى آخر عجوز اسمه كوهين ، كان مشتركا مع نسيم في عمليات التهريب ، ثم مات . وكان كوهين هذا عشيقا لميليسا ، الراقصة التى هي عشيقة دارلى الآن . وقد خاف نسيم أن يعرف دارلى شيئا عنه من ميليسا فاتفق مع زوجته جوستين أن تتنع دارلى بأنها تحبه ولو اعطته كل شيء . . لكى

تعرف منه هل عرف شيئا من « ميليسا » أم لا . . اى ان الهوى كان حقيقيا من ناحية دارلى ومصطنعا من ناحية جوستين .

ولكن ميليسا كانت قد فقدت حبها لدارلي من زمن واصبحت صديقة بيرسواردن ، وتحدث زلة اللسان المنتظسرة أمام بيرسسواردن لا أمام دارلي ، فيعرف بيرسواردن ان نسيم جاسوس ومهرب .

وعندما ينتحر بيرسواردن - سواء بسبب حادث الجاسوسية أو بسبب حادث اخته - ويكتب ألى السغير مونتوليف خطابا يحيطه فيه بأن اتهام نسيم - صديقه وصديق السغير - بالتجسس صحيح ، يقع السغير مونتوليف في مأزق حرج ، لأن السغير أيضا له قصة قديمة غرية .

لقد جاء «مونتوليف» الى مصر مرة كشاب مبتدىء في السلك السياسي البريطاني ، قبل أن يجيئها كسفير. وفي المرة الاولى كان موظفا تحت التمرين وكان قد تعلم اللغة العربية جيدا ، فأرسلته السفارة الى بيت اسرة مصرية ليتقن اللغة العامية ، وكانت الأسرة قبطية وهي أسرة نسيم : أب مقعد مريض ، وأم شابة جميلة اسمها ليلى ، . متعلمة سافرت الى أوربا كثيرا وتثقفت ثقافة واسعة ولكنهم زوجوها لهذا الرجل الذي اختارته الأسرة طبقا للطريقة القديمة ، وولداها وهما : نسيم ونيووز ،

وفى تلك الايام وقعت الأم الشابة ليلى فى غرام الشاب الانجليزى مونتوليف . . جذبها اليه شبابه ، وجدبها اليه اكثر « العالم الذى ينتمى اليه » . انها منذ عادت من أوربا حبيسة هذا البيت الريفى فى « أبو جرج » حيث توجد عزبة زوجها ، نافلتها الوحيدة على العالم

الذي تحبه هو الصحف والمجلات الاوربية التي تشترك فيها بكثرة ، والاوراق التي تكتب فيها خواطرها من حين لآخر ، والزوج المقمد العاجز يحس بهذا وان كان لايظهر علمه الا على شكل انفجارات سياسسية امام مونتوليف يقول فيها ان الانجليز يسيئون الى الاقباط في مصر ، فقد كان الاقباط دائما يعيشون في سلام ويتولون ابرز المناصب ولكن الانجليز هم الذين يحاولون اظهار الفيرة على الاقباط لا لشيء الا لمجرد التفريق بين الطوائف ،

وينقل مونتوليف من مصر فلا يعود اليها الا سفيرا .
ولكنه طوال هذه السنين كان يربطه بالاسرة شيئان :
الاول ، هو صداقة نمت بينه وبين نسيم ، الذى كان
يلقاه خلال رحلاته الى أوربا . والثانى ، هو الخطابات
التىكان يتبادلها مع ليلى بلا انقطاع طوالهذه السنوات
فقد أصبح هو روحها المتجولة خارج حدود هابى جرجه
يرى لها المتاحف ويشاهد لها المسرحيات ويكتب لها عن
كل شيء ، . ويرسل لها الكتب التى تحب أن تطلع عليها
وها هو يعود الى مصر سفيرا وقد توثقت صداقته
بنسيم ، . ليجد انه يقوم بعملية تهريب اسلحة ضد
سياسة بريطانيا في ذلك الوقت !

ويواجه مونتوليف الأمر الواقع ويبلغ الأمر الى وزارة الداخلية المصرية ، وعندما تقوم الحرب تصادر الحكومة أموال نسيم ، وتحدد أقامة زوجته جوستين فى «أيو جرج. بعد أن مات أبوه وأرغم أمه على أن تهاجر الى الخارج خشية أن يصيبها شىء بعد أن الكشف تآمره . .

هسله الاحداث \_ وغيرها \_ ليست هي القصة ، والقصة على أي حال فيها أكثر من الف صفحة من مثل هذه الاحداث ، ومع ذلك فالشخصيات الهامة في القصة.

تعتبر قليلة نسبيا ، اذا قيست بطول الرواية وكثرة زواياها، فالؤلف قد اختار طريقة خاصة هي : انتخاب عدد قليل من الشخصيات ، ثم « تقليب » هذه الشخصيات على مختلف الجوانب ، ووضعها في شتى المواقف والارضاع ، وكل وضع أو موقف يعطيها جانبا كخر أو ينزع عنها فكرة سابقة .. وكأن الؤلف يعسك بكل شخصية ويقول لك : هذه الشخصية بمكن أن تكون هكذا .. يمكن أن تكون طيبة عادية .. ويمكن أن تكون طيبة ويمكن أن تكون شاذة .. يمكن أن تكون طيبة ويمكن أن تكون خسيسة .. وهكذا ! فهى لعبة من قطع طريقة ترتيبها وتكوينها !

ولنكن ...

أين « الاسكندرية » في هذه القصة ؟ وأين « مصر » التي تقع فيها هذه الاسكندرية ؟

هذا السؤال قد لايخطر على بال قارىء يقرأ القصة في أى مكان من العالم . . أما أذا كان من «مصر» فالسؤال يبدو ملحا وقويا / وأساسيا .

ولقد اختار المؤلف شخصياته كلها من جو الأقليات المساجرة الى الاسكندرية . اليهود واليونان والانجليز والارمن والابطاليين والفرتسيين وغيرهم . ومع ذلك ، فهو لم يختر ذلك الغريق من المهاجرين الذين يندمجون في البلد الذي يعيشون فيه ، أو الذين يعرقون ويتعبون سواء ظلوا بعد ذلك فقراء أو أصبحوا أغنياء . . ولكنه اختار فئة مفلقة على نفسها تماما ، تعيش في الاسكندرية وهذا «كمكان» دون أن تتفاعل معها كشعب أو كمدينة . وهذا صحيح في بعض الحالات وليس في كلها ، فلا شك أن صحيح في بعض الحالات وليس في كلها ، فلا شك أن بعض الحالات وليس في كلها ، فلا شك أن

اجانب مهاجرين الى الأبد ، متعزلين دائما عن العالم الذى جاءوا اليه ، يدورون حول انفسهم ،

وقد ملا المؤلف هذه البيئة التى اختارها بانواع من الشذوذ لا أول لها ولا آخر ، ولا أدرى بأية نفسية جمل المؤلف هذه الحالة من الشسدوذ الجنسى تفمر الجميع . ولكننى اجد أنها تمير عن السوس الذى ينخر في كيان هذه الفئة ، وعن الانهيار الداخلى فيها، ينخر في كيان هذه الفئة ، وعن الانهيار الداخلى فيها، لنفسها ، حتى لتشعر أحيانا أنهم ليسوا غرباء فقط عن المدينة التى يعيشون فيها ، بل وغرباء حتى عن مدنهم الإصلية التى قدفتهم الى الاسكندرية ، فهم بدون الإصلية التى قدفتهم الى الاسكندرية ، فهم بدون حتكون بأبطال القصة لإيظهرون الا في صورة خادم أو سائق أو بواب ، تماما كما يذهب السائح الى بلد فينزل في فندق لابيرحه ، فلا يرى من أهل البلد الا خدم الفندق وموظفيه !

الشخصيتان المربتان الوحيدتان اللتان لهما بعض

الدلالة هما : ليلى ونسيم ..

اما ليلى ، فقد رسم بها صورة للمصرية التى تعلمت في وقت لم ينتشرفيه التعليم ، وشقاء من تعيش بثقافتها المصرية في جو غير مثقف .

على أن « نسيم » هو الشخصية المصرية الهامة في الرواية ، وعندما نتأمل الاسباب التي نسجها الوّلف لكي تؤدى الى انحراف نسيم ودخوله في حركة سرية لحساب العصابات الصهيونية . . نجد أنه كان موفقا في بعضها ، وكان غير موفق في بعضها الآخر . .

نقد اختار الؤلف أن يكون نسيم من الاقباط ، في محاولة لادراج الاقباط بين سائر الفئات الاخرى المهاجرة

٠٠ وهذه فكرة خبيئة وغير صحيحة ، فالوطنيون الذين سقطوًا برصاص الاستعمار كانوا من جميع الطوائف"، والذين قبض عليهم في قضايا خيانة أو جاسوسية كانوا أيضاً من جميع الطوائف . وانه لن الطريف أن نلاحظ جُمِلة سَجِلُها ٱلْوُلفُ على انها من الخَطْط التقليدية للسياسة البريطانية فاى بلد وهي «التركيزعلي الاقليات التي تكون مستعدة لأن تناضل» . فمحاولة استثارة الاقليات أسلوب سياسي بريطاني في كل بلد . ومع أن الؤلف يسجلها متهكما ، فهو كموظف سابق في السلك السياسي البريطاني لم يستطع الا أن يتأثر بهذا الاسلوب على أننا يجب أن نسجل أن محاولته هذه ليست كاملة . فان نيروز شقيق نسيم في القصة كان خطراً على نسيم . وقد اغتيل نيروز في ظروف توحي بأن شقيقه نسيم وزوجته جوستين هما اللذان حرضا على قتله خشية أن يفتضح امرهما ، وهذا يجمل الخيسانة محصورة في نسيم كفرد .

فاذا نظرنا الى نسيم كفرد ، نجد انالؤلف كان ناجعا في وضع الملامح التى تجعله في النهاية قابلا للخيانة . البيئة النازحة التى عاش فيها ، هجرته من عالم بلاده الى عالم « المهاجرين » الى بلاده ، ضعف شخصيته وخستها في الاصل وهو ما نلحظه في كونه كان يعلم من البداية بعلاقة أمه بمونتوليف ، وتستهيله لهذه الملاقة بعكس أخيه نيروز الذي كان يقف الى جانب أبيه المخدوع . هذه البذور الضعيفة في تكوينه هي التي جعلته كما قال المؤلف منتميا الى هؤلاء الفرباء ، فأصبح معاديا ليبئته من باطنه ، وهذا هو السبب الحقيقي لخيانته ، وليس السبب هو التبريرات النظرية السنخيفة التي قالها لجوستين وهو بعترف لها بدوره في المؤامرة :

وخارج هــذه الشخصيات الرئيسية التى تتخيط داخلهذه الدائرة المفلقة ، كانت الاسكندرية تبدو أحيانا \_ على دقة الوصـف التفصــيلى \_ وكأنها ليست الاسكندرية بالذات . . انها هى مكان «مجرد» يمكن أن يكون أي يكون أي المالم . . يمكن أن يكون هونج كونج أو نابولى أو طنجه : وفي كثير من الاحيان كنت أشعر أن المؤلف يتحدث عن اسكندرية عصر كليوباترا . اسكندرية البطالسة . . أو الاسكندرية التى نجدها في رواية « تاييس » الاتاتول فرانس مثلا .

ومن اجل ذلك كان المؤلف يحاول ان يفصل الاسكندرية عن مصر.. انها اسكندرية يونانية رومانية تنتمى البحر الابيض لا للقطر المصرى فحين انكشف نسيم يقول المؤلف مثلا: «حين ضيق المصريون عليه الخناق خف اهل الاسكندرية لنجدته ... فاشترى اصحابه ممتلكاته لكيلا تصادر ، على أن يعيدوها له فيما بعد». فالمصريون عنده شيء ، وأهل الاسكندرية شيء آخر، وأهل الاسكندرية الذين يقصدهم طبعا هم تلك الدائرة الاجنبية التى العاجر » اليها نسيم .

اما مصر ، وعالم « الصريين » ، فكان يبدو كانه عالم سحيق متخلف ، ومختلف تماما ! أنه خطوة يخطوها أحد أبطال القصة الى بيئة محلية أو شخصيات محلية ، كانت تبدو كأنها رحلة الى عالم غامض غريب ، وقد كان الولف يرسم هذا العالم دائما رسما بشعا كربها، ،

صحيح انه اختار فترة ضعف وانهيار في تاريخ مصر . . وهي فترة قبل الحرب العالمة الثانية وخلالها حين ملأت جنود الحلفاء البلاد . . ولكن صوره البشعة كانت أبعد من ذلك أيضا .

اذا ذهب الى الريف: فهناك يروى أشياء غريبة..

كمشهد الاعراب يأكلون جملا . اذ يقول أنهم يجعلون الجمل «يبرك» وهو حى ، ثم يهجمون عليه بالسواطير والسكاكين ، كل واحد يقطع جزءا منه ، والجمل رافع رقبته الطويلة والدم يتدفق من فتحات جسده كالنوافير، وكل الم الدنيا في عينيه!

آو يصف كيف أن نيروز نادى مرتين على خادم من أبناء الفلاحين في عربته فلم يحضر . . فأمسكه وقطع له أذنه يسكين عقابا له . . وأمسك الطفل بالأذن المقطوعة في يده وجرى ألى أبيه باكيا والدم يسيل منه !

أشياء وحشية لا ظل لها من حقيقة .. كأنها تحدث في أعماق الفابات !

واذا ذهب الى الاحياء البلدية فى الاسكندرية . . فهو يصف بيوت دعارة للطفلات الصغيرات . . ويرسم لها صورة بشعة تثير الغثيان . . ويكرر الرحلة الى هـذه البيوت كثيرا ، كانها من الملامح الاساسية . . قالسغي ذهب . . ودارلى ذهب !

واذا ذهب الى « الجهاز الحكومى » المحلى . . فهو. يصف لنا صورة الدولة المتعفنة التى كانت موجودة فى مصر قبيل الحرب . الوزراء اللاين يرتعدون من الملك أو من السفير البريطانى . . والوزراء المرتشسون . . والركود ) والخوف ) والغوفى ) والخوف ) والإهمال رمز هذا رجل اسمه « مملوك باشا » جعله المؤلف وزيرا للداخلية . .

فَحين أحس نسيم أن السفارة البريطانية ستبلغ وزارة الداخلية عنه ) بدأ يبحث كيف يتلافي القبض عليه . . فأرشدوه الى « المفتاح » الى قلب «مملوك باشا» وهو الرشوة !

ثُم يَصُفُ لنا طريقة الرشوة :

كان معلوك باشا يجلس في غرفة الصالون يستقبل الزوار ، فيقول له الراغب في رشوته انه قد عثر على مصحف نادر رأى انه جدير بأن ينضه الى مجموعة المساحف النادرة التي اشتهر معلوك باشا باقتنائها . ويقول معلوك باشا انه سيصعد بالمصحف الى الطابق الثاني ليرى هل لديه مثله ام لا . وهناك يفتح المصحف ويعد النقود ، فاذا كانت الرشهوة كافية ، احتفظ بالمصحف وعاد يقول : « انه فعلا نادر » واذا كانت غير كافية اعاد المصحف الى صاحبه قائلا : « انه وجد أن لديه مثله ! »

وبهذه الطريقة استطاع نسيم أن ينجو!

وفى نهاية الجزء الرابع من الرواية ، وقسد انتهت الحرب ، نجد ان جوستين قد اطلق سراحها ، ونجدها سير في شارع سعد زغلول هي ومعلوك باشا ونسيم . لقد رفع الحجر عن نسيم أيضا ، وسيسافر هو وجوستين الي سويسرا حيث يقومان بنشاط أوسع في التآمر . . أما كيف استولت جوستين على معلوك باشا ؟ انه جوعان للاختسلاط بالمجتمع الراقي ، جوعان الى التعرف بنساء بيض . . وهذا ما تحققه له جوستين !!

وقد احسست عندما انتهيت من قراءة الرواية ان المؤلف يشبه الرجل الذى افتتح محلا وأراد أن يجلب له أكبر عدد من الزبائن ، فقرر أن يعرض فيه كل انواع السلع المكن بيعها للناس!

كذّلك فأن لورنس دوريل جمع في قصته كل أنواع المفارس الفنية وكل أنواع القصص وكل أنواع المدارس الفنية والقصصية المعروفة . .

ماذا تريد مثلا ؟

مفام ات ؟ هناك مفامرات جاسوسية وتهريب أسلحة

واغتيال في الظلام ومسدساتٍ .

عُرام عَدرى ؟ هَنَاك قَصِفَ حب بالراسسلات التي تستمر عشر سنوات لا يلتقى فيها العاشقان .

شَدُّوذُ وَجَنُسَ ؟ انه موجودٌ في أكثر من نصف صفحات الرواية !

هَنَاك ايضا حف لات تنكرية تحدث فيها مفارقات غربية كالقصص الخيالية القديمة . .

هناك ايضا فتاة يقع في غرامها رجل وتختفي سنة ثم يجدها الرجل فيجد انها بدون انف ، فينفق عمره في البحث عن اطباء يركبونه لها هناك يضا جو الموالد والمجاذب والسحرة والمسعوذين هناك كذلك قصة ضابط بوليس انجليزي شاذ ، مات . . وتحول قبره بمجموعة مصادفات الى اسطورة تقول انه من الاولياء . . له مولد وله مقام يزار!

كل حيل كتاب القصة وكل مفاجآتهم التى عرفت فى آلاف القصص .. جمعها لورنس دوريل فى روايته بدون استثناء تقريبا !

وبعد ..

ان المؤلف لورنس دوربل برسم للاسكندرية صورة بنفسجية بديعة ، بكل ما فيها من تفصيلات وضواح واسماء . محطة الرمل وشوارع سعد زغلول والنبى دانيال والسبع بنات وفندق سيسيل ومطاعم المكس المطلة على البحر ورمال العجمي البيضاء ، ولكنه يرسم للمجتمع صورة جارحة هابطة تنزف بالصديد ، ويرسم الملهاجرين » صورة تنزف بالصديد ، لايكاد المرء يعثر في روايته على شخصية فيها ولو قليسل من مقومات القوة ، او حتى على شخصية فيها عسا صراع بين القوة والضعف ، كل البشر عنده تقريبا مشوهون من الداخل،

مستسلمون تماما للضعف والنقائص بدون اية مقساومة او صراع . واستكمالا لهذا الإحساس حشد في قصته عددا لا مثيل له من ذوى الماهات .. ليزا الجميلة الفاتنة عمياء ، سميرة عدراء الإسكندرية بدون انف ، نيروز شقيق نسيم مشقوق الشفتين ، نسيم نفسه يفقد احدى عينيه خلال الفارات ، وتنتهى القصسة ، وهو بعين واحدة ، و « كليا » الرسامة ، تنتهى القصسة ويدها التي ترسم بها مصابة !

ويماد ...

هل هو كاتب « عظيم » ؟

اعتقد ان التاريخ الأدبى لن يضعه فى مصاف الادباء العظماء ، لأن كاتب القصة العظيم لابد ان تكون فيه صغة هامة جدا ، وهى : احساسك بأنه يتعاطف مع الانسانية المثلة فى ابطال قصصه كلهم . . انه لا يروى وهذا ما يفتقده « لورنس دوريل » . انه لا يروى قصة الحياة ولكنه يروى « فضيحتها » . وهو يحاول ان بدس فى نفسك احساسا بالشماتة لا بالعطف .

### روسيا والمسيون

### - 1 -

منذ بضعة أيام قال « كارلو باجيتا » عضو الحزب الشيوعي الإيطالي ، في المؤتمر المنعقد حاليا في روما : ان حزبنا لديه الشجاعة لكي يقول « الصين » ولا يقول

« البانيا » ، ما دام يقصد الصين ! وهكذا أعلن رسميا لأول مرة ومن فوق منبر مؤتمر

وهدا اعلى رسميا لاول مره ومن فوق منبر مؤتمر شيوعى يشهده الروس والصينيون على السواء ، ان كل الحملات الموجهة الى البانيا انما تستهدف الصين. والواقع ان نبأ الخلاف بين روسيا والصين قد تأكد في المالم الخارجي منذ اللحظة التيعرف فيها ان روسيا سحبت كل خبرائها من الصين، وكانوا يعدون بالآلاف. فمثل هذه الخطوة الخطيرة ، لايمكن الا أن تخفى وراءها

خلافًا خطيراً .

واليوم يوشك الطرفان ان يملنا ألخلاف على المالم كله كاملا ، بعد ان جاهدا جهادا عنيفا طوال السنوات

الماضية من أجل أخفاء هذا السر الهائل .

وسواء الفجر الخلاف في المستقبل الفجاره النهائي ، او امكن التوصل الى حل للقضاء عليه ، فالهم اليوم ان نفهم اسباب هدا الخلاف الذي يعد من اكبر واخطر الاحداث التي وقعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. . وقبل محاولة العثورعلى الاسباب الجدية ، الاساسية ،

<sup>(4)</sup> كتب هذا القال عام ١٩٦٢

لهذا الخلاف : يجب إن نضع امامنا ثلاثة اعتبارات : الاعتبار الأول ... هو إن الخلاف العقائدى أو الاستراتيجى الحاد ليس غريبا على الحركة الشيوعية بوجه عام . ففي جميع مراحل الحركة الشيوعية كان يوجد داخلها دائما «يسار» و«يمين» . وفي كل مرحلة كان لابد دائما من «تصفية» الاتجاه الذي يرونه خاطئا ، خصوصا بعد أن تأثرت الحركة الشبيوعية بالبلام « اللينيني » الذي يضع وحدة الحركة نوق كل اعتبار . والحركة الشيوعية فيها ما في بعض الحركات الدينية من عنصر الإيمان الصارم العنيف ، والاعتقاد في نظرة أخرى من عضية بعب أن تغنى صاحبها عن أي نظرة أخرى

الحقائق الاخرى ، لايمكن أن يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . ولا من خلفها . الاعتبار الثانى ... هو أن الخلاف بين روسيا والصين بالذات ليس حدثا طارئا .

مهما كان مصدرها ، والتصديق في حقيقة تعلو كل

والأضرب مثلا قديماً ..

فغي سنة ١٩٢٧ كانت روسيا تؤيد حزب الكومنتانج الذي يقوده شيانج كاى شيك في الصين ، لأنه كان القوة الكبرى التي تقاوم الاستعمار في الصين ، أما الحزب الشيوعي فلم يكن يمثل يومها الا قلة ضئيلة . وكان راى ستالين فيما يبدو أن تأييد حركة تحريرية مضمونة النتيجة خير من تأييد حركة شيوعية ليس مستقبلها مؤكدا . وكان الحزب الشيوعي الصيني يرى غير هذا الراى ولكن الحزب الشيوعي الصيني تقد راى ستالين وانضم الى صفوف شيانج كاى شيك ، وبدأ شيانج وصل الى شنعهاى التي كان الاستيلاء على بقية الصين ، حتى وصل الى شنعهاى التي كان الاستيلاء عليها قمة النصر،

ولكن كاى يشيك لم يكد يستولى على شنفهاى، بمساعدة الشسيوعيين ، حتى انقض عليهم ، ونفذ فيهم مذبحة و هرية قضت على الحدد السنوات طرياة

رهيبة قضت على الحزب لسنوات طويلة . .

ويومها ، كانماوتسى نونج بالذات، هو الذي استطاع أن ينقسذ ما تبقى من فلول الحزب ، ويلجساً بها الى الحبال ، ليبدأ من هناك حركته التى انتهت باستيلائه على الصين . .

من ذلك اليوم ، ولد لدى الشسيوعيين الصيابين احساس عميق بأن موسكو بعيدة عن فهم « واقع الصين » . وإن الحركات الشيوعية الاوروبية لها منابت غير الشيوعية الآسيوية ، من ذلك اليوم ولد في الصين الاحساس بالاستقلال الفكرى عن روسيا في تفسير النظرية الشيوعية ، وإن كان هذا لايؤدى إلى الانفصال ، أو عدم التعاون مع روسيا ..

ويقول المؤلف الامريكي «جورج كينان» ، وهو احد خبراء الفرب في القضايا الشيوعية ، وقد كان سفيرا في موسكو وهو الآن سفير في بلفراد ، يقول في كتاب هام له اسمه « روسيا والغرب في عهد لينين وستالين » . . يقول ان موقفا من هذا القبيل تكرر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، ويوم كانت الصين تكاد تكون مقسمة بنسبة متعادلة بين شيانج كاى شيك وماوتسى تونج . .

يومها ـ مرة أخرى ـ لم يكن من رأى روسيا أن يحاول ماوتسى تونج أنهاء حكم شيانج كاى شيك بحرب شاملة . أولا > لانها لم تكن والقة من النتيجة . وثانيا لأن أمريكا في ذاك الوقت كانت تتوسط بين كاى شيك وماو . وكان احتمال تدخلها المسلح في هاده الحالة كبيرا . ولكن ماو لم يأخذ بهذا الرأى وقال : « أن المدوليس نمرا حقيقيا ولكنه نمر من الورق » واستطاع ليس نمرا حقيقيا

بالفعل أن يلقى كاى شيك وقواته الى البحو ، دون أن تحرك أمريكا صاكنا ...

منسلة ما يقرب من أربعين سنة أذن ، والشيوعية الصينية « حليفة أ» الشيوعية الروسية ولكنها ليست تابعة لها ، وقد كان لها دائما هذا الوزن الخاص داخل المسكر الشرقى ٠٠٠

والآن ...

بعد تسجيل هدين الاعتبارين ، فيم الخلاف الآن ، بين روسيا والصين ؟ . .

أن بعض العلقين يميلون الى تبسيط الامور تبسيطا يعد بنا عن الحقيقة . .

يقولون ... مثلا ... ان ماو وخروشوف يتنافسان على وعامة المسكر الشيوعي ، وان ماو يعتبر خروشوف وجها جديدا بالنسبة اليه. ويعتبر نفسه الوحيد الباقي من اصحاب « الاضافات » الهامة الى الماركسية .

او يقولون ان ماوتسى تونج « ستالينى » فى حين ان خروشوف خروشوف يهاجم ستالين ، او يقولون ان خروشوف يؤمن بالتعايش السلمى فى حين ان ماو يؤمن بحتمية الحرب .

وهده كلها تسبيطات تضيع معها معالم الحقيقة .. ان أور أسباب هذا الخلاف هي :

يد الحملة على ستالين .

\* الكوميونات الصينية .

الاستراتيجية الدولية .

ألله ول المتحررة غير المنحازة .

والصورة الواضحة لهذا الخلاف ، هي اننا بينما نجد الصين ما زالت ترفع صورة ستالين جنبا الى جنب مع صور ماركس وانجلز ولينين ، في حف لاتها الشسعبية

واعيادها السياسية . . نجد ان خروشوف في الطرف الآخر ما زال يواصل الحملة على ستالين والستالينية ، وما زالت الاحزاب الشيوعية في شرق اوروبا تطهر صفوفها من الزعماء والحكام الذين تسميهم ستالينين، بل ان الاتحاد السوفييتي لم يرضه أن يبقى ستالين في قبره الى جوار لينين ، فأخرجوه بليل ، ودفنوه في سور الكرملين مع سواه من الراحلين . .

وقد قيل ان الصين اعترضت ـ منذ البداية ـ على البعيدة على المسكركله ، دونان يستشير مقدما الاحزاب البعيدة على المسكركله ، دونان يستشير مقدما الاحزاب الشيوعية الاخرى ، وقيل ان الصين رات ان الحملة كانت أوسع مما ينبغى ، بحيث انها اصبحت في رايهم تهدد وحدة المسكر الشيوعي ، وان الطريقة التي تناول بها خروشبوف الحملة جعلت بعض الاحزاب الشيوعية تتجه الى المطالبة لا بمراجعة اخطاء سيتالين وحدها ، ولكن بمراجعة النظم الشيوعية ذاتها . . خصوصا الحزب الشيوعي الايطالي الذي يبشر الآن مثلا خوضع القالم الآن على « المركة الشيوعية ، بدلا من الوضع القالم الآن على « المركة الشيوعية ، بدلا من الوضع القالم الآن على « المركة الشيوعية ، بدلا من الوضع القالم الآن على « المركة الشيوعية ، بدلا من

واذا كان الرجوع الى بعض النصبوص المنشورة « أضمن » من هذه التخميئات ، قاننا نجد أن الحزب الشيوعى الصينى نشر عقب الحملة على ستالين بحثا شرح فيه رأيه في الموضوع كان أهم ما فيه :

( أولا ): الاعتراف بأن سيتالين ارتكب أخطاء خصوصا في سنواته الاخيرة ، ولكن مع تسبحيل انه كان مناضلا ماركسيا لينيئها عظيما > حارب خصوم الشيوعية بلا هوادة ، ومع تسجيل انه لايمكن الفاء دور الأفراد في تحريك عجلة التاريخ الفاء تاما . .

• «ثانيا» : الاشادة بالدور البارز الذي قام به ستالين في الاسراع بعملية التصنيع وعملية تحويل الزراعة الغردية الى زراعة جماعية . ذلك ان هذه المرحلة التي تحملها ستالين هي المرحلة التي تمر بها الصين الآن ، وهي مرحلة تحتاج الى الضغط والتضييق الى حد كبير . . وقد خشيت الصين ان يمتد نقد ستالين الى نقد كل ما يتعلق به ، خصوصا هذه المرحلة بالذات .

« ثالثا » : تسجيل ان ماوتسى تونج غير ستالين .
 وتسجيل فكرة ان المركزية الشديدة فى القيادة يجب ان تقترن بديموقراطية واسعة تتغلغل فى القاعدة الشعبية ،
 وان التركيز على مركزية القيادة دون الديموقراطيسة في ودى الى ارتكاب الأخطاء التى ارتكبها ستالين . .

« رابعا » : أوضحت الصين نظرية ماوتسى تونج فى المتناقضات . وهى القائلة بأن المتناقضات ستوجد حتى فى المجتمع الشيوعى ، وحتى فىداخل المسكر الشيوعى، سواء بين الفرد والمجتمع أو بين الدول الشيوعية وبعضها البعض . ولكنها تناقضات غير عدائية كالتناقضات بين السيوعية والراسمالية مثلا أو بين العمل وراس المال فى المجتمع الواسمالى .

وبهده النظرية ارادت الصيين أن ترد على الذين دهشوا من المتناقضات التي كشف عنها الهجوم على الستالينية ، أي انه بينما بدت الحملة الروسية على ستالين حملة على شخص ، برزت الصين بمحاولة تقديم تفسير نظرى ماركسي لها . .

الخُلافُ الأهم من ذلك كان على : الكوميونات ! يعرف العالم \_ وتعرف الكتب والتَظريات \_ انواعا كثيرة من الاشتراكية ولكن العالم ، والكتب والنظريات ، لا تعرف حتى الآن الا شيوعية واحدة .. وذلك أن الاشتراكية لها الآن تطبيقات كثيرة ، في حين ان الشيوعية لم تطبق قط ، في اى مكان من العالم . . هناك اشتراكية تؤمن بوجود ملكية خاصة ، بكميات مختلفة ، الى جانب الملكية العامة ، وبوجود الحافز الفردى الى جانب المحافز الاجتماعي . .

وهناك أشتراكية لا تؤمن بوجود اللكية الخاصة بتاتا. ولكنها مع ذلك تؤمن بوجود الحافز الفردى الطبيعى . ولذلك فان أقصى ما تطلبه هو أن ينال كل فرد من خيرات المجتمع حسب مجهوده وكفاءته وامتيازه .

اما الشيوعية فهى تختلف عن هذا كله اختلافا فى «النوع» لا فى « الدرجة » فهى تؤمن ان الانسان نفسه بعد مرحلة تطور معينة سوف يتغير بحيث يصبح الحافز الفردى إمرا لا قيمة له وبالتالى يصبح ممكنا تطبيق شعار « من كل فرد حسب قدرته ، ولكل فرد حسب حاحته » .

أى أن ينال الناس نفس القدر من خيرات المجتمع ، مهما اختلفت جهودهم وقدراتهم .

والاشتراكي يُؤمن بهذه الصورة أو تلك من صور الاشتراكية بوصفها شكلا مثاليا للحياة . أما الشيوعي فهو يعتبرها مجرد مرحلة . أما هدفه الأمثل فهو : المجتمع الشيوعي ، بالصورة التي سبق تلخيصها ..

ومن الطبيعى - بناء على ذلك - أن تكون عملية الانتقال الى تطبيق الشيوعية حدثا بالغ الخطورة بالنسبة للشيوعى . حدثا يتعرض للمناقشة والجدل والخلاف الحار ، بوصفه اخطر نقطة تحول تاريخية في نظره ، والغاية التى كافحت وناضلت الشيوعية الدولية من الجلها أكثر من مائة سنة ..

وروسيا ، بعد اربعين سنة من ثورتها ، ظلت تقول

انها ما زالت في مرحلة الاشتراكية وان مرحلة الشيوعية ما زالت تعيدة ..

ولكن الصين فاجأت المسكر الشيوعى منذ سنوات بانها قد اكتشفت « الخلية الاولى » في بناء الشيوعية. وانها بدات بالفعل في بناء هذه الخلية الشيوعية الاولى . . وهي : الكوميون . .

نقد قال القرار الذي اعلن بدء انشاء الكوميونات في الام المسلس سنة ١٩٥٨ : « أن الهدف الاول من أقامة الكوميونات الشعبية هو الاسراع في عملية البناء الاستراكي والتمهيد النشيط للانتقال إلى الشيوعية . أن أقامة الشيوعية في الصين لا تبدو الآن هدفا بعيد المنال ، وعلينا أن نستخدم عملية أقامة الكوميونات لاكتشاف الطريق العملي إلى الشيوعية » .

وليس هـ الله هو مجال الحديث الفصل عن نظام «الكوميون» وهي الوحاة الشيوعية للمجتمع ولكن يكفي القول هنا أن الكوميون يختلف عن الزرعة الجماعية في عدة نواح اساسية وأولها الله اكبر حجما من الزرعة الجماعية بكثير وثانيها بالتالي بالتالي بيحمع الواعا مختلفة من النشاط من الزراعة الى تربية المواشي الى مصانع صهر الحديد الصغيرة البدائية وثالث هـ في المفوق أن الملكية الفردية فيه معدومة تماما على ان الخطر الغروق هو أن جانبا من « الأجر » الذي يأخذه الفلاح في الكوميون يأخذه « عينا » لا نقدا و فالكوميون يأخذه « عينا » لا نقدا و فالكوميون للجميع على السواء كما يصرف له حاجته من الطعام الذي يقدم في قاعات كبيرة اللجميع على السواء كما يصرف له حاجته من الثياب. الله يما الشياب والله المناسوة الله المناسوة المناسوة الله المناسوة المناسو

وهنا الفارق الخطي . فالصين في الكوميونات خطت مرحلة نحو نظام : « لكل فرد حسب حاجته » بصرف

النظر عن عنله . لم تخط اليه مائة في المائة ولكن طبقته بمقدار خمسين في المسائة تقريبا اذ جمعت بين الأجر النقدى الذي قد يختلف والأجر العيني المتسساوي . وكانت هذه الخطوة باللذات محل فخر «نظرى» كبير في الصين ، نسبته الكتابات هناك الى ماوتسي تونج شخصيا فهل يمكن حقسا – أن تقفز الصين الى مرحلة الشيوعية ، هكذا بعد أقل من عشر سنوات من وصول الشيوعيين الى الحكم ، والشيوعيون في روسيا ، بعد الشيوعيين سنة من وصولهم الى الجكم ، وبعسد التطور الاقتصادي السكبير ما زالوا يرون انهم لم يصلوا الى الرحلة التي تسمح لهم بهذا الانتقال ؟

ان الجدور الفكرية لهذه المحاولة الصينية البالغة المنف والجراة .. مصدرها راى الشيوعيين في ان الثورة يجب الا تتوقف عند مرحلة من المراحل ، تلتقط انفاسها وتدعم نفسها وتؤجل اهدافها النهائية ، لأن هدا قد يؤدى الى اضعاف الطاقة الثورية للجماهي ، والى استرخاء القيادات واكتفائها بالانتصارات التى حققتها ..

ومن الجذور الفكرية لهذه المحاولة أيضا ، ان الصين تعتقد انها اكتشفت الاسلوب الأمثل لتطبيق الماركسية في ظروف البلاد الآسيوية بالذات . فهى في الواقع قد رفضت التقيد بالنعوذج الروسي في التخطيط والتنهية الاقتصادية . وانتهجت اسلوبا خاصته استفلال كثافة السكان وتحويل وفرة الايدى الفاملة الى سلاح اساسي في البناء . فكانت اقامة السدود مثلا لا تنتظر الآلات الحديثة الفالية ولكنها تقام بملايين العمال ، بالمساول والأيدى والمقاطف البدائية ، أى تعويض الآلات بوفرة الأيدى العاملة . كذلك عمدت الى استخدام الوسائل

البدائية جنبا الى جنب مع الوسائل الحديثة واطلقت على هذه السياسة سياسة المشى على قدمن « القـديم والجديد معا » ومن مجموع هـذه الجهود الهائلة ، اعتدت الصين أنها تستطيع أن تختصر مسافات كبيرة من الزمن اللازم لعملية التقدم ، وانها تستطيع أن تطبق . سياسة الثورة التي لا تتوقف ، لانها اذا توقفت عنه مرحلة ، فهذه المرحلة ستوجد بنفسها اجهزتها الملائمة لها والتي قد تصبح في حد ذاتها عقبة في طريق السير الى مرحلة اخرى تالية ..

ووراء هذه الملامح التى اروبها هنا في سرعة خاطفة توجد تفسيرات وتفصيلات وتبريرات نظرية ومذهبية طويلة ومن البديهى ، بعد هذا ، أن تتوقع الصين أن تكون تجربتها هي النموذج الذي يجلب الاحزاب الشياوعية الأسبوية والافريقية على الأقل .

ولُـكن الحزّب الشيوعي الروسى ، بوصفه القائد الوحيد المعترف به في الحركة الشيوعية ، كان له في تجربة الكوميونات رأى آخر ...

لم تعلن روسيا رابها بصراحة في هذا الموضوع ولم تتخذ منه موقف الهجوم العلني ،

ولكن كثيرا من التصريحات التي قالها خروشوف وغيره من الزعماء الروس كأنت تشير من طرف خفي الي هذه النقطة ..

والذى يمكن تصدويره من رأى الاتحاد السوفييتى هو أنه يرى فى تجربة الكومبونات الصينية انحرافا يساريا خطيرا ، وأن سياسة « أحراق المراحل » أى عدم الاعتراف بأنه لابد من المرور بمراحل معينة من التطور نحو الشيوعية ، هى سياسة خطرة قد ترتد على النظام بأكمله . .

ويركز الاتحاد السوفييتى نقده على ما تحاوله الصين من تجاهله ( الحافز الفردى » ودوره فى الانتاج ، فى همنده المرحلة المبكرة من تطورها ، ويستشبهد على ذلك بقول لينين : « انه من العبث أن نظن أن مجرد اسقاط الراسمالية معناه أن كل فرد سيعمل كما يجب أن يعمل من أجل المجتمع فقط حتى ولو لم تكن له مصلحة شخصية فى العمل، وأنه من غير الحافز الفردى لا يمكن تحد بك الملايين إلى من بد من العمل » .

لايمكن تحريك الملايين الى مزيد من العمل » . وقد سبق للاتحاد السوفييتي أن مر بمرحلة من الصراع حول فكرة « المساواة التامة » في الاجور . واستمر هذا الصراع من سنة ١٩٢٥ تقريبا الى حوالي سنة ١٩٣٤ ، وكَانَ «تروتسكي» والاقليةُ التي يتزعمها يميلون الى هذه المساواة . . في حين كانت الاغلبية التي يمثلها ستالين ترى ان هذه « الساواة المبتذلة » فكرة غريبة على الاشتراكية ، وانه في مرحلة البناء والتصنيع بالذّات لأيمكن أنّ تنجح بّغي تشجّيع الخبراء والفنيين والعمال الهرة والمديرين الأكفاء ، وإن هــذا التشجيع لابد ان یکون مادیا ، فی صورهٔ اجور اعلی واحسن ، وفی خطاب ستالين الذي القاه في مؤتمر الحزب الشيوعي الروسي سنة ١٩٣٤ قال : ﴿ انَّ اللَّعْبِ بَكُلُّمَةُ المُسَاُّواْةُ على هَذًا النحو الساذج ليس الا لعبا بالنَّار ، ووصف هذه التسوية المطلقة بين الأجور بأنها ﴿ رَجِعية ، وسخافة من سخافات البورجوازية الصغيرة لاتليق بالماركسيين» ويومها ، كان هذا الاتجاه قد انهزم في روسيا بالفعل، وكان تروتسكى قسد نفى الى الخارج ، وأصبحت « التروتسكية » اقسى تهمة توجه الى شيوعى روسى . واول امس فقط ، في اجتماع مجلس السوقييت الأعلى في موسكو، وقف «فاسيلي تولستيكوف» السكرتير الإول الحزب الشيوعى في ليننجراد وهاجم قادة البانيا « ومن يؤيدونهم » أى الصينسيين ، واتهمهم بأنهم الروسسكيون ومنحرفون يساريون ، ومتجمسدون مذهبيون ، يخفون أنفسهم وراء تعبيرات ثورية متطرفة عندما نراجع الآن الكثير من القرارات التى اتخذها خروشوف بالنسبة للريف ، نجد انها تتجه الى تشجيع الحافز الذي يدعو القلاح الى العمل . وفي مقدمة ذلك رفع اسعار المواد الفذائية التى ينتجها الريف ، والفاء المحطات الحكومية التى كانت تؤجر الجرارات والآلات الزراعية للمزارع بحيث تصبح مملوكة لها .

وفي احدى خطب خروشوف روى انه كان يزور عمته في الريف فوجد لديها اشجار تفاح بديعة في حديقتها الخاصة ، ولكن عمته قالت انها ستقطعها النها لا تدر عليها أي ربح واستخلص خروشوف من ذلك أن أشجار التفاح البديعة يمكن أن تقطع وتفقدها البلاد النها لا تدر على الفلاحين أي فائدة .

صلى الله وصف خروشوف الذبن يعارضونه في هـذه الاجراءات بأنهم «حرفيون / لايشمون رائحة الحياة» .

وفي المؤتمر الواحد والعشرين ، نجد أن خروشوف قد شن هجوما مضادا ضد هذا الاتجاه الصيني .

فمن جهة شرح رايه نظريا في مسالة الانتقال من الاشتراكية الى الشيومية نقال:

أولا ... انه لابد من التدرج في الانتقال الى الشيوعية ...

ثانياً .. أنه ليس معنى ذلك أنه يوجد حائط عال بين المرحلة الشانية تنمو من الاولى وليس معنى الانتقال من الاستراكية الى الشيومية الى الشيومية الى نقلق بابا ونقتح بابا آخر فنكون قد انتقلنا » .

ثالثا \_ أنه يجب عدم أجهاض التطور وأحراق الراحل: فلها سرعة ولها بطء ..

ثم ركز خروشوف حديثه في التقرير على نقطة اخرى هى : ان كل نظام وكل تقدم لابد أن يتوافر له الاساس المادى اللازم من وفرة الانتاج ، فلكى تصبح المساواة في التوزيع ممكنة لابد أن يصل الانتاج الى درجة عالية تكفى الجميع، وهذا هدف لن تبلغه روسيا \_كما قال التقرير \_ الا بالتصنيع الكامل للبلاد ، مدنها ، وريفها ، وبرفع الطاقة الانتاجية للمامل الى اقصى حسد ، باستخدام الطاقة اللرية في الاغراض السلمية ، وبتحقيق درجة عالية جدا من التنظيم الادارى والمسلمى ، وبتوزيع عالية جميع أنحاء البلاد .

عشرين ا

وقّال خروشوف عن « التسرعين » : اذا أصبح الزعماء مغرورين ، وارتكبوا الأخطاء ، وشوهوا التماليم الماركسية اللينينية فيمايتعلق ببناء الاشتراكية والشيوعية فسو فيستغل اعداء الشيوعية هذه الإخطاء كما استغلوها سنة ١٩٥٦ . وكان يشير بذلك الى ثورة المجر .

وبعد هذين السببين الكبرين المتعلقين بالسياسة « الداخلية » تصل الى الاسباب الخطيرة ، التى لعبت . الدور الاكبر في الخلاف بين روسيا والصين والتى تطفو على سطح الاحداث بشدة هذه الإيام . .

وهى الخلاف بين الدولتين على السياسة التي يجب ان تتبع نحو الدول المحايدة . .

والسياسة التي يجب أن تتبع نحو المسكر الكربي .

## رومسيا واليصبيب

## - 7 -

قال ماوتسى تونج لأول مرة كلمته المشهورة : « ان العدو ليس الا نمرا من الورق » . وذلك في سنة ١٩٤٦ > حين شن هجومه الاخير على قوات شيانج كاي شيك التي كانت تفوق قواته عددا وعدة ، وكيف انه ظهر ان قوات شيانج كاي شيك كانت بالفعل «نمرا من الورق » ، اذ لم تلبث أن انهارت انهيارا سريعا. وفي هذا الاسبوع قال خروشوف : « ان هذا النمر اللي يقولون انه نمر من الورق ، له هذه المرة اسنان ذرية » .

وردت صحيفة صينية بقولها : « أن هذه الاسنان اللرية لا تدخل الرعب في قلوبنا » . . .

التصريح ، ومن استخدام اسم البانيا الى توجيه النقد المباشر للصين ...

وبرغم تعدد أسباب الخلاف ، وتشعب جدوره ، الا ان الخلاف حول السياسة الدولية بالذات ، هو الذي وصل بالازمة الى هذا الحد العنيف ...

نيم الخلاف أ..

ان روسیا والصین کلتیهما دولتهان شیوعیتان ، ومعنی ذلك ان كلا منهما تؤمن بأن العالم كله سوف بتحول یوما ما الى الشیوعیة ، وان كلا منهما ، وكل حزب شیوعی علی وجه الارض ، یجب أن یناضل من اجل تقریب هذا الیوم .

ولكن الشيوعي يؤمن بنظرية يعتقد انها علمية تماما، هي الماركسية اللينينية ، بمعنى انه اذا أحكم أي حزب شيوعي فهم هذه النظرية وتمكن من تطبيقها التطبيق السليم ، فهي حتما وبالتاكيد ودي الى النتيجة التي

يرجوها .

ولهذا ، نفى كل مرحلة يجب أن يتوقف الشيوعيون لتقدير عدة أشياء والاتفاق عليها : ما هى طبيعة المرحلة التاريخية التي يواجهونها – ما هى القوى الموجودة التي تؤثر في هذه المرحلة . . وبالتالى ينتقلون الى تحديد موقفهم : هل يتجهون الى الهذافهم رأسا. . أو يؤجلونها؟ هل يحاولون الوصول اليها بالهنف . . أو بالسلم ؟

وفي سنة ١٩٥٧ ، طرح الشيوعيون على انفسهم هذه الاسئلة . . فاختلفت اجابة الشيوعيين الصينيين عن الشيوعيين الروس . . ومن يومها والخلاف يتفاقم . . ولكن لماذا طرح الشيوعيون هذه الاسئلة من جديد ، واختلفوا عليها سنة ١٩٥٧ ؟

ان العلم الحديث يغير الحياة وفي تلك السنة ، حقق

العلم معجزة أخرى ٠٠

هٰذه المُعْجزة هي الصواريخ عابرة القارات . . . لقد أصبح معروفا أن كلا من روسيا وأمريكا تملك صواريخ يمكن اطلاقها فتصيب قلب العدو ، بعد دقائق قليلة ، دون أن يكون هناك أي دفاع يستطيع أن يصدها

معنى ذلك ان القنابل الذرية \_ لو قامت الحرب \_ لن تحملها طائرات ، يجب أن تطير الى اهدافها ، وبالتالي يمكن اسقاطها في الطريق . . بل أن هذه القنابل الذرية سوف تحملها صواريخ ، تعد بالمات ، تستطيع أن تدمر في غمضة عين كل المدن الكبرى، والمراكز الصناعية ، والقواعد العسكرية ، والرافق العامة، وقد يكون حساب القتلى في يوم وأحد بمثات الملايين . .

هكذا اكتمل التطور المخيف ألمنتظر في فن الحروب . ذلك التطور الذي بدأ بتفجير أول قنبلة ذرية وانتهى باكتشاف الوسيلة ألتي تنقل القنابل اللرية ألى أقصى أنحاء الارض ، في دقائق ودون وجود أي دفاع نافع ضدها ...

وبهذا التطور العلمي ، اكتمل التطور الفكرى الجديد داخل الحزب الشيوعي الروسي في الاتحاد السوفييتي بوجه عام ، ذلك التطور الذي تبناه وتزعمه خروشوف، خُصُوصاً منذ خطابه الشهير ضد ستالين سنة ١٩٥٦..

لقد أعلن الرئتمر المشرون للحزب الشيوعي الروسي ، مع نقده لستالين ، انه يؤمن بثلاثة مبادىء جديدة هى: أولا ... أن الحرب لم تعد حتمية الوقوع ...

ثانيا \_ انه لابد من أنتهاج سياسة التعايش السلمي

بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة . ثالثا ـ ان الاشتراكية وبالتالي الشيوعية لايلزم ان تتحقق بالثورة اللينينية ولكن يمكن ان تتحقق بوسائل

شتى ، بما فيها الوسائل السلمية ، والوسائل البرلمانية ما هو الجديد في هذه المبادىء بالنسبة الأحزاب الشيوعية ؟

الجديد هو ان الفكر الشيوعي كان يعتقد بصفة قاطعة : اولا \_ انه طالماً كان هناك استعمار وهناك دول راسمالية ، فان الحروب سوف تقع وتتوالى بالتأكيد، فالحرب اذن حتمية الوقوع، ان الاستعمار والراسمالية لايمكن أن يقبلا الهزيمة بشكل سمامي ، ولن تختفى الحروب نهائيا الا باختفاء الراسمالية واختفاء الاستعمار

ثانيا \_ ان الراسسمالية لايمكن ان تسلم في المجال الداخلي بسهولة . ولذلك لابد من سلسلة اصطدامات عنيفة ، وربما حرب اهلية ، قبل ان تنهزم الراسمالية وينفتح الطريق الى الشيوعية ...

ولكن الروس وجدوا أن ثمة عوامل كثيرة طرات على

الوقف . . . اكبرها عاملان

العامل الاول ، هو هـــذا التطور الحربى المخيف ، الله يمكن الله يعدد البشرية في حالة الحرب بالفناء . فلا يمكن أن يقال ببساطة والحالة هذه ان الحرب هى القطار الذي يحمل الشيوعية الى اهدافها ، بما تحمله الحرب من دمار للراسمالية وكشف لمتناقضاتها . الحرب هــذه المرة مختلفة تماما . انها قــد تدمر الراسسمالية والشيوعية معا .

العامل الثانى ، هو التقدم الاقتصدادى للاتحاد السوفييتى ، وفى رأي الروس أن التقدم الاقتصادى فى بلادهم سوف يعطى للمعسكر الشرقى جاذبية أكبر ، وسوف يضاعف نفوذه ويضاعف قدرته على التأثير فى مجريات الأمور فى العالم ، وبالتالى تصبح الشيوعية قادرة على احتذاب ملايين جديدة من الناس ،

وفي المؤتمر الواحد والعشرين للحزب السيوعي في موسكو ، أكد خروشوف هذه النقطة بل وربطها بفكرة ان الحرب لن تصبح حتميسة حتى في وجود النظام الراسمالي ، فقال : « وحين يصبح المسكر الشرقي منتجا لأكثر من نصف الانتاج الصناعي في العالم كله ، سوف توجد بالفعل الغرصة لاستبعاد احتمال الحرب نهائيا ، حتى لدى اشد الراسماليين تطرفا ، وهكذا تنتهى الحروب نهائيا ، رغم استمرار وجود الراسمالية في بعض البلاد » .

هكذا وصلت روسيا الى فكرتها فى التماين السلمى، وفى التركيز على النضال ذى الطابع السلمى والاقتصادى، وفى العمل على منع الحروب. وقد لخص «كوزلوف» نائب خروشوف هذا الموقف حين قال منذ اسبوعين فى روما: « ان اللدين يثقون فى مستقبلهم ، ليسوا فى حاجة الى اللعب بالقنابل الذرية » .

ولكن الصين لها رأى آخر تماما . أنها ترى فى هذه التجديدات والتطورات انحرافا عن النظرية الماركسية اللينينية . أنها ترى أن العالم لم يتفير تفيرا «نوعيا» عما كان عليه منذ أربعين سئة . فالاستعمار ما زال قائما ، والرأسمالية ما زالت قائمة ، وبالتالى فالحروب ما زالت حتمية الوقوع ، ولا يجب الخوف منها . واذا قويا ، الأمر الذى يجب أن يجعل الشبيوعي قد أصبح شجاعة واقداما على تحدى الفرب ، وليس العكس . . في سئة واقداما على تحدى الفرب ، وليس العكس . . ليبشر بهذه الآراء ، أمام الاحزاب الشيوعية المجتمعة ليبشر بهذه الآراء ، أمام الاحزاب الشيوعية المجتمعة هناك ، بمناسبة مرور . } سينة على ذكرى الثورة الشيوعية . .

قال ماوتسى تونج فى ذلك الوقت: ان المسكر الشرقى اصبح بالفعل اقوى من المسكر الفربى . « ان ابرز سمة فى الموقف المالى اليوم هى ان هناك نوعين من الرياح يسودان المالم: رياح شرقية ، ورياح غريية . وانتى اعتقد ان الرياح الشرقية تعلو اليوم على الرياح الفربية . بمعنى ان القوى الشيوعية اعظم بكثير من القوى الاستعمارية » .

واسترجع ماو أمام مستمعيه قصة سنة ١٩٤٦ ، والتعبير الذي أطلقه حينذاك عن « النمر الورق » ..

ثم قال ماو: « لقد خرجنا من تجارب صراعنا ضد العدو بصياغة نظرية لنا تتلخص في الآتي : يجب ان نستهين بالعدو ككل ، وفي المدى الطويل ، ولكن يجب أن نحسب حسابه كاملا ولا نستهين به أبدا في المدى القصير ، وبصدد كل حالة قائمة بذاتها ، تماما كتناول وجبة من الطعام ، في البدء يقرر المرء انه يستطيع أن يأكل كل الوجبة الموضوعة أمامه ، ولكنه لاباكلها في « قطمة » واحدة ، بل يأكلها قطعة . . قطعة ! وهدا ما يسمى في الادب العسكرى بتحطيم الأعداء واحدا بعد واحد » .

واذا تركنا هذا الخطاب جانبا ، فانه يمكن تصوير موقف الصين من قضية الحرب والسلام كالآتى :

أولا \_ أن الحرب ما زالت حتمية . ذلك أنه طالما هناك استعمار فسوف تنشب ولاشك حروب تحريرية وطنية . سوف تضطر الحركات الوطنية حتما الى استخدام السلاح . ومعنى ذلك قيام حرب محلية . وهنا سوف يضطر الغرب بالتأكيد الى أن يغوض هذه الحرب المحلية . وفي هذه اللحظة لابد أن يتقدم المسكر الشرقى ليخوض هذه الحرب المحلية في مواجهة الغرب.

والحروب المحلية تنتهى في هذه الحالة بهزيمة الغرب.

ويستطرد منطق الصين قائلا: ان الخوف من ان فحدى هذا الى قيام حرب عالمية ذرية ، خوف لا مبرر لله . ذلك ان الغرب لن يخاطر بتحويل العرب المحلية الى حرب ذرية عالمية ، ازاء التطور المجديد الذى طرا على قوة الاتحاد السوفييتى ، والغرب يمكن ان يقبل الهزيمة في حرب محلية ويجد هذا خيرا من نشوب حرب عالمية ذرية ، كما حدث حين تراجع الغرب في حرب السويس ،

فما يقوله الروس من ان العالم ليس امامه الا احد طريقين : اما حرب عالمية ، واما تعايش سلمى ، ليس صحيحا في رأى الصين ، فالصينيون يرون ان ثمة طريقا ثالثا ، هو طريق الصراع المنيف ، والضغط المستمر على كل مواقع الغرب ، ودفع الازمات المحلية الى اقصى حد ، والمخاطرة بدخول حروب محلية هنا وهناك . .

وترى الصين أيضا أن المبالفة في الخوف من حرب ذرية ، ورفع شعارات التمايش السسلمي بأي ثمن ، والبحث عن حلول وسط مع الفرب ، انما يؤدى الى اطفاء حدة الصراع ، واخماد جدوة الحركات الشيوعية، والقضاء في المدى الطويل على أمل قيام شيوعية تسود المالم . . .

وقد وصلت روسيا في بيان الرّتمر الواحد والعشرين وقد السيوعي الى حد القول بأن « سياسة التعايش السلمي برّيدها أيضا جناح هام من البورجوازية في البلاد الرّاسمالية ، وهي البورجوازية التي تنظر نظرة متزنة الى توازن القوى الراهن والى اخطار اى حرب عالمية حديثة » وها الم ترفضه الصين بناتا ، فالبورجوازية ، الابوجد فيها فريق فالبورجوازية ، الابوجد فيها فريق

متطرف وفريق متزين .

وقد ردت روسيا على هـــــــــــا المطق العينى فيما يتعلق بالحروب المحلية ، بمنطق آخر . . ففالت : أنه يجب التفرقة بين الحروب المحليسة » و « الحروب

فالحرب المحلية هي التي تقوم بين دولتين ، والتي يمكن ان تتدخل فيها دول المسكرين تدخلا مسلحا . وهذا النوع من الحروب يجب منعه والحيسلولة دون وقوعه ، لانه يحمل في طباته خطر قيام حرب عالمية . . أما الحرب التحسريرية ، فهي التي يجب ان يهرع المسكر الشرقي الى مساعدتها . مع العمل دائما على حصرها بحيث لا تتحول الى حرب من نوع آخر . . وفي مجال هذا الجدل ، كان لابد أن يضرب كل فريق يعض الأمثلة . فحرب السويس مثلا . تتخذها الصين دلية على ان الغرب على أن يقبسل كل الهزيقة في حرب دلية "

محلية تورطت بالعدوان فيها دول كبرى مثل انجلترا وفرنسا مع دولة صغيرة هي امرائيل ، في حين تتخذها روسيا دليلا على امكان انتصار الحركات التحريرية ضد الاستعمار دون الحاجة الى تدخل عسكرى مادى من المحسكر الشرقي . .

وثورة العراق. تقول الصين ان عدم اسراع روسيا الى التدخل او اعلان عزمها على التدخل ، جمل امريكا وانجلترا ترسلان قواتهما الى لبنان والاردن دون خشية

ولكن روسيا تستخرج من احداث العراق عبرة أخرى. فقد اندفع الشيوعيون العراقيون تحت تأثير الصين الى المطالبة بالاشتراك في وزارة عبد الكريم قاسم استعدادا للاستيلاء على الحكم بأكمله ، فكانت النتيجة رد فعل هائل ضدهم في داخل العراق نفسها وفي البلاد العربية

بوجه عام ، ادى إلى تأخير موقفهم هناك سنوات طويلة واليوم يصف الصينيون موقف روسيا خلال ازمة كوبا بأنه موقف انهزامى ، بينما يرى الروس انه موقف مسئول أدى الى انقاذ العسالم من شسبح الحرب ، وسائلون الصين : لماذا اذن تترددون في طرد الانجليز مثلا من هونج كونج ؟

واللاحظ ان تحليلات الصين كلها لا ترى في الموقف الا الشرق والفرب . الشيوعية والاستعمار . فهي تهمل تماما وجود القوى الوطنية الثورية الاخرى في البلاد المتحررة ، وهذا يقودنا الى نقطة اخرى في خلاف روسيا والصين : الخلاف حول البلاد المتحررة ، غير المنضمة الى الشرق أو الفرب .

الى السرى أو السرى الخلاف حول قضية علاقات الشرق بالفرب ، ينعكس على قضية علاقات الشرق بالسلاد

المتحررة .

فالاتحاد السوفييتى ، وقد قبل مبدأ الوصول الى طول وسط مع المسكر المادى له وهو المسكر الفربى، وقال ان هناك « بورجوازيين متزنين» في المسكر الفربي ذاته ، كان من الطبيعي أن تكون لهم نفس النظرة الهادئة الى قوى أخرى ليست في المسكر الفربي ، بل متمردة على المسكر الفربي ، بل متمردة على المسكر الفربي ، هي البلاد المتحررة ، الخارجة من نير الاستعمار ، والتي ترفض الانحياز الى هنذا المسكر أو ذاك . .

لقد اعترف الاتحاد السوفييتي بهذه البلاد على مستويات كثيرة ٠٠٠

المترف للم الله المال الواقعي ، سواء بتأييد حركاتها التحررية دون اشتراط أن تكون شيوعية ، ، أو بتقديم الساعدات الاقتصادية غير المشروطة لها . .

ثم اعترف بها على مستوى السياسة الدولية كقوة ذات كيان وذات اثر مادى ومعنوى . . وظهر الاعتراف هذا حين اقترح الروس ـ مثلا ـ أن يكون الأمم المتحدة ثلاثة سكرتيرين بدلا من سكرتير واحد : سكرتير شرقى وسكرتير من الدول غير المنحازة ، وحين اقترحوا ـ في مؤتمر نزع السلاح ـ تمثيل الدول غير المنحازة لأول مرة جنبا الى جنب مع دول الشرق والغرب وفي النهاية ، اعترف الروس بهذه الدول اعترافا هـ عقائديا » نظريا ، وذلك في برنامج المؤتمر الثانى والعشرين للحزب .

فغى هسلا البيان ، ترك الروس جانبا تعسير « البورجوازية الوطنية » التى يعتبرها الشيوعيون « قصيرة العمر نسبيا في الكفاح السياسي والوطنية » . وابتكروا تعبيرا آخر هو « الديمقراطية الوطنية» بأنها وصفوا البلاد ذات النظم « الديمقراطية الوطنية» بأنها تلك التي « تدافع بشدة عن استقلالها الوطنيالسياسي والاقتصادي ، وتكافح ضد التكتلات العسكرية وضد اقامة أي قواعد عسكرية في أراضيها ، وتكافح تسلل الاستعمار الجديد ، وترفض الاساليب الرجعية في الحكم ، وتبيح لمواطنيها فرصة العمل من أجل الاصلاح الراعي والتغيير الاجتماعي » .

هذه النظم التى ليست اشتراكية ولا شسيوعية ولا راسمالية ، في راى روسيا ، لاباس أن يساعدها الاتحاد السوفييتي الى أقصى حد مستطاع ، لأنها في رأيه تجتث نفوذ المسكر الراسمالي ، وتتجه الى عدم الاتحاد . ثم انالاحراب الشيوعية فيها ضعيفة جدا ، الأمر الذي يجعل الى وثبة شيوعية فيها الى الحكم مستحيلة وفي رأى الاتحاد السوفييتي أن هده البلاد سوف تزداد

تأثرا بالاتحاد السموفييتي ، كلما زادت قوة الاتحاد السوفييتي الاقتصادية ، تطبيقا لنفس الفكرة التيسيق سردها بالنسبة للمعسكر الفربي ذاته .

تعتقد أن النظم غير الشيوعية غير قادرة على احداث أي تغيير اجتماعي في بلادها ، وأن مساعدات الاتحاد السوفييتي لهذه النظم ، كمساعدات الفرب تماما ، سوفٌ تُؤدى الى تقوية نظم غير شيوعية ، بل وقد تؤدى نهائيا الى تغويت فرصة قيام حكم شيوعي ، ولذلك فالاسلوب السليم في رأبها هو رفع درجة الضفط على هذه البلاد لوضعها في الوضع الذي تضطر فئاتها الاجتماعية ألى الاختيار فيه بين الشيوعية وبين الرأسمالية . . بين الانحياز الشرق أو الانحياز المفرب. ونفس الخلاف نجده \_ للمرة الثالثة \_ بصدد موقف الاحراب الشيوعية الكبيرة في أوربا ...

فالصين تنتقد هذه الاحزاب وتتهمها بأنها تناضل من اجل أهداف « ديموقراطية » لا من أجل أهداف شيوعية. هذا في الوقت الذي نجد فيه الحرب الشيوعي الفرنسي \_ مثلاً \_ يَدهب في محاولة التفاهم مع الحزب الاشتراكي الفرنسي الي حد انه أعلن هذا الاسبوع انه بعتبر أن تمسك الحزب الاشتراكي بحلف الاطلسطي وبالسوق الاوروبية المشتركة لآيقف عقبة دون تفاهمه. مع الحزب الشيوعي ...

هكذا ، نرى أن الصيين بوجه عام ترى أن الوقت مناسب للهجوم الشيوعي الشامل في ششى الجبهات ، في حين أن روسيا ترى أن الوقت ليس مناسبا لمثل هذا

ومرجع ذلك أن الصين ترى أن العالم لم بتغير كثيرا ،

في حين أن روسيا ترى أن العالم قد تفير كثيرا . ولهذا تنهم روسياً الصين « بالحرفية » أي التمسك بحرفية المبادىء ، في حين أن الصين تتهم روسيا « بالتحريفية » . . أي تحريف المباديء الاساسية بما بناسب أهدافها السياسية ..

روسيا متفائلة ، ترى ان التعاش السلمي ممكن ، وانها تستطيع أن تصل الى اتفاقات مع الغرب تمنع الحرب ، وتترك النظم الاجتماعية لامتحان التنافس السلمي .

والصين متشائمة ، ترى أن الوصول إلى اتفاقات مع الفرب امر مستحيل وان الشيوعيين سيعودون يومآ الَّي مو قفها وهو : مواصلة القتال في سبيل نشر الشبوعية ...

الصين تتهم روسيا بانتهاج سياسة « استسلامية » كما قالت حريدة الشعب الصينية منذ أيام .. في حين أن روسيا تنهم الصين باللعب بالنسار .. نار الحرب الذرية!

## سين الصين والهند

هل ينهار الحياد بعد هذه الحرب الصغيرة بين الهند والصين ؟

هل تتحول هـذه الحرب المحدودة ، الى حرب غير محدودة بين شعبين تعدادهما الف مليون ، كل منهما في حاجة الى كل ساعة سلام !

هل تصل الأمور الى أن يصبح شمال الهند « كوريا جديدة» ، مجرد أرض تتحارب فيها العدوتان النهائيتان : أمر بكا والصين ؟

او هل تكون هذه الأزمة هي « القشة » التي تقصم ظهر البعي ، فتجعل روسيا والصين تقفان ـ علنا ـ في معسكرين متصارعين ؟

أو أن الأمر لن يكون أكثر من « دمل » جديد من الدمامل الصفيرة في تلك المنطقة التي تثور آلامها حينا وتهدأ حينا ، مثل لاوس ، وفيتنام ، وكشمير ؟!

ان هذه المساحات الشاسعة من الاراضى الجبلية ؛ الثلجية ؛ والتى يبدو كأنه ليس لها من مغزى سوى ان تكون فاصلا هائلا بين شعبين هائلين : شعب الهند وشعب الصين. . هذه المساحات المتنازع عليها اصبحت تشبه حاجز الموج الذى يغصل بين محيطين ، ويوشك أن بنكسر ، ولو الكسر فليس بعده سوى الطوفان . .

ولعل أول سؤال يجب أن نعار على أجابة له ، قبل أن نحاول تلمس طريقنا ألى القف يا الأخرى الاساسية ، هم :

هل هذا الصراع ـ بالفعل ـ صراع على الحدود .. الايستهدف أكثر من هذه المناطق الجبلية وحدها ؟ أو انه صراع يستهدف غايات أخرى ، سياسية قبل أن تكون حفرافية ؟ . .

وهناً لابد أن نفرق بين « العمل » السياسي وبين « الفكر » السياسي . .

ففي ميذان « العمل » السياسى ، لابد لنا ـ كدولة تؤمن بالحياد الايجابى ـ أن « نفترض » وأن «نصدق» انها مشكلة حدود فحسب ، وأن نعمل بالتالى على حصرها في هذا النطاق تمهيدا للوصول الى حل حاسم لها . .

أما في ميدان «الفكر» السياسي ... الذي يخدم بدوره العمل السياسي في مداه الطويل ... فلا بد أن نطوف بفكرنا ودراستنا كل أرض ، وتحسب حساب كل عنصر من العناصر المؤثرة في الموقف أو التي سوف تتأثر به ... هناك أذن احتمالان :

الاحتمال الاول: أن تكون المسألة مسألة نزاع على الحدود لا غي .

والاحتمال الثانى: أن تكون صراعا ستهدف عايات أخرى سياسية قبل أن تكون جفرافية ، وعالية قبل أن تكون محلية .

الاحتمال الاول ، وهو أن تكون المسألة مسألة حدود فقط ، لا أجب أن نستبعده من حسابنا ببساطة .

فليس من الشاذ ولا من النادر في تاريخ الدول أن نجد مساحات صغيرة نسبيا من الارض تكون محل صراع

دموى جيلا بعد جيل . وهناك مثلا مقاطعة الالزاس واللورين التى ظلت المانيا وفرنسا تتحاربان عليهما وتتبادلان ضمها جيلا بعد جيل ، حتى كاد عدد الذين سقطوا قتلى من جرائها يصل الى عدد سكانها . .

سقطوا فيتى من جرابه يصل الى عدد سكابه . .
وقد كانت المساكل التى أشعلت كل الخروب في الروبا تقريبا مشاكل حدود ، أو كانت تتخذ مشاكل

الحدود حجة وذريعة لاشعال الحروب . .

كذلك فأن هناك وهما شائعا هو أن مشكلة الحدود بين الهند والصين مشكلة جديدة طارئة . والواقع انها مشكلة بدأت منذ اكثر من عشر سنوات ، أى منسذ اكتمل استقلال كل من الهند والصين . ففي وثائق الحكومة الهندية نفسها نجد انها أعربت لحكومة الصين عن قلقها بسبب الحالة على الحدود الأول مرة في اغسطس سنة .١٩٥، ومن يومها تقريبا والمشكلة قائمة ، تسخن حينا وتبرد حينا آخر ، ولكنها قائمة باستمرار ..

وقد ارتكبت \_ وأنا أستعد لكتابة هذا المقال \_ غلطة كبيرة ، حين حاولت أن أغوص فى وثائق الطــرفين ، ونصوص المذكرات المتبادلة بين نهرو وشواين لاي محاولا أن أصل الى تبسيط حقيقة النزاع حول هذه الحدود.. اذ كان جهدى هذا كله عبثا لا طائل وراءه .

فالطرفان يرجعسان الى مجموعة كبيرة من الوثائق تتراوح بين معاهدات جدية عقدتها سلطة الحكم الانجليزية في الهند وسلطة الحكم الامبراطورية البائدة في الصين ، وبين اتفاقات بين حكام اصغر من حكام ولايات الحدود ، الى خرائط مختلفة طبعتهسا دور النشر الاوروبية في عصور شتى ، الى تفاصيل وردت في دائرة المعارف البريطانية عن هذه المناطق. الى كتبومذكوات الرحالة القدماء وأحيانا كنت اصادف ابحاثا عن اصل أسماء بعض المدن والقرى هناك .. وهل لها اصل في اللغة الصينية أو في اللغة الهندية .. الى آخره ؟..

ولو شئنا تلخيص موقف كل من الطرفين ـ وهو تلخيص لايستبعد كل استثناء ـ لقلنا ان الهند بوجه عام ترى أبقاء الحال على ما هو عليه ، على أساس ان الحدود القديمة رسمتها الطبيعة والتقاليسد والمرف والمعاهدات سواء كانت رسسمية أو شبه رسميا قد والصين ترى ان هذه الحدود لم تخطط رسميا قط بين الهند والصسين كدولتين مستقلتين . . وان الحدود الحالية مجموعة تلفيقات انجليزية تجمدت في ظل ظروف شتى بجب ألا تستفيد الهند منها الآن . .

وبينما تقول الهند : انها هى التى تحمست لقبول الصين الشيوعية المستقلة فى المجتمع الدولى . وتحمست لتنفى صغة العدوان عنها ، يقول الصينيون : ان الهند استفلت مقاطعة اغلب العالم للصين ، ورغبة الصين فى كسر الثلج حولها ، لكى تحصل من الصين على اعتراف بهذه الحدود . . الأمر الذى لا تقره الصين . .

أقول: كانت عبثا هذه المحاولة للخوض في الوثائق والمساجلات ، الآنه لو كان الأمر أمر وثائق وبيانات فلا بد ان المسالة ستنتهي الى مائدة مفاوضات تستمر سنة أو سنوات ، تنتهي الى قبول تخطيط للحدود بشكل أو باخر . . .

ولكن قضايا الحدود في عالم اليوم كثيرة جدا ، وهي اما مجمدة في انتظار الوقت المناسب للتسوية ، واما أن تتم تسويتها بالوسائل السلمية ، وفي بعض الاحيان تقع حوادث مسلحة ولكنها محدودة وفردية ..

أما في حالة الخُلاف بين الهند والصين فالأمر قد تعدل مدا النطاق . الأمر هنا وصل الى حد تحرك

عسكرى ضخم من جانب دولة كبيرة هى الصين ، الحق هزيمة عسكرية واضحة بدولة أخرى كبيرة هى الهند.. والآثار العميقة لمثل هذا الحدث لايمكن أن تفيب عن يال قادة دهاة ، توافرت لهم خبرة سياسية طويلة وعميقة كقادة الصين ، .

فهل ياترى كانت حكاية الحدود هـده من الاهمية عندهم بحيث لم يحفلوا بما يترتب عليها من آثار أ... أو انهم قصدوا بحكاية الحدود هذه أن يحققوا هذه

او الهم فصدور يعديه العدود الا وسيلة الحدود الا وسيلة اليها . .

لقد لعبت الصين اللعبة التي تريد أن تحققها ببراعة هائلة ...

استفادت \_ أولا وقبل كل شيء \_ من أن الصين بوجه عام مجتمع مستعد للحرب ، والهند مجتمع غير مستعد للحرب . . فقامت بعملية عسكرية بدت أول الأمر خطيرة وهائلة إلى درجة هزت أعصاب الهند والعالم ، ثم أوقفتها فجأة \_ بالتأكيد طبقا لخطة مرسومة من قبل \_ وأعلنت وقف اطلاق النار بحيث تظل يدها موضوعة على الجزء الذي أوادت أن تضع يدها عليه . .

وتركت بذلك عبء بدء الهجوم وتجديد القتال على ماتق الهند . . وهي عالمة تماما أن الهند لن تستطيع بالتأكيد أن تبدأ هجوما في الأجل القريب . أما في الأجل البعيد ، فلو تحركت الهند للقتال فستبدو كأنها هي البادئة بالقتال . .

وحساب الصين ـ على الاغلب ـ مرسوم على اساس أن الهند أن تتقدم الى القتال حتى في الأجل البعيد ..

واذا بدات مفاوضات جادة ، فهياي الصين ستفاوض مركز قوة ...

من مركز قوة .. وحتى اذا نجحت المفاوضات السلمية فالآثار البعيدة للعمل العسكرى تحققت على اي حال ..

تحقق أنالصين أثبتت لدول آسيا أنها القوة العسكرية الاولى في المنطقة ، وأنها هي التي يجب أن تكون مرهوبة الجانب على الدوام ..

وتحقق آنها نغذت ارادتها فيما يتعلق بالحدود الى وقت غير محدود . .

وتحقق أنها « أهانت » دولة كبرى هي الهند ؛ وجرحت كبرياءها على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وسوف تترك هذه الاهانة أثرا عميقا في الهند ، بل

سوف تفير حياة الهند من الداخل اكثر مما يستطيع ان يفيرها أي انقلاب . .

لقد عاشت الهند حتى الآن حياة دولة لا تؤرق حياتها مشاكل خارجية حادة . الأمر الذى جعلها قادرة على ان تسلك نوعا من الحياد الهادىء نسبيا . مشكلتها الخارجية الحادة الوحيدة كانت مع باكستان . وهي اى الهنسد حي على أي حال أكثر عددا وأكبر قوة من باكستان مما يعتبر نوعا من الوقاية الطبيعيسة لها . وفيما عدا هذا لم يكن هناك أي تحد خارجي حقيقي يسد طريقها . الأمر الذي يعد استثناء في عالم اليوم . وقد ترك هذا أثره على الحياة الداخلية للهند . فهى لم تضطر الى احداث أي تغيير اجتماعي عنيف. ولم تضطر الى صرف الأموال على اقامة جيش وطني قوي . . ولم تضطر الى الكثير مما تضطر اليه الدولة الناشئة في هذا المصر من احساس بالرغبة في الاسراع الى تصفية المشاكل القديمة بما يصاحب هذا من ضغوط سياسية المشاكل القديمة بما يصاحب هذا من ضغوط سياسية

واجتبهاعية عنيفة ..

ولكن صدمة الصين لها جعلت هذا كله يتغير. الآن شعرت القيادة الهندية بحاجتها القصوى الى تصفية كثير من المساكل الداخلية المعلقة ، والى الوصول الى درجة من الوحدة الوطنية المعلقة ، الآن لابد للهند من اقامة مصانع السلاح ومن شراء السلاح ومن بناء كل الإجهزة التى تضطر دول هذا العصر المضطرب الى بنائها ، والآن لابد أن تتأثر برامج التنمية الهندية بهذا كله .

وهذا سوف يجمل حاجة الهند الى الاختيار بين اليمين واليسار ماسة ..

ولكن الفريب في الأمر - وهذا هو الأثر الآخر الخطير - هو أن العمل العسكرى الصينى يعطى اليمين في الهند فرصة لم يكن يحلم بها . فالمسكر الفربي هو الذي خف الى نجدة الهند ودعاة الاحلاف القدامي يرددون باستمرار أن الصين لم تهاجم أي أرض داخلة في المسكر الفربي أوحاصلة على نوع من الضمانالصريح منه مثل هونج كونج أو فورموزا أو باكستان أو حتى ماتسو وكيموى ، ولكنها هاجمت الهند غير المنحازة . .

فاليمين يلوح اليوم للهند بما يبدو أنه الحل السهل، ولكنه في الواقع الحل القصير الأمد ، والقصير النظر.. لأن الرجوع الى اليمين لابد أن ينعكس مع الزمن على كل شيء في الداخل ومعنى ذلك أن تتجمد الاشكال الاجتماعية القديمة في الهند وتقوى ، بدلا من أن يزيلها الجديد شيئا فشيئا . وهذا معناه سلب مجتمع الهند من سلاح التقدم السريع ، الأمر الذي يجعله أكثر ضعفا في مواجهة التحدي الاجتماعي الخطير ألكامن في دولة الصين . .

لقد اختارت الهند أن تتجه الى الاشتراكية ، واختارت المقد اشتراكية متدرجة تدرجا هادئا بحكم التركيب المقد للمجتمع الهندى . الأمر الذى جعل اليمين الهندى ما زال قويا عاتبا الى الآن ، ينتهز كل فرصة لرفع شعار تصفية الاشتراكية والعودة الى الراسمالية الإقطاعية القديمة . ولهذا فالهند اليوم ... فى الداخل ... تواجه اصعب اختيار صادفها منذ عهد الاستقلال الى الآن ... اما أن يستولى اليمين على موجة الوطنية الهندية التى حركتها صدمة الصسين ، ويستخدمها فى تدعيم مركزه . واما أن يتمكن الاشتراكيون من استخدام هذه الوجة الوطنيسة استخداما تقدميا فى حل جانب من المتناقضات الداخلية حلا اشتراكيا ، فى نفس الوقت

الذى يقف فيه - فيما يتعلق بكيان الهند - موقفًا سليما ولن يتم هذا الا اذا احتفظت الهند بموقف الحياد الايجابى الذى يضمن نقاء التجربة الاجتماعية الداخلية من المؤثرات التى تدفعها الى الانحراف، وكما استطاعت مصر أن تشترى سلاحها من روسيا وتبقى محايدة ، ففى استطاعة الهند أن تشترى سلاحها من ألغرب وتبقى محايدة . .

بل انه فى تاريخ مصر ، انها مرت بأزمة عنيفة مع المسكر الشرقى أيام أحداث العراق ، ومرت بأزمات أوسع نطاقا وأشد عنفا مع المسكر الفربى ، ولكنها استطاعت أن تواصل اتجاهها الاشتراكي المستقل فى الداخل ، وموقفها الحيادي الايجابي فى الخارج ،

هــذه هى المهمة الصبعة التى تواجه نهرو اليوم . وهى بالتأكيد أخطر مهمات حياته السياسية كلها . . على انه من الستبعد أن تكون الصين قد وضعت فى اعتبارها الاول ، وهى تقدم على عملها العسكرى ، ما ميحدث من آثار في سياسة الهند الداخلية . . اغلب الظنانها فكرت ما أولام في وضع الهند الدولي ، وفي آثار هذا العمل العسكري من الناحية الدولية .

وهناً يرد ذكر خروشوف ...

فلو اننا سالنا انفسنا : من هي الدولة التي وضعها تصرف الصين في أكثر الواقف حرجا .. لكانت الإجابة حتما : الاتحاد السوفييتي !..

فالاتحاد السوفييتى ... من جهة ... هو قائد المسكو الشيوعى ، الذى ما زال يضم الصين ، ومبدأ وحدة الحركة الشيوعية ووحدة الاحزاب الشيوعية مبدأ اساسى من مبادئه منف قيامه ، والاتحاد السوفييتى يعرف ايضا ان اتساع المسكر الشيوعى وشعوله لروسيا وللصين هو سلاح قوى جدا فى مجال الحرب الباردة والصراع الدولى ، ولو حدث أن انقسم المسكر ... مرة اخرى ... بخروج الصين هذه المرة ، فسوف يؤدى هذا الى اضعاف الحركة الشيوعية الدولية الى حد خطير،

ولكن الاتحاد السوفييتى - من جهة أخرى - جمل من اسس سياسته : الاعتراف بوجود كتلة كبيرة من دول الحياد ، والدول ذات القوميات التقدمية النامية، وسجل الحزب الشيوعى الروسى هذا الواقع في التقرير النهائى للمؤتمر الثانى والعشرين للحزب ، فضلا عن أنه يمارس هذه السياسة ممارسة عملية في صورة تعاون ومساعدات غير مشروطة يقدمها لهذه البلاد التى لا تدخل في المعسكر الشرقى ،

والهنسك تأتى في مقدمة البلاد التى لها بالاتحاد السوفييتى هذه العلاقات العميقة ...

ول كن العمل العسكرى الصينى جاء ليضع الاتحاد السوفييتى في مأزق الاختيار بين وحدة المسكر الشيومي

وبين سياسته تجاه الدول المحايدة والمستقلة عن المسكرات ،

ولعل حساب الصين كان يقول: انه اذا اختيار خروشوف جانب الصين ، تكون الصين قد نجحت في ارغام خروشوف على تعديل سياسته وادارة ظهره للعالم غير الشيوعي ، واذا اختار جانب الهند ، فمعنى ذلك انه سيخسر كثيرا داخل الحركة الشيوعية، خصوصا الحركة الشيوعية في آسيا وافريقيا ، وبدلك تكون الصين الحركات .

لاشك أن هذًا كان من الآثار المحسوبة المتوقعة لدى قادة الصين ، حين قاموا بهذا العمل العسكرى ...

بل ان المؤكد \_ بالمنطق الشيوعي \_ ان الصين قد حسبت حساب الأثر المباشر لعملها هذا داخل المسكر الشيوعية ، قبل أن تحسب حساب الأثر الذي قد يتركه عملها في الهند ذاتها ، أو في الموقف الدولي بصفة عامة ...

خصوصا اذا عرفنا ان ازمة الخلاف داخل المعسكر الشيوعى قد وصلت في الشهور الاخيرة الى ذروة لم تصل اليها قط من قبل ..

فَفَى خَلل الاسبوعين الاخيرين ، انعقدت ثلاثة مؤتمرات للأحزاب الشيوعية .

مؤتمر للحرب الشيوعي المجرى .

ومؤتمر للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي ، ومؤتمر للحزب الشيوعي الإيطالي . . .

وقد اهتمت روسيا بهذه الوتمرات الثلاثة اهتماما كبيرا ، فأرسلت بريزنيف الى الوتمر الاول ، وكوزينين الى الوتمر الثانى ، وكوزلوف الى الوتمر الثالث وكلهم من الذين يقفون في الصف الثانى بعد خروشوف مباشرة

في الاتحاد السوفييتي ..

وفي المؤتمرات الثلاثة تكررت نفس القصة:
مندوب الصين يشن حملة هائلة على تيتو وعلى
يوغوسلافيا ، وصل فيها الى أتهام تيتو في مؤتمر
الحزب الشيوعى الايطالي بالخيانة في الوقت الذي يزور
فيه ثيتو روسيا ويتباحث مع خروشوف . .

ثم يقف مندوب الاتحاد السوفييتى ومندوبو سائر الاحراب الشيوعية ـ خصوصا الاوروبية ـ يهاجمون البانيا هجوما قاسيا .

والهجوم على يوغوسلافيا ... كما هو معروف .. معناه الهجوم على خروشوف . والهجوم على البانيا معناه الهجوم على الصين . .

بل أن السالة وصلت في مؤتمر الحزب الشيوعي الإيطالي الى درجة أصرح حيث هاجم تولياتي الصين صراحة وتوالى بعده الهجوم من ممثلي سائر الاحزاب الشيوعية . .

وقد انصب هجومهم على ما سموه « موقف بعض الشيوعيين من سياسه الاتحاد السوفييتى ازاء مشكلة كوبا » و « استخفاف بعض الشيوعيين بخطر الدرية والهيدروجينية » . .

بل أن التهديد بفصل الصين من المعسكر الشيوعي وقطع العلاقات معها ظهر واضحا الأولمرة ، حين تحدث المسدوبون قائلين : « أن الحركة الشسيوعية حركة « لينينية » ، لا تقبل وجود المنشقين بين جدرانها ..»

هكذا يمكن القول بأن الخلاف الكبير داخل المسكر الشيوعي أصبح قضية من أكبر قضايا هذه المرحلة من حياة العالم . وعلى هذا الخلاف وطريقة حسمه يتوقف الكثير جدا من قضايا العالم . عالمنا الماص .

## مبذكرات مبدرسة. في خيدمية سيتاليين

في سنة . ١٩٣٠ ، تزوجت كاترين ليهمان ، طالبة الآداب الباريسية ، من المهندسالسويسرى بيرفيجور، وبعد سنوات قليلة سافرت مع زوجها الى روسيا ، حيث تعاقد مع الحكومة السوفييتية للعمل في احد مصانعها في ليننجراد لمدة عشر سنوات . .

وقد استطاعت ، بجمالها ودماثة خلقها ، أن تجمع حولها دائرة كبيرة من الاصدقاء ، حتى قتل زوجها سنة امهر المعادث بالمستع وأسرع أصدقاؤها لمساعدتها ، فحصلوا لها على وظيفة مدرسة في مدرسة خاصة الأطفال كبار الموظفين وزعماء الحزب . .

ونجحت في عملها الجديد نجاحا باهرا . وكانوا يسمونها الفرنسية الحسناء ، حتى كان ذات يوم اذ آستدعيت للذهاب الى موسكو، دون أن تعلم السبب، . وهي تقص بعد ذلك ، قصتها الشائقة :

من خلف النوافلا المزدوجة السيارة المصفحة ، بدأت البين مدينة كأنها في عالم آخر . ولم أكن قد عرفت من روسيا غير ليننجراد وضواحيها . ولم يسمح عقد استخدام زوجى في خلال الثلاث سنوات التي قضيناها بأكثر من شهرين اجازة ، امضيناها في باديس . وكثيرا ماكنا نحلم ، قبل وفاته ، برحلات طويلة، وكم قال لى :

ـ ساجعلك تزورين موسكو ، وسسواحل القرم ، وجبال القوقاز ! ولكن الاقدار جرت بغير ما نحب . وقد عادت الى خاطرى تلك الهواجس الؤلة ، حين قال لى السائق ، اننا نفادر موسكو .

وبدات السيارة تسير في طريق مستقيم متسع ، . وعلى جانبيه تتتابع «فيللات» منخفضة ، لونها أخضر وابيض ، واحيانا أحمر ، وابتسمت لهذه « الاكواخ » كأنها اصدقاء قدامى اذ شعرت بالتحرر من تلك العمارات الشخمة ، بمنظرها الصارم ، في ليننجراد ، التى ظلت تحدد أفقى أربع سنوات متتاليات . وكانت الشرفات المصنوعة من الخشب المزخرف ، الفسارقة في زهور «الجرانيوم» واسسوار البيوت المصنوعة من فروع الشجر . . كانت كلها تبعث في شعورا بالحياة ، وحين الدفعت السسيارة بعد ذلك في طريقها الى وحين الدفعت السسيارة بعد ذلك في طريقها الى «مواجاسك» حيث كنت سأسكن بدأت اغنى من حيث لا أشعر « كلمنى عن الحب! » .

وبعد دقائق عدت الى واقعى حين وقفت السيارة ، وامام الباب ، كان الرفيق بوسكروبيشف ، السكرتي الخاص لستالين، الذي صحبني فيما قبل الى موسكو.

وقال لى : هذه هى فيللا « جورينكا » . اذن فهذا السقف الخشيى ، وهذا الاسم هو اسم القرية التى ولد فيها ستالين كما تعلمين . ارجو لك طيب الاقامة . وكمل أن تكونى سعيدة . .

وفى نهاية الحديقة ، وقعت عيناى على فيللا من ثلاثة ادوار ، خضراء اللون ، تتسلق الزهور جدرانها من هنا وهناك ، وشعرت بأن هذا البيت سيكون له دور في حياتي . فقد أفهموني انني لن استطيع مبارحته

كثيرا . اذن فهذا السقف الخشبى ، وهذه الحديقة الهملة تقريبا ، سيكونان عالى لدة طويلة . ولحظ بوسكروبيشف ـ وكان يسير بجوارى ـ خيبة الامل التي ارتسمت على وجهى ، فقال لى بابتسامة :

- ان الحياة في جورينكا ستعجبك جدا . كانت هذه الحديقة فيما مضى اكبر من ذلك بكثير ، ومنظمة على الطريقة الفرنسية . ولكن ستالين اقتطع منها جزءا كبيرا وقدمه هدايا الى بعضاصدقائه. وبيتى أنا موجود في هذا الاتجاه في خلف الاشجار. وبجوادى بيت رئيس بوليس موسكو السابق وأولاده السبعة عشر !..

و « بوسكروبيشف » يبتسم دائما ، وهو يرد الى الخلف خصلة شعره الشقراء المتهدلة على جبينه، ولم أسمعه أكثر من ذلك ، فقد وصلنا الى باب الفيللا ، وبدأت اتفحص ما حولى ، وأنا أتوقع أن أرى في أي لحظة الطفلين اللذين سأقوم على تعليمهما ، وفتحت لنا الباب سيدة عجوز جدا ، تلبس ثوبا طويلا ، وتضع على كفيها شالا من القطن الاسود . .

وقال لى بوسكروبيشف :

\_ أقدم اليك رافايلوفنا . . مديرة جورينكا ، انتا

نسميها كاجوشي .

ثم أضاف بالفرنسية، وبلكنة جورجية ، وهو يبتسم : - انها أقوى شخصية في دوسيا كلها ، فستالين

تفسه يخضع لأوامرها أ...

وقالت رآفابلوفنا انها سستقودنى الى حجرتى ، وصعدت خلفها السلم. كانت الساعة التاسعة صباحا ، وكان فى نفسى شعور بأن الجميع ما زالوا نائمين . فقد كانت الابواب كلها مفلقة ، وفى الطابق الثانى ، فتحت رافابلوفنا بابا ، وقالت لى :

\_ حجرتك . سابعث اليك بحقائبك . ايمكنك ان تكوني مستعدة في الظهر ؟

وكانسؤالها كأنه الأمر، ولم تنتظر اجابتى وانصرفت، وهى تسير بلا أي صوت على البساط الكثيف الذى يفطى المبر، واغلقت على حجرتى وكانت الشمس تتسرب من خلال النافذة . كانت الارض مغطاة بأبسطة سميكة جدا . وكذلك الحائط ، والسرير أيضا ، والقيت نفسى على السرير مؤجلة اختبار الفرفة الى ما بعد . وكانت تزدحم في ذهنى حوادث ثلاثة أيام متتالية ، ولكننى

وكانت هذه المفامرة قد بدأت ، بزيارة مفاجئة قام بها ضابط كبير يرتدى معطفا رماديا ، جاءنى في شقتى التى كنت اسكنها في ليننجراد بعد وفاة زوجى ، في الطابق الثامن منعمارة سكرتيرية الحزب، وقد ساورنى الرعب حين رأيته . فقبل ذلك منذ ثلاثة شهور طرد مهندس فرنسى من البلاد في خلال ثلاث ساعات ، مع زوجته وولديه ، ولم يحملوا معهم غير حقيبتين فقط ، وكنت ولم يعرف احد قط السبب في طرد هذه العائلة ، وكنت في ذلك الوقت اسكن مع زوجى فيللاجميلة في الضواحى، ثم أمرنا بتركها ، ليحل محلنا مهندس بلجيكى جاء مع اسرة مكونة من احد عشر شخصا ! . .

توقعت اذن أن يكون هذا الضابط قد جاءنى لشىء من ذلك . سألنى أولا : هل أتكلم الروسسية ؟ ثم استأذننى فى القاء بعض الاسئلة ، وأخرج من جيبه قائمة غريبة . لماذا حضرت الى روسيا ؟ هل خطك حسن؟ ما وزنك ؟ هل الت صبورة على العمل ؟ هل قرأت « رأس المال ؟ » . . .

وبداً لى الأمر مضحكا ولكن عجبي تضاعف حين طلب

منى الضابط أن اغنى أغنية « في ضوء القمر » au clair de la lune .

ودامت المقابلة ساعة . ولم أسأل الضابط عن سبب الاسئلة الفريبة ، واستأذن في الانصراف وهو يقول لى : \_ ان الرقة التي أجبت بها على اسئلتي جديرة بالثقة

وبقيت افكر في الأمر حتى الفجر . وفي اليوم التالى لم احدث احدا قط بنبساً تلك الزيارة . وكنت اعطى تلاميذ قصلى في ذلك اليوم قصة لموباسان عن الحرب السبعينية ، تدور حول طفلين باريسيين، في أثناء حصار باريس ، يحاولان عبثا اختراق خطوط الالمان . وكانت الصحف في ذلك الوقت طافحة بأنباء الخلاف مع المانيا، فلما انتهيت من الحصة ، فوجئت بالاظفال ينشدون لا المارسلييز » بدلا من نشيد « الانترناسيونال » ، مجاملة لى . واقتربت منى صديقتى ماريا ابرانو فتشى، مدرسة التاريخ بالمدرسة ، وقالت لى :

\_ ياعزيزتي كاتى ، انك ستخلقين لنفسك المتاعب! وكانت ماريا في الخامسة والثلاثين من عمرها ، أجمل امرأة لقيتها في حياتي ، وكانت تدرس التاريخ وتشرف على التوجيه السياسي والفكرى في المدرسة عامة بناء على تعليمات الحزب . كذلك كانت تقوم أيضا بمهمة الرقيبة . فكل الكتب التي كانت تصلني من الخارج لابد أن تمر بها وتفتحها . وقد عرفت فيما بعد أن بعض اصدقائي أرسلوا لي كتبا الاتدريه جيد ، ومؤلفات في التاريخ المعاصر لبانفيل ، ولكنها لم تصلني قط! وكذلك كانت تراقب بريد كل المدرسين رجالا ونساء . ولما كان كل أطفالنا من أبناء كبار رجال الدولة فقد كانت الرقابة علينا تباشر بعناية أكثر .

وفي اليوم التالي استدعيت الى مكتب المدير الذي

قال لى ان هناك أمرا بسفرى الى موسكو وقال لى ان ماريا ستصحبنى .

وركبنا في الصباح اكسبريس موسكو ، الذي قطع المسافة في تمان وعشرين سساعة ، وفي خلال الرحلة تعرضت لتجربة مؤثرة ، سألت ماريا :

\_ ماريا . . انت تعلمين سبب استدعائي الى موسكو؟

ــ نعم ٠٠

\_\_ الا تقولين لى ؟ . . اننى أعز صديقاتك . . ألا تثقين في ؟ . .

\_ کلا !..

وطيلة الرحلة رفضت أن تعطيني أية معلومات ، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك عربات نوم في ذلك القطار ، فنمت طوال الليل مستندة ألى كتفها ، وفي الصباح ، على رصيف محطة موسكو ، قابلنا فتى اشقر طويل ، انه سكرتير ستالين ، وقدمتني اليه ماريا قائلة :

.. هذه كاتى .. المدرسة الجديدة!

وقال لى بوسكروبيشف:

- لقد طلب منى الرفيق ستالين أن أبحث عن أحسن مدرسة فرنسية في روسيا . وبمساعدة قومسيارية التعليم ، عثرت عليك . .

وركبنا عربته الطويلة السوداء ، وجلست بينه وبين

اريا .

كَان الوقت ليلا ، ولكن الجو ما زال جميلا. وعبرت العربة الميدان الاحمر وقال لى بوسكروبيشف:

ـ انستالين ابنا اسمه فاسيلى فىالسادسة عشرة، وبننا اسمها سفيتلانا فى الثانية عشرة . هما تلميلان مجتهدان . واثت معينة لتعليمهما بأجر قدره .... روبل شهريا . وستقيمين فى موجايسك ، لحيث تسكن

الأسرة . وهناك معلمة اخرى روسية . ولكن لا شان لك بها . وفي استطاعتك الاعتدار عن هذه الوظيفة. وفي هذه الحالة عليك مغادرة روسيا مباشرة دون المرور على ليننجراد . والعقد لمدة سنة تتجدد بالاتفاق . .

ثم أضاف باسما ، في فرنسية ركيكة :

\_ ولكن يالامدموازيل» آننى اسكن أيضا فى موجابسك. وسأكون فى خدمتك .

وبعد ساعة ، وقعت العقد في مكتب القوميسارية . وعائقت ماريا ، ثم دكبت السيارة المصفحة التي كانت في انتظاري . ووضع أحد الجنود حقائبي في السيارة . وبعد ساعة ، كنت أنام ، تحت سقف سيد روسيا !

وفى الساعة الحادية عشرة والنصف سمعت طرقا على باب حجرتى ، ونهضت فغسلت وجهى وفتحت النافلة المطلة على الحديقة ، ولبست « بلوزة » بيضاء من باريس ، بلا نقوش ، وجونلة زرقاء ، ووضعت خاتما ، وترددت في وضع « الروج » على شفتى ، وسمعت طرقا على بابى مرة ثانية ، ودقت الساعة الثانية عشرة ، وفتحت الباب ، واستأذنني رجل في ان اتبعه ،

كان البيت مازال هادئا ساكنا كما كان في الصباح . ولاحظت أن الاثاث قليل . وفي الصالون رأيت أمراة سمراء برونزية اللون . وجذبتني عيناها . . كانتا سوداوين ، تظللهما أهداب لامعة طويلة ، ذكرتني بعيني ماريا . وكان شعرها يتهدل على كتفيها . وقد قدرت لها ٣٥ عاما ، ولكنها كانت في الواقع في الرابعة والاربعين وابتسمت لي وقالت بالفرنسية :

ـ اجلسی یاسیدتی ، آننی سعیدة بمعرفتك ، وامل ان یحبك فاسیلی وسفتلانا ، اننی لست امهما ، واكننی

احبهما كما لو كنت ،

وقدمت لی سیجاره ، واستطردت تقول : \_ ان الاولاد فی « ثرشی » وهی مزرعة نموذجیة علی بعد ۱۲۰ کیلومترا من موسکو ، سیکونان هنا بعد غد،

فهناك وقت لكي تتمودي على الكان .

وفى الساء ، آرسلت الى حجرتى باقةكبيرة من الزهور. وهكذا لقيت لأول مرة «روزا كاجانو فتش» ولم تحدثنى قط عن ستالين ، زوجها ، ولا عن لازار كاجانو فتش ، نائب رئيس قوميسارية الشعب سابقا ، اخيها ، وقد رآها ستالين أول مرة سنة ١٩٣١ ، وكان متزوجا من ناديا اليليفنا ، وبعد سنة ماتت زوجته ، فتزوج روزا

وقضيت اليوم التالى بين الحديقة والكتبة الصغيرة ، وقد اكتشفت فيها نسخة من قصة «الحرب والسلام» ، لتولستوى وعلى هوامشها ملاحظات بخط ستالين . . خط كبير ولكنه منظم واضح . وكانت اللاحظات تحمل معنى التحامل على تمجيد الإبطال، ولاحظت 'تكرارجملة «خطا اشتراكيا » وقد عرفت فيما بعد أن ستالين يملك في الكرملين مكتبة هائلة وأنه أذا خضر الى جورنكا لبضعة إيام احضر معه كتابين أو ثلائة .

وفي صباح اليوم التالى ، حوالى الساعة الثامنة ، قمت وخلعت قميصى واذا بى افاجاً بالباب يفتح وانا على هذه الحال ، ورايت ـ وانا ذاهلة من المفاجاة ـ فتى اسمر الشعر ، ازرق العينين ، يتأملنى ضاحكا ! كان يلبس قميصا اخضر، وبنطلونا من الفائلة الرمادية. واسرعت استر نفسى بالروب ، والفتى يتأملنى ضاحكا كانه لا يجد غرابة في ذلك ، وخلف كتفه ، لمحت فتساة صفيرة تتطلع الى ، مهوشة الشعر .

وقلت في لهجة حاولت أن تكون مؤدبة : ماذا تريدان؟

فقال الفتى وهو يشد قامته : أنا فاسيلى ستالين . معدرة أيتها الرفيقة على ازعاجك .

وسمعت الفِّناة تقول في صوت نحيف:

ب وأنا سفتلانا ستالين ، ايتها الرفيقة المعدرة .. وفي ضحك برىء ، دخل الطفلان حجرتي وبدءا يعبثان في حقائبي ، وثيابي ، وهما يطرحان على شتى الاسئلة : ما عمرى ؟ هل أعرف مدموازيل ديجيلات ؟ ومسيو ديجيلات ؟ ومسيو ديجيلات ؟ ومدموازيل لابرانش ؟..

كانا يسألانني عن كل الفرنسيين الذين راوهما .. وبدات بدوري القى الاسئلة، كانا يحملان اطيب الدكري لكل مدرسيهم السابقين . ثم صحبتهما الى حجرتهما، وهما يشغلان حجرة عظيمة الاتساع ، يقسمها حاجز خشسبي كبير الى قسمين . وعلى الحائط صورتان كبيرتان : صورة لستالين، وصورة لسيدة رائعة الجمال سانها امى !

قالتها لى سفتلانا وهى تنظر الى بعينيها الصغيرتين المندقيتين .

وقد لمست أن سفتلانا على جانب نادر من الدكاء . فبينما كان أخوها يتلعثم في كلمات فرنسية ، كانت هي تنطق جملا كاملة بديمة التركيب ، قالت لى أنها تعلمتها من العم تشيتشرين . وهو دبلوماسي روسي كان يزور الفيللا كثيرا .

وبدانا الدرس الاول في نفس اليوم، وكانعلى فاسيلى أن ينسبحب ليحضر درسا عسكريا، فنزلت أنا وسفتلانا المحديقة . وأخلت تعرض على كلابها الصغيرة . وفي المساء عرفتنى بأهل الفيللا جميعا . وبالرغم من أنها تتكون من ١٣ حجرة ، فان التي تقوم عليها سيدة عجيبة . رأيت طباخة من جورجيا عمرها ٧٠ سئة .

ورايت أيضا خادمين من جورجيا . والطابق الثانى من الفيللا يفلق طوال الشتاء . فاذا جاء ستالين الى الفيللا ، حضرت خادمتان اخريان من الكرملين . وفي خلال الصيف الذى قضيته فى جورينكا ، كان ستالين يقيم استقبالا لضيوفه مرة كل أسبوع . ففى صباح يوم الجمعة قالت لى سفتلانا :

ـــ ان بابا ات غدا !

ولم استطع ان أسأل الفتاة الصفيرة عن ستالين ، الرئيس الأعلى لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الروسية. كنت أشعر شعورا غريبا نحو ﴿ بابا ﴾ هذه التى تنطقها سفتلانا ببساطة وهى تضحك . وفي الحقيقة اننى لم أعد أخثى من مقابلة والد هدين الطفلين ، وقالت لى :

\_ انه سيحضر معه بيتر ..

وهو الكلب الذي يقتنية ستالين في الكرملين .. وقد جاءوا في اليوم التالي بعد الظهر، وجري الاطفال لاستقبال القادمين ، وكنت في حجرتي ، ولاول مرة سمعت الموسيقي تصدح في الطابق الاسفل ، ثم صعد فاسيلي وقال لي :

\_ لقد جاء الضيوف . أن روزا تسألك أن تنزلي .

وعند باب الصبالون ، قابلتنى روزا والحادتنى من ذراعى . وتحت الثريا المضيئة ، كان رجال ونساء برقصون ، والى يمين القاعة ، كان جراموفون كبي يطلق انغام الفالس . وصف من زجاجات الخمر ـ كلها من تغليس ـ كانت مصفوفة على مائدة ، وكان فاسيلى فى ثياب عسكرية ، يراقص فتاة صغيرة شقراء ، ولما رانى اشار الى بيده ، ولكن الضجة ودخان السجاير جعلانى اكاد اشعر بصداع ، ثم انتهت الفالس ، وصاحت الفتيات الصغيرات يطلبن عزفها ثانية ، فتقدم رجل

من الجرامو فون، وادار اسطوانة وقال: هذه لامارسكيا» كان هذا الرجل . ستالين! وقد اذهلتنى المفاجأة. وسقطت عنى كل الصور التى كنت ارسمها فى مخيلتى لستالين . كان ستالين يبدو اصغر منى سنا . وهو يلبس بذلة عسكرية لجندى ، بلا وشى ولا زخرفة . وكانت راسه غير عادية ، كبيرة ، كأنها وضعت خطبا على جسم صبغير ، وذكرتنى عيناه بعينى سفتلانا . وكان شاربه ضخما كثيفا جدا . وضع الاسطوانات بحرص على القرص وادار المفتاح . والقى اذنه فترة يستمع ، كأنه موسيقى مدرب ، ثم امسك كأسا من الخمر وشربها فى جرعة واحدة .

اننی ما زلت أذكر هذا اليوم بدقائقه . وقد رآنی ستالين واقفة عند الباب ، فبدت عليه دهشة . واضطربت قليلا وانا لا ادری ماذا اصنع او اقول . وقالت له روزا من انا ، فكف عن التحديق في ، ولكنه في نهاية السهرة قال لى وهو يمر بجانبي :

\_ مدموازيل ..

وقد قالت لى زوجته بعد ذلك ان هذه هى الكلمة الفرنسية الوحيدة التى يعرفها . وهو يعرف أيضا بضع كلمات ألمانية . . ولا يتقن بعد ذلك غير الروسية . .

وقد تحدثت معه بعدذلك ، بالروسية ، مرات كثيرة. وكان حديثى الاول معه عن ابنه فاسيلى ، وكان يسبب له متاعب كثيرة . نادانى يوما لمقابلته فى الصالون المهجور وقال لى :

ر ان زوجتی ، پاکاترینا ، وضعت ابنی الاول فی سنة ۱۹۰۳ ، وانا فی وسط روسیا ، اسمه باشا ، وهو ولد شریر . .

و قد استعمل في وصفه تعبيرا قاسيا جدا . وفي خلال

السنة التي قضيتها في الغيللا ، لم يأت هذا الإبن غير مرة واحدة . وقد اتم دراسته في مدرسة الغنون والصنائع ، وقد رحل بعد ذلك الى القوقاز ليمارس رياضة الجبال وهذه هي القصة الرسمية عنه ، ولكن اشاعات كثيرة تدور حوله . . !

وقال لى ستألين أنه لا يحب الدراسة النظرية المجردة كثيرا:

ــُ ان ابنى فاسيلى يحب المزرعة « النموذجيــة » وهذا حسن .

وقدم لى سيجارة من ماركة خاصة لها فم من الكرتون منقوش عليه نجمة حمراء ، وهو يدخن أربعين سيجارة يوميا ، وقد قال لى طبيبه الخاص ، أنه ، وهو مريض ينتحر بهذه الكمية الضخمة التى يدخنها ، « وقبل أن أغادر الفيللا كان قد قالها الى عشرين سيجارة فقط » ، قال لى يوما :

منذ أن كنت في الخامسة عشرة أي منذ أن تركت الدير ، لم أتلق درسا واحدا على أي استاذ . أنما قرات الكتب فقط . فما أطلبه منك هو تخفيف منهج الدراسة، لا أديد الاسراف في الكلاسيكيات ، لا كورنيل ولا شكسبير . أنك تقولين أن سفتلانا خارقة الذكاء . . حسنا علميها كيف تطهى الطعام !

وكان يضحك مسرورا وهو يتكلم وينظر الى فى ود ، وي كد لى انه مسرور منى كثيرا ، وحين هم بالانصراف ، تأخر وجعلنى اتقدمه فى الخروج من الباب ، كانت هذه المرة الاولى التى رأيته فيها يتأخر خلف امراة ، وقد بقيت اعتقد انه برى ان دور المراة الرئيسى هو قيامها على البيت ، وأعلم ان زوجته الاولى ، ناديا ، أم الطفلين رفضت ذلك ، وقد كانت تعمل فى احد المراكز

الزراعية ، ولكن ستالين لم يكن راضيا أبدا ، في أعماقه عن هذا الاستقلال . وكان هذا سبب عدم توافقهما . وكانت سفتلانا ، على صفر سنها لها آمال واسعة. كانت تريد أن تكون عالمة في الكيمياء . واستطاعت أن تجعل روزا تنشىء لها معملا صغيرا حيث كانت تقوم بتجارب عجيبة .

وذات يوم ، سمعنا صوت انفجار هائل في البيت ، نقد انفجر المعمل ، وخرجت الفتاة مصفرة الوجه . ومن يومها لم نسمعها تتحدث عن الكيمياء أبدا .

ومن طموحها ، انها قدمت ذات يوم طلب المقابلة متالين في مكتبه في الكرملين بصفتها رئيسة للفتيات الشيوعيات في موجايسك وأخذ الطلب طريقه الرسمي، وبعد سبعة شهور ، حدد موعد للمقابلة ، أوصحبتها حتى باب مكتب ستالين ، الذي رايته واقفا خلف مكتب طويل . وعند نهايته من طرفيه ، مدفاة من الخزف الإبيض ، والبساط المفروش رمادى والاثاث فاتح اللون ، ورأيت على الحائط صورتين للينين .

وكان الزمن المحدد لقابلة سفتلانا عشر دقائق « بدلا من خمسة » . ووقفت تقرا على ابيها تقريرا انصت ستالين اليه ، ساكنا لابتحرك ، وعيناه مثبتتان عليها في انتباه عظيم . ثم سألها في بعض النقط والتفاصيل، وآكد لها ان كل شيء سيجاب ، وقال لي الحارس اللي كان يقف بجانبي ان هذه كانت المقابلة التاسعة عشرة في ذلك اليوم .

وفى الفيللا ، لم تتحدث سفتلانا أبدا عن هذه المقابلة الرسمية . وحين تكلم فاسيلى فى الموضوع على المائدة تلقى تحديرا قاسيا ، وبعد ثلاثة أشهر ، أثب والده على ذلك مرة ثانية .

ولاشك ان سفتلانا ورثت عن أبيها ذاكرة قوية . فقد ذكرت لى يوما تاريخ قدومى الى الفيللا بالضبط ، وكنت أنا قد نسيته . كذلك ورثت عنه مقاومة عصبية قوية . فلم أر ستالين في الفيللا ينام قبل الساعة الثانية صباحا ويستيقظ حوالى العاشرة صباحا ، ثم يحلق ذقنه في بطء .

وقد سألنى يوما أن أترجم له من جريدة « الطان » الفرنسية بينما كان يحلق ذقنه ، ولاحظت يومها أن له ذراعا أقصر من الثانية قليلا .

وقد اصبح طبيبه الخاص اعز اصدقائى فى الغيلا. فقد تلقى دراسته فى باريس ، وكان يطيب له أن يشرب معى قهوة فرنسية كالتى كان يشربها فى الحى اللاتينى. وشكا لى يوما من عدم استماع ستالين الى نصائحه : ... انه مريض ، ولن يتعدى الستين اذا ظل يشرب ويدخن هكذا .

وكآن فاسيلى يسميه العفريت ، ويضحك ستالين كثيرا حين يسمع هذه التسمية . وذات يوم سيقط الطبيب مغشيا عليه من نوبة قلبية ، ولم يفق الا بعد جهد . وقد تأثر ستالين جدا . وكان هذا تحديرا له . ففي اليوم التالى قلل من الشراب والسجاير .

ولما بارحت الفيللا بعد ذلك بشهرين مسافرة الى فرنسا لرؤية امى التى مرضت ، اصطحبنى فاسيلى وسفتلانا حتى موسكو ، وعند الحدود تلقيت برقية من روزا ، ولما وصلت الى باريس كانت أمى بدأت تخطو الى الشفاء ،

## فحاة في الصبيف الماضي

هذه الرواية .. رأيتها .. وقرأتها .. ثم حاولت ان انساها ، أن اتخلص منها ، ولكنني لم أستطع !

انها رواية « فجأة ، في الصيف الماضي » للكاتب الامريكي المسرحي تنيس ويليامز . . الذي رايتم له ولا شك « عربة اللذة » و « قطة فوق سقف من صغيح ساخن » وغيرهما .

رايتها رواية على شاشه السينما في باريس مند شهور.. وكان ابطالها اليزابيث تايلور وكاترين هيبورن ومونتجمرى كليفت .. كانت الصحف تتحدث عنها ؟ وكانت تعرض في ثلاث دور للسينما في نفس الوقت .. كان الجميع يدخلونها ولكنهم يخرجون منها بآراء متباينة

.. بعض الناس تركوها بعد دقائق .. وبعض الناس ظلوا يحدقون فيها وقد أمسكوا بمقاعدهم .. كأنهم قد تجمدوا من الرعب ! وبعض الناس تقلصت أمعاؤهم.. أما أنا .. فقد أفسدت على بقية أيامى في باريس .. أذ ظلت طيورها السوداء تطاردنى.. وتنقض على.. حتى وأنا أسير في زحام الشأنزيليزيه .. أو سان ميشيل وعندما عدت الى القاهرة ، بحثت عن النص الاصلى

للمسرحية حتى وجدته .. واخلت اقرأه ..

ومرة اخرى عاد الحاحها على .. ومطاردتها لى ..

هل أراد الولف حقا ما فهمته منها ) أن الولف شديد التعقيد . بالغ الغرابة . وكل شخصياته غريبة ! ثم ما هو المهم في الواقع : مايريده الولف فعلا . ام ما يفهمه القارىء هو الأهم !

ولكن القراء كثيرون . . وكل واحد يفهم شيئًا لاننا عادة نرى فى الاشياء ما نحب أن نراه أو ما يجعلنا يتفكيرنا الخاص نراه ، دون سواه !..

وأنَّا شخصياً أدَّى في كُلُّ شيءٌ مغزى اجتماعيا ..

ولكن .. لعله من الاحسن الا افسد عليكم المسرحية .. وان أؤجل التعليق الى أن ينزل الستار !

ان الذى نراه على المسرح هو غرفة صالون ، لها شرفة تطل على حديقة غريبة ، فيها نباتات وطيور مستحضرة من مختلف انحاء الارض ..

واول من يدخل السرح « مسز فينابل » سيدة في الستين من عمرها تقريباً .. تدخسل من الشرفة الى الحديقة .. ومعها شاب وسيم جدا .. أنيق جدا .. هو الدكتور كوكروفيتز ..

مسبر فينابل . هذه هي حديقة « سباستيان » ان كل زهرة قد كتب عليها اسمها باللاتيني . . بعضها زهور نادرة . . من مناطق بعيدة ، تحتاج الى عناية فائقة . . آه لا استطيع أن أثابر على هذا المجهود في العناية بها . والآن، مارايك في حديقة ابنى سباستيان؟

الدكتور: أنها أشبه بغابة مرسومة بعناية . مسر فينابل: تماما . . هـذا هو ماقصده ابنى بالضبط ، ، أنه لم يكن يترك شيئا للصدفة أبدا. كل شيء كان مرسوما بعناية . . في حياته أو في عمله . . الدكتور : وبالمناسبة . . ماذا كان أبنك يعمل فضلا عن هذه الحديقة طبعا ؟ . .

مسز فينابل : ما اكثر ما اسمع هذا السؤال ! هل تصدق انه مازال يضابقنى كلما سمعته ؟ . . أليس مزعجا أن يظل الشاعر سباستيان مجهولا حتى الآن . . الا من أمه وعدد قليل من أصدقائه ؟ . .

الدكتور : اوه !

مسز فينابل: كانت مهمته الاساسية هي حياته القدكان سياستيان شاعرا.. ومن رأيي انحياة الشاعر هي عمله كما ان عمل الشاعر هو حياته .. لاينفصلان أبدا . ان عمل التاجر مثلا ، أو المحامى أو الطبيب يمكن أن يكون منفصلا عن حياته .. أما الشاعر ، فان حياته وعمله لاينفصلان .. وتلهث السيدة .. ويبدو كانها مصابة بالدوار .. فيمد الطبيب يده اليها لتستند اليه ويسألها : مسز فينابل ، هل وافقك طبيبك الخاص على هذا الذي تنوين عمله ؟

مسر فینابل: لقد انتظرت هذا اللقاء مند شهور ، لم آکن قادرة على أن آذهب وأقابلها فى مصحة سانت مارى . . فبدلت مجهودا کبیرا کى أجعلهم بحضرون الى هنا! أننى أن أنهار . . هى التى ستنهار . . ستنهار أكاذيبها . . أمام حقائقى !

وتسير السيدة ، مستندة الىذراع الطبيب ، صاعدة الى الشرفة المطلة على الحديقة ، ثم تتهاوى على أحد الماعد . . وتستمر قائلة :

... لقد كرست ما تبقى من حياتى للدفاع عن سمعة ابنى الذى مات! ان سياستيان ليس مشهورا كشاعر، انه لم يكن يريد الشهرة .. كان يرفضها ، كان يغزع من القيم الزائفة التي تجلبها الشهرة واستفلال الاسماء

كان يقول لى دائما : « أمى فيوليت. . انكستميشين

الدكتور : ولكن ... ما الذي جعله يظن ذلك ؟ مسز فينابل : الشعراء عادة «مكشوف عنهم الحجاب» وقد كان ابنى مريضا بالقلب منذصفره.. كان لايستطيع أَنْ يُركبُ الْخَيْلُ أَوْ يُسْبِحُ مثلاً . . كَانْ يَقُولُ لَى : «بَعْدُ ان أموت . . سبكون عملي كله بين يديك . . فاصنعي به ماتشائين» كان يريد أن تجيئه الشهرة بعد وفاته حين لابزعجه مجيئها . . هل فهمت منى أ والآن . . اليك اشعار ابنی ۰۰

وتقدم له دفترا صغيرا مجلدا تجليدا فاخرا . . عليه عنوان « قصيدة الصيف » . . وتقدم له الدفتر وهي تنظر اليه . . كأنها تحمل كتابا مقدسا . .

الدكتور: قصيدة الصيف؟

الأم : نعم . . وعليها تاريخ هـ فما الصيف . . ان عندى ٢٥ قصيدة من هذا النوع . . كان يكتب قصيدة واحدة كل سنة .. ثم يطبع منها نسخة وأحدة .. على مطبعة بد قديمة من القرن الثامن عشر .. الدكتور: قصيدة واحدة في السنة ؟!

الأم : نعم .. في الصيف .. حين نسافر سويا .. أما التسعة شهور الباقية من السنة فهي مجرد تحضير للقصيدة . . تسعة شهور مدة الحمل .

الدكتور : اكانت كتابتها صعبة الى هذا الحد ... الأم : نعم .. رغم أنه كان معى .. أما بدوني فكان مستحيلا عليه أن يكتب . . كما حدث له في العام الماضي الدكتور : الصَّيْفُ الماضي ... الذي مات فيه ٢

الأم : نعم . . . بدوني مات في الصيف الماضي . ومرة اخرى تبدو كأنها تعانى من دوار عنيف .. فان الذكريات تموقها . . ثم تستطرد .

الأم : في ذات صيف بعيد . . طلب ابني سباستيان أن نذهب الى جزر « انكاتاداس » . . التي قرأ عنها في بعض الكتب.. وأستأجرنا يختاً صفيرا وذهبنا الى هذه الجزر . . جزر بركانية قاحلة ولكننا رأينا هناك شيئا لم نقرأ عنه ... رأينا سلاحف البحر الترسة تخرج من الماء ... وتزحف على الشاطىء البركاني كي تضع بيضها عليه. ، ففي كلسئة تخرج أنثى الترسة من ميآه البحر الاستوائي وتحت الشمس الملتهبة تحفر بأقدامها حفرآ صغيرة في الرمل ، تضع فيها بيضها . . أن عملية وضع البيض عملية طويلة مرعبة.. وعندما تنتهى منها تزحف انْأَتْ الترسة الرَّهقات عائدات الى البحر . . شبه ميتة . . انها لاترى بيضها يفقس قط . . أما نصن فقد رايناه

سأل ابنى سباستيان عن موعد الفقس . . وعدنا لنشبهده ..

الدكتور: عدتم الى الجزر؟

الأم: نعم ، لنشبهد فقس الترسة الصغيرة ، وفرارُها الرهٰيب الى البحر ، كانَّ الشَّاطيء البركانَّي في ﴿ لون الكافيار ، يموج بالحركة . ، وكانت السماء أيضاً تموج بالحركة . الدكتور : السماء ؟

الأم : نعم . كانت غاصة بالطيور السوداء الجارحة . تعوى وتصرخ في الفضاء صرخات مزعجة وبينما تخرج الترسة الصفيرة من بيضها .. وتشب من حفر الرمل، وتبدأ سباقها ألى ألماء تنقض عليها الطيور الجارحة .. بمناقيرها الحادة ، تحاول أن تقليه... على ظهرها ، لينكشف بطنها الطرى . . وتنهشها الطيسود ، كان سباستيان يؤكد أن واحدا في الماثة لا أكثر ينجح في الوصول الى الماء .

الدكتور: أي شيء في هذا المشهد كان يجذب أبنك ؟ الأم : بعد أيام سقط مريضا بالحمى .. وتعذب عذابا هائلا .. وعدت مسرعة باليخت الى مناطق أقل حرارة.. الى الهند.. وهناك انطلقنا الىجبالهيمالايا! الدكتور: هيمالانا ؟

الأم : نعم ... وهناك كاد ابنى سباستيان يترهب في دير للبوذيين . . حلق شعر رأسه مثل الرهبان البوذيين وبدأ يأكل الارز فقط في اطباق من الخشب.. ووَعَدُ الرَّهُ اِنْ بَانَ يَتَبَرَعُ لَهُمْ بَكُلُّ مَا يَمَلُكُ . . فأَرْسُلْتُ برقية على الفور لوالده أطلب منه تجميد كل حسابات سُباستيان في البنوك فورا . ، ولكنى تلقيت برقية من محامي زوجي يقول فيها ان زوجي مريض جدا وانه يريدني . . ويطلب منى الرجوع فورا . . . الدكتور: وهل عدت الى زوجك ؟

الأم : لقد الخذت أقسى قرار في حياتي .. قررت البقاء مع ابني . . بقيت معه لكي أجتاز به هذه الأزمة وفي أقل من شهر هجر سباستيان أكواخ الرهبان والقي أطباق الارز الخشبية وذهبنا الى فندق شبرد في القاهرة . أن ثم الى فندق ريتز في باريس ا . .

. وتدخل الخادمة ، وتعطى السنيدة حبسوبا وأدوية

تتعاطاها في مواعيد محددة ثم تقول للدكتور:

- لو عرفت ابنى سباستيان العجبك كثيرا .. ولاعجبته أيضًا . . أن ابنى لم يكن متحد القا فيما يتعلق بثرائه أو بأسرته ، ولكنه كان يتشدد في اختيار أللين 

شخصيتهم وفي شكلهم أيضا .. في كل مكان بدهب اليه .. هنا في امريكا أو في الريفيرا أو باريساو فينيسيا.. كانت تحيط به دائما «حاشية» من الناس ذوى الشباب والموهبة والجمال .

الدكتور : هل كان ابنك شابا ؟

الأم: كلانا كأن شابا وبقينا شبابا . انظر، سوف أربك صورتين له . ان بين هاتين الصورتين عشرين سنة من الزمن . . فهل تستطيع أن تميز أيهما أكبر ، وأيهما أصغر ؟ أن الاحتفاظ بالشباب ليس أمرا سهلا . . انه يحتاج إلى مجهود ونظام عنيفين . . كاس واحدة فقط قبل العشاء . . وطعام مسلوق . . وسلاطةخضراء . . حتى لو كان يأكل في أفخر المطاعم ذات الإغراء .

ثم يوجه لها الدكتور كوكرفيتز سؤالا دقيقا: ـ كيف كانت الحياة الخاصة «الشخصية» لابنك ؟ وترد الأم في اضطراب:

- كان طاهرا تماماً .. وقد كان صعبا أن نحتفظ له بطهارته.. بسبب جماله وجاذبيته . كان من الصعب ابعاد الذين يطاردونه ...

الدكتور: وقد ظل طاهرا حتى الصيف الماضي ؟ كم كان عمره في الصيف الماضي ؟

الأم : حوالِّي اربعين سنة ..

وتستمر الأم مؤكدة

- صدقتى .. لقد كان طاهرا تهاما .. كنت انا الوحيدة في حياته التي احقق له ما يريده من الناس .. وكثيرا ما قطع صداقته بالناس لانهم لم يكونوا طاهرين ، مثله .. لقد عشنا معا حياة باهرة لم يكن الناس يقولون سباستيان وأمه .. أو مسز فينابل وابنها .. ولكنهم كانوا يقولون : « سباستيسان وفيوليت » هكذا كانوا

يذكروننا في مدريد . . في باريس في كل مكان . .

لقد عشنا حياة عظيمة . معظيمة لم يعرفها العالم منذ قام اصحاب الدكاكين الناجحين بطرد امراء عصر النهضة من قصورهم . . كانت هذه حياتنا . . الى ان حاء الصيف الماضي . . .

وتسكت لحظة تلتقط فيها انفاسها ثم تقول بحرارة : ــ اننى لن اغفر له ما فعله فى الصيف الماضى . . رغم انه دفع حياته ثمنا له . . لن اغفر له انه سمع

رقم آله دلع حيات نما نه .. بن اعفر له آله سمه الما ...

الدكتور: تقصدين الفتاة ..؟

الام: نعم .. الفتاة التى ستراها هنا اليوم .. انها مند ذلك الوقت تريد أن تدمر سمعته فى المصحة التى حجزناها فيها فى باريس. فى الطائرة التى نقلناها عليها الى هنا .. حتى فى المطار قبل أن تركب سيارة المصحة .. حاولت أن تطلق لسانها. انها دائما تطلق لسانها .. تريد أن تدمر سسمعة ابنى ساستيان ..

وقبل أن نمضى فى تلخيص الحوار . . نتساءل : من هو الدكتور كوكرفيتز ؟ . . وما الذى جاء به الى بيت هذه السيدة ؟ . .

ولكن المعهد الذى بعمل فيه الطبيب في حاجة الى اعتمادات وتبرهات ضخمة للأنفاق على هذه التجادب. ومسز

فينابل قد احضرت الطبيب لتساومه : انها مستعدة لدفع تبرع ضخم توقفه على المهد وعلى هذه التجارب ، بشرط أن يجرى هذه العملية الدقيقة للغتاة التي تتكلم عنها كاترين « حتى تكف عن هذه القصص التي ترويها عن أبنى لتدمر سمعته » .

ويقول لها الدكتور:

\_ انه يجب أن يفحص الفتاة أولا . . فقد يكتفى بأن يعالجها بصدمات كهربائية مثلا .

فتقول له:

\_ انهم جربوا فيها كل هذا في المصحة التي وضعوها فيها ..

ويقول لها الدكتور :

\_ هذه رشوة تدفعينها لى كى أجرى العملية للفتاة فتقول له العجوز: سمها ما تشاء . . فأنا لن أدفع الا بهذا الشرط . . .

ولكن من هي كاترين بالضبط ؟ ما هي علاقتها بهذه السيدة وابنها ؟ وما الذي جعل هذه السيدة تعتقلها في مصحة سانت ماري ؟

هذا ما سنعرفه الآن . . فقد عادت الخادمة تقول : ان الآنسة كاترين ومعها راهبة ممرضة من مصحة سانت مارى قد وصلت الى البيت .

وترتجف « مسن فينابل » وتقول انها ستصعد الى غرقتها لتشرب مقويا قبل أن تراها . انها لا تستطيع أن تراها هكذا مباشرة ...

وتنصرف مسن فينابل في اضطراب شديد . ويبقى الطبيب في الشرفة المطلة على الحديقة بينما تدخل كاترين ومعها الراهبة التى تحرسها الى الفرفة المؤدية الى الشرفة . وتدور مشاكسات بينها وبين الراهبة نعرف

منها ان كاترين تعيش تحت رقابة وحجر شديدين .. ثم تصل امكاترين واخوها جورج ونفهم من الحديث انها زوجة خال كاترين وان سباستيان بناء على ذلك هو ابن خالها .. ان جورج .. لخالها كاترين على بدلة فاخرة ــ تعرف كاترين انها بدلة سباستيان .. فتقول لها امها ان ام سباستيان اعطت جورج كل الملابس التي تركها ابنها .

ثم نعرف ان سباستيان قد ترك وصية اوصى فيها ب.ه الف دولار لكل من كاترين واخيها جورج وأمها ، انهم اقارب فقراء لسباسبتيان وأمه اللذين يتمتعان بثراء واسع ، ولكن كل أموال سباستيان ما زالت تحت الحجر ، وأمه لن تنفذ الوصية مادامت كاترين تروى هذه القصة عن ابنها .

ان أم كاترين وأخاها جاءا لاقناعها بأن تعدل عن رواية هذه القصة . . ليتمكنا من أخذ الفلوس . .

وتقول كاترين : معنى ذلك الا اروى ما حدث لنا فى «كابيزا دى لوبو» لقد كان فى امكانى انقاذه . . لو انه تركنى أمسك يده ـ الأمكننى انقاذه ـ ولكنه ترك يدى . . تركنى . . وجرى فى الاتجاه الخطأ . . .

ويتشناجر مُعُها الحَوها وامها : انها ما زالت مصرة على ان تروى هذه القصة غير المعقولة التي نبتت في خيالها.

ان الجميع اذن يطلبون من كاترين أن تعترف بكذب حكاية تقولها عن سباستيان ، مسز فينابل تريد ذلك لانها بهذه القصة تدمر سمعة ابنها . وهى من أجلمنعها من روايتها تضعها في مصحة الامراضالمصبية . وتريد اجراء عملية جراحية لها في مخها . وأم كاترين وأخوها يريدان منها ذلك حتى يحصلا على المبالغ التي أومى بها سياستيان لهما .

ولكن كاترين تصيح : اننى عاجزة عن نسيان ذلك المشهد الرهيب . . وانا أجرى معه على سفح كابيزا دى لوبو ـ اننى اعرف انها قصة بشعة . . ولكنها قصة حقيقية . . حدثت في هذا العالم المتحضر الذى نعيش فيه . . .

ويقطع الشجار .. نزول مسز فينابل .. ودخولها الى الغرفة ..

ان كاترين منزعجة من وجود دكتور كوكروفيتز .. لقد عرفت انه قادم من المعهد الذي يقوم بجراحات في المخهد ( تريدون ان تفتحوا فجوة في جمجمتي وتحركوا سكاكينكم في مخى » وتقول انه لابد من استئذان أمها قبل اجراء اي عملية لها .. لأن مسز فينابل ليست وصية عليها .. ولكن الأم تسكت .. أما مسز فينابل فتقول انها هي التي تصرف على كاترين وعلى أم كاترين والله : أنك وأنهم جميما عالة عليها .. وترد كاترين قائلة : أنك تحقدين على .. تظنين اننيانا التي جعلت أبنك سباستيان يتركك ويسافر معى في الصيف الماضي .. في حين انك كنت مريضة بأزمة قلبية وعاجزة عن السغر ..

## وتنفجر مسز فينابل:

- لم أكن مصابة بأزمة قلبية ١٠ كنت مريضة مرضا بسيطا فقط ، ولـكن هـله البنت السليطة اللسان ضحكت على عقل ابنى، ان هؤلاء الناس لايجمعنى بهم دم القربى ، انهم أقارب زوجى المبت فقط ، لقد كنت دائما احتقرهم ، اخت زوجى وابنها وابنتها .. لقد صرفت على هله البنت دون نتيجة ، كان لها دائما لسان سليط ، يحسبه بعض الناس ذكاء ، وكانت دائما وقحة في معاملة الناس المهذبين ، ولكن بينما كنت القزر منها ، كان ابنى سباستيان يجد فيها شيئا

مسليا .. فأخذها معه في الصيف الماضي.. بدلا مني.. وتصرخ كاترين : كفي ، لا أديد البقاء . . أعيدوني الى المصحة . . هذه الراة تظن انني مسئولة عن موت ابنها ، انها تريدني أن اكذب ، وأنا لا استطيع أن اكذب .. لا استطيع أن أغير الحقيقة .. لا استطيع أن أغير قصة ما حدث لابنها في « كابيزا دى أوبو » ...

وبتــدخل الدكتور لتهدئة الموقف .. ويطلب منهم حميمًا أن يخرجوا ويتركوه هو وكاترين بمفردها .. وعندما بخلو بها بعطيها حقنة مهدئة .. ويتحدث معها حتى تطمئن اليه بالتدريج ...

وسالها الدكتور:

\_ ماذا كانت علاقتك بابن خالك سياستيان ؟

\_ كنت أعجبه . . ولذلك أحسته .

- أي نوع من الحب ؟

\_ النوع الوحيد الذي كان يمكن أن يقبله .. نوع من حب الأمومة ـ لقد حاولت كثيرًا أن أنقذه ...

... من ماذا ؟

 من صورة رهيبة ، كان يرسمها لنفسه كضحية... لقدر قاس ...

.. كاترين أربد منك شيئًا ..

- اطلبة . . أعطه لك على الغور .

ــ اعطنی مقاومتك ..

\_ مقاومتي لأي شيء ...

ـ مقاومتك للحقيقة. للحقيقة التي سوف تروينها

أمام الجميع ... ــ ان الحقيقة هي الشيء الوحيد الذي لم أقاومه ابدا ..

الناس أجيانا يظنون أنهم لا يقاومون الحقيقة ٤

بينما هم يقاومونها ..

ثم أردف قائلا:

\_ يقولون ان الحقيقة توجد عادة في قاع بئر ... لا قاع لها ...

ويفّاجاً الدكتور بكاترين تهجم عليه ، وتحتويه بين ذراعيها ، وتضمه الى صدرها بشدة ، ويحاول هو أن يتخلصمنها، ولكنها تتشبث به متوترة ، وهي تقول له :

\_ ارجوك ، امسكنى . . اننى وحيدة جدا . . وحيدة حتى الموت . .

وتعود كاترين الى الهسدوء ،، ويعود الجميع الى الغرفة بناء على استدعاء الطبيب، تعود مسن فينابل والمرضة الراهبة وأم كاترين وشقيقها .

الدكتور : والآن ستروى لنا كانرين القصة كلها ..

كاترين: أن القصة بدأت منذ أن ولد سباستيان .. في هذا البيت ..

الدكتور : لا داعى لهذا .. لنبدأ من الصيف الماضى فقط ...

كاترين : في الايام الستة التي قضيناها في البحر.. في طريقنا الى اوروبا.. كان رقيقا معى للفاية.. للرجة ان بعض الناس كانوا يحسبون اننا عروسان في شهر العسل الى أن اكتشفوا اننا نسكن غرفتين منفصلتين تماما .. وفي باريس غمرنى بمشبرياته .. بأفخر الفساتين واغلى العطور.. وبعد ذلك ، ارتكبت غلطة كبيرة ، لقد بدات اتجاوب مع رقته وحنانه اكثر مما أتعلق بدراعه .. لقد فسرت حنانه معى اكثر مما أراد هو .. وفجاة اصبح قلقا مضطربا .. كان شيئا فيه كان يتحطم .. وعجز عن أن يكتب سطوا واحدا في كان يتحطم .. وعجز عن أن يكتب سطوا واحدا في كان يتحطم .. وعجز عن أن يكتب سطوا واحدا في

تصيدته . . و فجأة قرر أن نترك المكان الذى كنا فيه . . الكان الذى عجز فيه عن كتابة قصيدته . . وأن نذهب الى «كابيزا دى لوبو» . . لأن هذا الخيط اللؤلؤى الذى تربط به الأم ابنها قد انقطع .

مسن فينابل : انها تعترف بأننى كنت أحميه من الدمار . . .

كاترين: كل ما أعرفه .. انه فجأة بدا وكأنه لم يعد صفيرا بعد .. وعندما وصلنا الى كابيزا دى لوبو انتقل فياة من سهرات الليل الى الخروج عصرا . انتقل من ارتباد الاماكن الفاخرة الارسستقراطية الى تفضيل الشواطيء العامة المفتوحة للجمهور ...

مسز فينابل: انظر كيف تكلب .. هل معقول أن يلهب سباستيان الى شاطىء شعبى عام ، قذر، مفتوح للجمهور .. وهو الذى كان يسير بقاربه أميالا فى الماء لبجد ماء نظيفا يستحم فيه ..

الدكتور : مسر فينابل . . ارجوك الا تقاطعيها . . مهما كان رابك فيما تقول .

مسز فينابل : حاضر . . أن أتكلم . .

الدكتور: ثَم ماذا ؟ تقولين الكما كنتما تذهبان عصر كل يوم الى الشياطىء العمومى ...

كاترين : هناك شاطىء عمومى يدخله الناس مجانا ، وبجواره شاطىء عمومى ايضا يدخله الناس لقاء دفع رسم زهيد ، كان هذا الشاطىء الاخير هو الذى نذهب اليه ، كانت مشكلة سباستيان هى كيف يلفت نظر الناس اليه ، كان عاجزا عن أن يتصل بالناس مباشرة . وهذا ما كانت تصنعه له أمه . . ولكن هذا كان مهلا فى الاماكن الراقية التى كانا يذهبان اليها اما فى مهلا فى الاماكن الراقية التى كانا يذهبان اليها اما فى شاطىء عمومى نقد كانت المسكلة أصعب . . كان

سباستيان وحيدا ، كان الفراغ في الكراسة الزرقاء التي تنتظر قصيدته يتضخم ويتضخم حتى اصبح كالسماء الفارغة . .

الدكتور: ثم ماذا ؟

كاترين: ولكنه بعد قليل لم يعد محتاجا لى فى هذا الفرض . لقد ارتفعت حرارة الطقس وامتلا البلاج العمومي الملاصق للبلاج الذي كنا نتردد عليه بالناس. جماعات من الشبان الفقراء . . الجائمين. كنت أتركه أحيانا . . ثم أعود اليه . . ساعة خروجنا من الشاطىء فأراه قادما ) وهم يتبعونه . . .

الدكتور : يتبعونه ؟ من ؟

كاترين: الاولاد والشبان . الجائمون . اللين لا ماوى لهم . كانوا بتزاحمون أمامه على الاسلاك التى تفصل بين شاطئنا وشاطئهم . يوزع عليهم النقود . . البقشيش . كانهم جميعا قد مسحوا له حداءه . . وكل يوم كان عددهم يزيد وبدأ سياستيان يخاف . . . ثم قرر أن نمتنع عن اللهاب الى هذا الشاطىء . . . الدكتور : ثم ماذا ؟

كاترين: وذات يوم قرر سساستيان اننا ضسقنا بكابيزا دى لوبو ويجب أن نتركها .. وقرر أن نلهب للقداء ساعة العصر آخر يوم لنا في أحد مطاعم السمك، على الشاطىء تماما في منطقة مهجورة .. بين المدينة والميناء .. كانت الشمس لافحة ولونها أبيض .. وكان سباستيان يومها في بياض النهار .. كان يلبس بلالة حريرية بيضاء ناصعة ليس عليها ذرة تراب واحدة .. وحلاء أبيض .. وكرافتة بيضاء .. وكان يلمس فمه ورقبته من حين لآخر بمنديل حريري أبيض .. ويتلع اقراصا بيضاء .. أذ كان يحس ببوادر نوبته القلبية .

وعلى مقربة من الطعم .. خارج سور من الاسلاك .. كان هناك عدد كبير من الاولاد السمر العراة يسبحون في البحر .. كانوا شحاذين ومتشردين .. واقتربوا منا باجسامهم النحيفة السمراء كانهم طيسور سوداء كثيفة ٠٠ وملائوا السور ، يعدون أيديهم البنسا ويصيحون \* « بان .. بان »

الدكتور : ما معنى . . « بان » . . ؟

كاترين : اى . . خبز . . كانوا يصرخون طالبين الخبز بأصوات كريهة بشعة مقززة . . وبدا سباستيان يدوخ . . فوق انه كان كما قلت لك يحس ببوادر الشوبة القلبية . . وقال لى : « لاتنظرى اليهم . . ان المتسولين مرض اجتماعى في هذا البلد . . انك اذا نظرت اليهم فسد كل شيء في نظرك . . »

وقد تعودت أن اطبع سباستيان . . فلم اعد انظر الى هؤلاء الاولاد المتسولين حتى عندما جاء الجرسونات واخدوا يطردونهم بالعصى بعيدا عن السور . . ثم . . . الدكتور : ثم ماذا ؟

كاترين : بدأت فرقة المتسولين تفنى وتنشد علينا ، اختلست النظر اليهم عندما كان سباستيان لابنظر الى فوجدتهم يدقون على علب صفيح فارغة . . وفي ايديهم عصى صغيرة وقطع حديد . . وأى شيء يحدث صوتا . . كانوا يدقون ويعزفون ويصيحون علينا . . من بعيد . . طوال تناولنا الغداء

الدكتور: الم يعترض لدى المدير ؟

كاترين: اى مدير ؟ الله ؟ . طبعا لا . . مدير المطعم ؟ لا أيضا . . اللك لا تعرف ابن خالى سباستيان . لقد كان يقبل الاشياء . . كما هى . . ويظن انه ليس من حق أحد أن يعترض . . أو يتدخل . . بأى صورة من

التدخل . . كان لا يؤمن بأن من حق أحد أن يصنع الا الشيء الذي يجد نفسه يصنعه .

الدكتور: ومأذا وجد نفسه يصنع ؟

كاترين : قفز فجأة من مقعده . . وصاح في الجرسون : يجب أن توقفهم . . لايمكن أن يستمر هذا . . أننى رجل مريض . . كانت هذه أول مرة يحاول فيها سباستيان القاتلة .. وفي هــــــــــ المرة خرج ما يقرب من ثمانية جرسونات وانهالوا على الاولاد ضربا بالعصى .. بينما الْقي سباستيان حفنة من النقود على المائدة وقام لينصرف وقمت خلفه .. وعند باب المطعم وقف سباستيان.. مرتبكا . . كان أمام المطعم طريق طويل صاعد شديد الارتفاع . . وقلت اسباستيان أنه ليس من الصواب أن نمضى فيه فالاحسن أن ندخل الطعم ثانية حتى يحضروا لنا تاكسيا نركبه .. ولكنه نهرني وانطلق يسير في الطريق الصاعد .. بسرعة .. ويده على قلبه .. وقد بدأ عليه الخوف . . والألم . . والفزع . . ولكنه كان كلما أسرع . . زادوا اقترابًا منه . .

الدكتور: أمن هم ؟

كاترين : الاولاد . . المتسواون . . والاتهم الموسيقية المرعبة في أيديهم . . ثم بدأ سباستيان يجرى . . وما كاد الاولاد يرونه يجرى حتى صرخوا صراخا مرعبا وجروا وراءه .. وادركوه بسرعة .. وأحاطوا به .. وسمعت سباستيان يصرخ . . صرخة واحدة قبل ان يطبق عليه الاولاد كالطيور السوداء الجارحة .. الدكتور : وانت ماذا فعلَّت ؟

كاترين : اخلت أجرى في الاتجساء المضاد واصرخ واطلب النجدة .. حتى خرج الجرسونات .. وبعض الناس . وعندما وصلنا الى حيث أطبقت الطيسور السوداء الجارحة على سباستيان ، وجدناه . واقدا . ماديا . وقد \_ انك لن تصدق ولا أحد يصدق. ولكننا وجدناه عاريا وقد نهشوا لحمه . وتصرخ مسز فينابل .

وتمضى كاترين قائلة: نهشوا لحمه .. مزقوا أجزاء منه بأيديهم أو أسلحتهم أو الحديد والصفيح الذي كان معهم .. لم يكن هناك شيء سوى جثة سباستيان .. كانه باقة ورد قسد تمزقت .. وألقيت .. وديست بالاقدام ..

وتهتُز وتقفز مسز فينابل صارخة :

\_ خُلاص. ، خلاص. ، أرسلوها الى العهد . . لابد من اجراء العملية اقطعوا هذا الجزء من مخها . . اقطعوا هذه القصة من مخها . .

وتبكى ام كاترين . . وبيأس أخوها من كل شيء . . وتلتفت الأم الى الطبيب قائلة : الا تقول شيئًا ؟ ويقول الدكتور : اظن ان رواية كاترين . . معقولة . .

## \*\*\*

هذه هي خلاصة السرحية . . المزعجة . . الن مسن فيشابل . . كما انها أم تحتكر ابنها . . وتسيطر عليه . . حتى لقد حرمته من أن تكون له علاقة طبيعية بالحياة . . هي الطبقة الارستقراطية باعتزالها الله أن الآخيان الآ

الحياة .. وترفعها .. وعقمها .. وظنها أن الآخرين يعيشون عالة عليها ..

أن ابنها سباستيان . . هو هذه الطبقة حين تشعر بماساتها . . ولكنها تعجز عن صنع اى شيء بناء على هذا الشعور . . انه يشعر بموتها . . بنهاية رسالتها انه يحاول أن يتصل بالحياة ولكنه يعجز . . لأنه عاش

فى نطاقها القديم الآسر.. لقد تحطم أول مرة حين حاولت كاترين أن تحبه حبا حقيقيا .. وتحطم مرة ثانية حين حاول أن يتصل بالناس في «كابيزا دى لوبو» فلم يجد وسيلة الا أن يتصدق ..

\*\*\*

ان المؤلف برسم صورة قاسية للحياة .. ولصراع البقاء فيها .. كذلك المشهد المرعب .. مشهد الطيور السوداء التى تنهش ترسة البحر .. ترسة البحر التى ارهقت الأمهات في وضعها .. ثم يترجم هـذا المشهد ترجمة أخرى حين يصور لنا الاولاد الجائمين . الفقراء .. يستفزهم منظر الشاب الفنى الإبيض الناصع ، البراق ، الذى ينثر المال .. ويهرب ..

## التفسيرالسسياسى للموسيقي

لاذا تستمع الى الموسيقى والفناء ؟ . .

ستقول للمتعة ، ولا بأس بذلك ، فان الموسيقى اذا لم تقدم لنا المتعة لا تكون موسيقى ..

ولكن . . ان المتعة في الموسيقي ليست ضد «المعني» وفهم الموسيقي لا يسلبها المتعة ، بل يضاعفها . وفي الفن بوجه عام يوجد نوعان من المتعة : الاولى متعة الدقيقة المابرة ، والاسترخاء والراحة من مشاكل اليوم والثانية متعة انعاش الذهن والحواس، وتنبيهها الى آفاق جديدة من الحياة والمشاعر والافكار . . والفرق بين المتين هو الفرق بين الفن التافه والفن الرفيع . .

ئم ٠٠.

ماذا تصنع بنا الموسيقي ؟ . .

تصور الله تستمع الى خطبة مثلا . . ان جوهرها ولاشك هو الافكار التى يقولها الخطيب . . ولكنك لن « تنفمل » بهذه الخطبة اذا كان الخطيب يدحرج كلماتها بلا وقفات ، ولا تفيير في طبقات الصوت ، ولا أى نفم على الاطلاق . . فموسيقى الالقاء تزيد انسانية الخطبة وتضاعف درحة الانفعال بها . .

والانفعال الذي ينتاب الواحد منا عندما يستمع الى الوسيقي هو علامة الاحساس بالجمال المركز في اللحن ،

وهو الفرحة التى تصاحب كل قفزة نقفزها الى معرفة حديدة

والموسيقى ليست أصواتا جوفاء .. ولكنها تصوير بالصوت والايقاع لعديد من الصور والعلاقات الانسانية وما دامت الموسيقى تصويرا للحياة الانسانية ، فاننا لايمكن أن نفهمها الا أذا وضعناها في سياق العصر الذي انتجها .. بكل ظروفه السياسية والاجتماعية .

اذن. . فكما نقرأ تاريخ المجتمع الانسانى في السياسة والادب والاقتصاد فائنا نستطيع أن نقراه أيضبا في الوسيقى . وهذا هو مايقدمه لنا «سيدنى فينكلستين» في هذا الكتاب . .

والكتاب بناء على هذه الخطة ب يعتبر جديدا على القارىء المصرى.. الذى خلقت له الصحف وهما كبرا ، فل معه ان الفنان انسان لا يلهمه الا وجه جميل ، أو خصر نحيل .. وإن الموسيقيين بالذات لم تكن لديهم مشكلة .. الا المشكلة الجنسيسية !! وأنهم مشعولون بمطاردة النساء عن ملاحظة الواقع ، ودراسة المجتمع والكفاح من أجله ..

فى المصور الوسطى كان النظام السائد فى المجتمع هو الاقطاع .. كان الاباطرة والنبلاء يملكون الارض ، وكان الفلاحون أرقاء تابعين لهذه الارض ، ومن التجار والصناع اليدويين كالنجارين والحدادين والاسكافيين لشأت المدن، واستطاعت مع الزمن أن تختار حكامها ، وأن تصبح أقرب الى الجمهوريات ، مثل البندقيسة وفلورنسا فى إيطاليا ..

أما الموسيقى ، فكانت توجد منها ايضا ثلاثة انواع.. كانت هناك موسيقى الكنيسة التي تعزف في المناسبات الدينية وموسيقى البلاط التي تعزف في سهرات القصر، وموسيقى الشعب وهىأغانى الحصاد والزفاف والاعياد

كانت موسيقى الكنيسة تصور الحياة الاخرى .. وكانت موسيقى البلاط تهدف الى تزجية الفراغ فحسب

اما موسيقى الشعب فقد تقدمت موكب التطور .. امتزجت بالشعر ، واتخذت شكلا كفاحيا ، وانطلقت تتغنى بقصص وأناشيد برددها الفلاحون الارقاء وتدور عادة حول شخصية «الخارج على القانون» الذي يسخر من الملك والنبلاء ويحقق العدالة ويساعد الفقراء ، مثل قصة « روبين هود » في انجلترا ..

وقد حدث في سنة ١٤٠٢ ، أن أصدر مجلس العموم البريطاني قانونا يمنع دخول المنشدين مقاطعة ويلز التهم تسبيوا في احداث شغب هناك!

أما وراء أسوار المدن القليلة ، فقد حدث شيء هام : هو طبع الالحان الموسيقية مما أتاح فرصة انتشارها ودراستها ، وقد ظهرت أول موسسيقي مطبوعة في المندقية سنة ١٥٠٠ .

واستمر الوضع على هذا النحو دون تغير يذكر حتى القرن السابع عشر والثامن عشر. ظل الرق، والاقطاع وسلطة الكنيسة... وكان كل نبيل «نقتنى» فى قصره : طباخا لمطبخه وسائسا لجياده ومعلما الأولاده وموسيقارا لحفلاته !.. وربما كان هذا الوسيقار فنانا عبقريا من الذين وضعوا الحانا خالدة ، ولكن مركزه الاجتماعى فى القصر كان لا يختلف عن مركز الطباخ والسائس، ولم يكن عمله هاما .. مجرد أن يعطى الصغار دروسا فى الرسيقى . وفى الحفلات التى يقيمها النبيل ، يقف فى ركن القاعة يعزف الوسسيقى ، بينما المعوون يأكلون وبشرئوون ويضحكون .

وكأن معنى ذلك ان القطع الموسيقية يجب ان تكون

مما يستطيع أن يعزفه قرد أو فرقة قليلة المدد تلائم الخاصة ، وأن تكون رشيقة رقيقة خافتة حتى لايضيق بها جو الصالون ، وأن تكون خالية من تعقيد الافكار الان الحاضرين لا يتفرغون لسسماعها ، انما هى تطرق آذانهم فحسب بينما هم مشغولون بالحديث أو الطمام . . أو الغزل!

ثم ظهرت في فلورنسا والبندقية أيضا للوارا... وكان من أثر ظهور الاوبرا أن ظهرت الفرقة الموسيقية السكبيرة والآلات المعقدة ، التي تطورت الى الفرقة السيمة نية ...

وبعد الاوبرا ظهر « الـكونشرتو » ) وهو لون من الله سيقي التي يعزفها عليد كيم مد الآلات ...

الوسيقى التى يعزفها عدد كبير من الآلات .. وكان ظهور الأوبرا والكونشرتو فى الواقع ثورة على الكنيسة والاقطاع . لقد تحول الموسيقار من عازف « يخدم » فى بيت النبيل الى فنان يعزف فى مكان عام يؤمه عدد كبير من الناس ..

ولم يكن هذا التحول سهلا . . أخذ « هاندل » في انجلترا يعزف في الاماكن العامة و «فيفالدى» في ايطاليا يلحن الاوبرات وأعظمهم «باخ» في المانيا يعزف في الكنيسة فاتحا أبوابها للجميع . . فوضعوا بذلك أول حجر في بناء صالة العزف . .

فالرسيقى الجديدة التى يضعها هؤلاء العباقرة لم تعد تلائم تماما صالونات النبلاء.. الاوبرات مثل «أوبرا الشحاذين » التى اكتسحت فى انجلترا \_ وهى تتحدث عن ثورة عامة الناس على مظالم النبلاء \_ وموسيقى «باخ» فى المانيا بهاجمها النقاد «لاتها معقدة» فيرد عليهم صديق له قائلا : « أنه لا يضع الحانا لحفلات الشراب وما اليها من المناسبات الاتيقة .. فان عليه \_ كفنان

حقيقي - أن يحاكى الطبيعة ، وأن يساعدها اذا أمكن! ٩ ولم يكن هذا التحرر تاما بالطبع ٠٠ فالموسيقار بعسد ذلك يجب أن يعيش.. والرزق في بد الكنيسة والنبلاء. و «باخ» نفسه كان «يخدم» كموسيقار عند دوق فيمار أَمْ عَمْلِ مدرسا للموسيقي في ألكنيسة . . وكان نظام الأقطاع يقضى عليه بأن لايتنقل من وظيفة الى وظيفة أو من بلده ألى بلدة الا باذن من الأمير . ومما يُعطَّيناً فكرةً عن جو ذلك العصر أن نقراً في قرار تعيينه عند الأمير : اعليك أن تكون مخلصا مواليا مطيعا لسعادة الكونت ، وان تكون مهذبا متعاونا مع الادارة ، وألا تزج بنفسك

لى غير عملك من الأمور!" ثم جاء « موزار » فدفع الثورة على الاقطاع مرحلة اخرى . . والنقاد يطلقون على «موزار» اسم « فولتم الوسيقي» لانه هاجم الموسيقي الاقطاعية بالعنف الذي هاجم به «فولتم» تفكير الاقطاع .. بل أنه أشترك في عدد من الجمعيات السرية لمناوآة النظام الذي كان مائدا وكانت استقالة «موزار» من خدمة اسقف سالزبرج، املانا تاريخيا لاستقلال الفنان ! وتأكيدا لصفته كأنسان مفكر مبدع وليس مجرد خادم للكنيسة والنبلاء. وكان اسقُّفُ سَالزبرج صَاحَبُ نَفُوذُ واسع ، مما جُعل مُوزارُ يتعرض لحرمان هائل هو الذي ادى الى موته المكر... وعاش موزار يقاسى العلااب الذي يقاسي منه كل المجاهدين . . كان عليه لكى يرتزق وبعيش آن يجارى الاشكال الوسيقية التي يرضي عنها النبلاء ، وكان عليه لكي يحقق رسالته أن يضع افكاره وعواطفه الجياشة

في هذه الأشكال القديمة. . ونجحت موسيقاه في الشوارع اكثر مما نجحت في الصالونات الصبحت الحانه تتردد في الشوارع والحدائق وحانات البيرة ، حتى ان الشحاذ عازف الجيتار كان لا يأمل في جمع نقود ألا الذا عن فل شيئا لموزار . اما في الصالونات ، فكان تعليق النقاد « انه لايعطى المستمعين فرصة للراحة . فما ان تنتهى فكرة جميلة حتى يلحقها بأخرى تنزع الأولى من الراس فلا يبقى في النهاية شيء ! » . . فأهل الصالونات لايريدون الموسيقى التي يحتاج سماعها الى مجهود . كان موزار يضع الحانه المضطرمة في القوالب التي ترضى مالكي الرزق وكان هذا الثائر مضطرا الى مجاراة النبلاء ، حتى لقد انتحل أحدهم احدى القطع التي وضعها موزاد ، وكان عليه أن يسكت ، ما دام قد قبض وضعها موزاد ، وكان عليه أن يسكت ، ما دام قد قبض

الثمن !..

اما في الاوبرا ، فقد خطا موزار خطوة كبيرة اخرى.. كانت الاوبرات كلها مطبوعة بطابع الاقطاع ، تدور حول شخصيات من النبلاء في عالم ثابت غير متغير .. فجاء موزار واخرج اوبرات كوميدية ، تدور مثلا حول انقاذ خادمة من حريم امير تركى .. وتمتلىء بالكلام عن حرية المراة واستقلالها .. أو أوبرا « زواج فيجارو » التي جعل الكونت فيها يبدو احمق خبيشا .. ولم يجعل الخادم «فيجارو» كالعادة ، أيله دنيئًا بل جعله بطيل القصة .. جعله مخلوقا انسنانيا عميق الانسانية ، يدافع القصة .. جعله مخلوقا انسنانيا عميق الانسانية ، يدافع في حقسه في الحب والفوز! وقيد تعرضت « زواج فيجارو » بالذات لاضطهاد شديد من رقابة الاقطاع . ثم جاءت الثورة الفرنسية فهزت العالم وافسحت الطريق أمام بتهوقن وشوبيرت .

كان بتهوفن في التاسعة عشرة من عمره عندما انفجرت الثورة الفرنسية . وقد ولد في مقاطعة الراين ، اقرب المقاطعات الالمانية لفرنسا ، من أب كان يعمل عازفا في القصر نظير أجر تافه وأم كانت أربلة طباغ ...

وقضى بتهوفن شبابه متطلما الى الاحداث التي تدور عبر الراين . . حيث أعلنت مبادىء : الحرية والإخاء الفلاحون وهم ينشدون المارسيلييز جيسوش الاباطرة والنبلاء . . واستولت الطبقة المتوسطة على الحكم . وعندما ذهب بتهوفن الى عاصمة الوسيقى ، فيينا ، سنة ١٧٨٢ ، ليعيش فيها وجدها تحلم بالديمقراطية الجديدة . . ورأى أحلامها هذه تتنفس في صورة شفف ماثل بكل فن يومىء الى الحرية الآتية أو الى انهيار النظام القديم . . وكان صعباً على بتهوفن أن يعلن عن ميوله الجمهورية في عاصمة الرجعية ، وأن يؤيد جيوش فرنسا ، ، ومع ذلك فقد وضع لحن البطولة «ايرويكا» وأهداه الى نابليون ! وما كاد ينتهي من اللحن حتىسمع أن نابليون قد الغى الجمهورية وأعلن نفسه امبراطورا نَمْزِقُ ٱللَّحِنِ ﴾ وأسفر بلالكُ عن ميولَّه الجمهوريَّةُ . . ۗ ونستطيع أن نقسم موسيقي بتهوفن وحيساته الي

بصعوبة ، ويعيش من اعطاء دروس الوسيقى للاغنياء الوالمزف في حفلات خاصة . . في هـنه المرحلة وضع بتهو فن قطع « السسوناتا » الرقيقة الملائمة للعزف في الصالونات حيث يستمع اليها الهواة والاغنياء . . والمرحلة الثانية : من سنة ١٨٠٢ الى سنة ١٨١١ ، وكان قد ذاع صيته ولمع السسمه في جميع العواصم الأوروبية . . وازدادت قوة الطبقة المتوسطة وظهر منها جمهور يستطيع أن يعيش الفنان عليه . وأصبح بثهو قن يكسب من حفلات مفتوحة للجمهور . . وأصبح ببيع يكسب من حفلات مفتوحة للجمهور . . وأصبح ببيع العواسة على الموق المحرة ، طليقا من احتكار

المرحلة الاولى : عندما كان فقيرا مجهولا يشق طريقه

النبلاء .

وفى هذه الغترة أنتج بتهوفن أكثر أعماله . ، وضع سيمفونياته الثمانية ، وأوبرا « فيدليو » وافتتاحياته « أجمنت » و « كاربولان » .

وكان انتصار « السيمةونية » على هذا النحو الرائع على يد بتهوفن ثورة حقيقية في الموسيقى، و فالسيمغونية لا تصلح للمزف في الصالون الخاص ، بل لابد لها من قاعة ضخمة تؤمها الجماهي . . ولابد الزلفها من دراية بامكانيات الفرقة الكبيرة والقاعة الواسعة . .

ان الغرق بينهسا وبين القطع القديمة الرقيقسة كالفرق بين الخطب المامة في الجماهير وبين الهمس في الصالونات!

ودهش الناس من نفعة البطولة السائدة في سيعفونيات هذا العملاق ودهشوا من أقبال جماهير الطبقة المتوسطة في المدن عليها أقبالا لم يسبق له مثيل! ودهشوا قبل كلشيء من قوتها الخارفة حتى وصفوها بأنها «وحشية»!

وانهالت عليه الحملات . قال عنه النقساد: انه لايتوقف عن معارضة كل القوى السياسية الموجودة! وأن عواطفه جمهورية! وبدعوى ان موسيقاه « تدليملي الجهل والابتدال ، وتنطوى على خطر ثقافى » منعوا التلاميل في المدارس من دراسسة موسيقاه ، فكانوا بحفظونها سرا .

وكان مر نجاحها انها تعبر اقوى تعبسير عن دوح المصر .. لم تكن رقيقة واهنة تلائم حفلات الرقص في القصود .. ولم تكن حزينة اليمة خائرة ، تعبسر عن الأسف على انقراض المهد القديم .. بل كانت قوية بطولية جارفة .. مليئة بالمارضات السريعة العنيفة ، في جو بأهر يؤكد ان التغيير ضرورى ومفيد !

أما الفترة الثالثية : فكانت من سنة ١٨١٤ حتى

وقائه . . هنا سكت بتهوفن عن انتاج السيمفونيات ١١ سنة كاملة ، ثم أخرج واحدة أخيرة ، هي السيمفونية التاسعة . .

ما سبب هذا الصمت الطويل ؟ لقد هزم نابليون.. وعادت الملكية الى فرنسا ، وتعرضت أوروبا لموجة رهيبة من الرجعية ، وامتلات العواصم ... وعلى راسها فيينا ... بالجاسوسية والارهاب .. وانصب الاضطهاد على رؤوس الزعماء المتحررين ... وفي هذا الجو يستحيل القاء تلك الخطب الموسيقية العامة ، فتحول بتهوفن مرة اخرى الى « السوناتا » ومع ذلك ، فاننا لا نجد فيها روح اليأس والتسليم .. بل تماؤنا موسيقاها برغبة المارمة والعناد الذى هو مفتاح شبخصية بتهوفن ، وبالايمان بالحياة وهو نفمته التقليدية .

ولما لم تعد الروح الديمقراطية الملتهبة تملا صالات الموسيقى ، وضع هذه السيمقونية التاسعة ، التيختمها بنشيد جماعى ، ، عن الاخوة الانسانية والسلام ، . ولما مات ، سارت فيينا كلها في جنازته ، وكانت الجنازة ذات مغزى سياسى ، الى جانب المغزى الفنى . . وفي الموسسيقى التي جاءت بعد بتهوفن نرى طابع الاستبداد والاختناق . نرى أوروبا التى يحكمها لا مترنيخ » والمحالفة المقدسة التى عقدها بين الاباطرة ورقابة الاقطاع التى عادت الى المسرح والى كل انتاج

فني، ، ونرى في موسيقى «شوبيرت» نفس القلق العميق اللى كاد يسود اهل فيينا. . والانهيار العاطفي اليائس يقتحم أعذب ألحانه كانه الذهول المفاجىء!

وفقدت «قاعة الوسيقي» صفتها الثورية ، وأصبحت مكاناً يظهر فيه الأغنياء الجدد . انهم ليسوا اقل تحضرا من السادة القدامي ! وأصبحت الموسيقي المطلوبة بناء على ذلك سطحية ، فيها من المظهر اكثر مما فيها من الموضوع . . فيها الضخامة وارتفاع الصوت والضجة أماً الموضوع فتائه غامض ، وأصبح الفنان اقرب الى البهلوان ، يقف «باجانيني» عازف السكمان الشهير على المسرح فيقطع ثلاثة أوتار أمام الناس ليريهم كيف يستطيع العزف على وتر واحد ! أما قصص الأوبرا فقد عادت تدور حول : الماشق المنتحر .. وقاطع الطريق! كان لابد أن تتأثر الموسيقي أيضا ، بظهور المداهب

الاشتراكية .

أما كيف تأثرت ، فالأمر بسيط ،

العصر ، تستمد مادتها من حياة الطبقات العاملة من فلاحين وعمال وموظفين وأصحاب الدكاكين الى آخره ."

وكما كانت هذه الفئات محرومة من التعليم مثلا ، ومن القراءة ، كذلك فقد كانت محرومة من الاستمتاع بفن الموسيقي ، المنطور الرفيع ..

. كانت هذه الفئات تنتج فنها الوسيقى الخاص بها ، في صورة الاغاني الشعبية ، والوسيقى الشعبية الخاصة بها . وهــذه الموسيقي والالحان الشعبية تكون ثروة ا شُخمة ، ولكنها ظلت كالمادة الخام ، ثروة مهملة ، لم تتناؤلها يد الفن الموسيقي المتطور بتحسيناته وعلومه

والانه الغنية . فقد كانت كل هذه التحسينات حكرا للطبقات القسادرة ، تسستمتع بها بمفردها في قامات الوسيقي الفاخرة ذات الآجر المرتفع .

ثم أن فنون الموسيقى الرقيعة ، من أوبرا وسيمفونى وغيرها ، أصبحت في ظل النظام الرأسمالي صناعة كاية صناعة أخرى ، وأصبحت الموسيقى والموسيقيون يخضعون لسلطان شباك التذاكر . . وأصبح عامة الناس يشترون السلع الموسيقية التى تعرض عليهم ، سواء يالت تعبر عنهم ، ومستمدة منهم ، أم لا . . .

ولكننا الآن أمام تطور عالى كبير.. الغروق بين الناس تتحطم وتحل محلها المساواة ، والوسسيقى تصبح في بعض الدول الاشتراكية مرفقا عاما كسائر المرافق الاخرى التى ترعاها الدول كالتعليم والصحة وغيرهما. ورعاية الدولة للموسيقى كأنها مرفق عام ، ممناها ان تقدم الى جميسع المواطنسين ، مهما كانت قدراتهم ومستوياتهم . فهى لا تشجع الموسيقى وتقدمها للربح، ولكن تشجعها ليستمتع بها أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب .

وتحرر الموسيقى من سلطان شباك التذاكر ، وتحررها بالتالى من سلطان فئة معينة ، واتجاهها الى الناس كلهم . . معناه انها تجد نفسها محتاجة الى أن تستمد مادتها من حياة الناس كلهم ، من كفاحهم ومن احلامهم ومشاعرهم . . كلهم .

بدات خامات الفن الشعبى تعرف طريقها الى الاساليب الفنية الحديثة . لتخرج منها موسيقى تجمع بين سلامة الاستعمال اليومى الانسان العادى ، وبين خصوبة التجربة الانسانية والاجتماعية وعمقها . . موسيقى تحمل رغبة الصراع والتقدم والفرح الصحيح العميق الماء الماء الماء

وقد تحدث شوستاكوفيتش ، مساحب أروع مسيمقونيات معاصرة ، في المؤتمر الثقافي العالمي ، اللي على الدي المستقال المس

في هذا المصر ، فقال :

لا أن مهمة الموسيقار المقدة لمواجهة مطالب الواقعية المحديثة ، تتطلب منه أن يبعد عن الإفكار العظيمة والمساعر العظيمة ، وأن تحمل انفامه احساسا عميقا بالتفاؤل ، وتأكيدا قويا للجمال والكبرياء في البشر . . وإن يستطيع الفنان أن يصنع ذلك في عالم مضطرب ممزق محطم الاعصاب . . فالسؤال الذي يجب أن يوجهه كل موسيقار إلى نفسه اليوم هو : كيف أخدم بغني ، قضايا السلام ، والديمقراطية والتقدم أ . . . »

## خطاب إلى قارئة جهولة،

الى القارئة الذكية ، التى طلبت فى ختام رسالتها أن الروى لها قصة امرأة عظيمة ، كانت فى نفس الوقت روحة عظيمة ، .

لقد قرات رسالتك \_ الطويلة ! \_ يا انستى الى اخرها ..

وفى آخرها وجدت توقيعا ، اغلب الظن انه مستعار! ولم يكن صبرى على قراءة رسالتك لمجرد انها كتبت باسلوب اعلى بكثير مما تكتب فتاة لم تزل فى الجامعة بعد ، ولكن الني ـ أيضا وجدت فيها ذكاء كثيرا ، وصدقا كثيرا . .

ولست أظننى مستطيعاً أن أشرك القراء في كل أسئلتك دفعة واحدة ، فأنت تسألين وتناقشين في الحب والزواج وفي حرية المرأة في جسدها ، وفي الاشتراكية ، وفي الوسيقي . . وفي وجود الله ! . .

الحب والجسد . . يكفى فى شائهما هنا بضع كلمات، لقد روى « أفلاطون » فى احدى محاوراته اسطورة تقول : ان الانسان كان فى مبدأ الأمر جنسا واحدا . ولكن الاله الاكبر « زيوس » غضب على البشر ، فشطر كل مخلوق الى شسطرين ، وجعلهم ذكرا وانثى . . قالانسان حين يحب ، انما يستعيد سسعادته بالتقائه

بنصيصة الآخر الكمل له .. أي أن الحب : رغبة في الاكتبال ! ٠٠

انها اسطورة طبعا . ولكنى احبها . فهى تلخيص بسيط لفكرة الحب . وهى اساس منطقى بسيط ابضا للاختيار في الزواج .

اننا نحب مَا يَكُملنا ..

والحب الناجح او الزواج الناجع هو الذي يتحقق به هذا التكامل ..

أما ما أعجبنى في رسالتك بنوع خاص فهو: قلقك اللذيذ!

انك على وشك الانتهاء من دراستك في الجسامعة ، فأنت في أكثر فترات العمر اضطراما بالاخلام الباهرة . . وانت تريدين أن تكوني امراة عظيمة ، ربما اديسة عظيمة أو سياسية عظيمة . . . لا أدرى . . . فانك لم توضحي لي أي فرع تدرسين . .

ولكنك تريدين في الوقت نفسه ان تكوني زوجة ناجحة ومن اسباب قلقك انك تلاحظين ... في اشفاق .. ان النسلامات ، قلما كن زوجات عظيمات ، وان المرأة العظيمة اذا وفقت إلى الزواج ، فقلما نرى بجوارها زوجا الا أن يكون خاملا مغمورا من وهو أيضلها ما لا ترضين به ! . .

وقبل أن أجيب على هذا السؤال ، آريد بدورى أن أسائك : ما هي العظمة في رابك ؟.. وما معيارها ؟.. انها ـ في رابي ـ ليست الشهرة ! فالشهورون خليط من الساسة وأبطال الملاكمة ، واللصسوس والوارثين والنساء غير الشريفات !

وهى ليست السلطة ، لأن السلطة سلاح ، والسلاح قد يستخدم في الدفاع عن حق ، وقد يستخدم في

اغتصاب حقوق الآخرين!

وهي ليسبت الذكاء ، لأن النصاب في العادة اذكى من

ومى ليست في حرارة الإيمان ٠٠ فهذا يتوقف أيضا

على نوع المعبود ! وهن ليست الثروة ، لاأن الثراء قد يكون غير شريف . والوصول غير الشريف قد يوصف بأى شيء ١٠٠ الا بأنه مظیم ! فها هی « العظمة » اذن ؟..

فكرى في هذا السؤال جيدا . فإن أجابتك الخاصة عليه ، سوف تحدد لك نوع المستقبل الذي تطلبين ... أما الاجّابة التي افترحها \_ اقترحها فقط \_ عليك ، فهي : أن العظمة هي الشعور بالمسئولية ، والنهوض بها والمسئولية ـ يا آنستي العزيزة ـ لها درجات ..

هناك انسان بعتقد انه مسئول عن نفسه فقط ! وهو ىنهض بهذه المستولية كاملة ! فلا يقصر في أن يوفر لنفسه الراحة والامن ، واللذة ، والبعد عن مساكل الآخرين ! لا يعنيه من التقدم الصناعي مثلا الا انه يزوده بآلة يحلق بها ذقنه لتصبح في نعومة الحرير ١٠٠

واظن ان هذا المستول عن نفسه ليس في حاجة الى اهتمامنا به !..

وهناك انسان يعتقد أنه مسئول عن أسرته • دنياه لا تعدو ثلاث حجرات تسكنها زوجته وأولاده ٠ العياة خارج دنیاه هذه کآنها تدور فی کواکب أخسری ، قد تحترق وتتساقط في الفضاء دون أن يصيبه شيء ... وَفَى هَذَا الفريق قد تجد نوعا من العظمة ! . . كثيرا ما نُرَى رجلا ــ أو امرأة ــ يكافح ثلاثين أو أربعين عاماً متوالية بغير كلل ، لكي يظل الموقد في مطبخه مشتعلا ،

والاناء مليثا • وينفق سيساعة كاملة يساوم مساومة مضنية لكي بهبط بثمن أقة الخضر مليمين يحفظهما الأسرته، فهذا أنوع من العظمة ، وهو نوع منتشر في مجتمعنا ، ولاشك أنك تعرفين من أمثلته الكثير ..

وهناك آخر لا يقف احساسه بالمسئولية عند حدود بيته • بل يتعداه الى الفئة التي ينتمى اليها ، أو الى وطنه بأكمله ، هذا النوع الذي يتكون منه وقود الثورات ، أو سكان السجون ، أو الباحثون عن المعرفة ! . .

وهناك أخيرا ، الذين يشمل أحسساسهم بالمستولية هدا العالم باسره ، والجنس البشرى كله . وهذا النوع عادة من واسعى الثقافة ، الذين يرون بين انحاء هذا العالم الواسع روابط ووشائع لا يراها الآخرون ، فترينهم يحزنون لقنبلة تلقى في آسيا ، أو لمشنقة تقام في كينيا ، ويشعرون بأنهم مسئولون ويحاولون القيام بدور يتلام مع قدراتهم ومدى أحساسهم بهذه المسئولية ..

على هذا الاساس يا آنستى : على أساس الاحساس بالمسئولية ومدى القدرة على النهوض بها ، نستطيع أن نقيس العظمة ، وأن نعرف درجاتها ٠٠

وحذار أن تخلطي بين العظمـــة والنجاح . فانهما لايتلازمان بالضرورة ، بل كثيرا ما يفترقان ..

اذا كنت تسالين عن النجاح . . فاننى انصحك بقراءة كتب أمريكية كثيرة تملا الاسواق ، تشرح للقارىء كيف يرقع مرتبه ، وكيف يكسب ثقة رئيسه ، وكيف يصادق الناس الذين ينفعونه ، وكيف يقتنص الحظ ، ويشم اتجاه الربح أى باختصار : كيف يسير في الزفة . دون أن يفكر في نوع هذه الزفة ! . . .

أَمَّا الْعَظَّمَاءُ ، فريما كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ استمتاعا بثمار عظمتهم • ومن الحقق أن صاحب أي دكان أدوات كهربائية یکسب \_ من اجهزة الرادیو \_ اکثر مما کسب مارکونی نفسه !

فكرى اذن جيدا ٠٠ وأنت ما زلت واقفة على السفع٠ جربى قوتك ، وقدرى المشقة ، وتأكدى بالضبط مما تريدين ١٠٠

فاذا ارتضيت ما آنستى مهمدا التفسير الذى الترحه عليك .. فسوف توافقيننى بسهولة على ان النساء العظيمات على السواء كثيرات ، وأكثر جدا مما كنت تحسبين ..

فَاذًا كَانَ الاحتكاكُ بِالواقع ينقصك ، أو لاستعفك ،

فاقرئى عن هذه النماذج في كتب الادب .. . اقرئى قصة « الأم » التى كتبها جوركى . . واقرئى قصص شتاينبك الامريكى او مالرو الفرنسى .

تاملًى فيلما سينمائيا مثل فيلم « امل بمليمين » الذى يدور حول فتى وفتاة لا يملكان مليما ، ولا مستقبلا ، ويريدان الزواج . . وستجدين ان هؤلاء البسطاء من الناس لهم ـ فى حياتهم \_ لحظات باهرة ومواقف عظيمة ملكن . . . . .

كأنى بك لا تقنعين بهذه البطولات المجهولة ، والعظمة المطمورة في طين المجتمع . . وتلحين في البحث عن امثلة شهرة . . .

امثلة شهيرة لزيجات لا تقوم على أساس من فلسفة أرسطو ، الذي كان يعتقد أن المرأة « رجل لم يتم !! » ، فهي أقل منه في القدرة والسكفاية ، وكان يقول : ان عيرية المرأة في اطاعتها !.. بَل زيجات تطبق نظام في جمهورية أفسلاطون » في المساواة التامة بين الرجل والمرأة ..

إن الاسماء الشهيرة كثيرة أيضا .. يا آنستي ..

في ميدان العلم ؟...

أن الزوجين ، بل العاشب قين ، كورى وجهادهما المسترك في اختراع الراديوم يقدمان لنا نموذجا رائما ٠٠ في ميدان الادب ؟ ٠٠ انك لا شك تعرفين أن جان بول سارتر وزوجته سيمون دى بوفوار ، كلاهما اديب لامع الاسم ، خصب الانتاج . .

ولكننى أريد أن ألبى طلبيك ، وأن اروى لك ... بالتفصيل .. قصة مشاركة زوجية فريدة ، يحفظها لنا التاريخ السياسي وترويها كاتبة انجليسزية اسمها « مرجويت كولم » • •

اما هي ، فقد كان اسمها « بياتريس » ، وكانت في شبابها الباكر جميلة حقا ، ولكنها صعيفة البدن ، ضعيفة البدن ، ضعيفة البصر ، لا تبشر بشيء على الاطلاق ، حتى كتبت أمها تقول : « ان بياتريس هي الوحيدة بين أولادي التي تقل عن المستوى العادى للاكاء ! » . وكانت أمها محقة في ذلك . . فكل بناتها « اللاكبات » منصر فات الي شراء الفساتين الانيقة ، والبحث عن ازواج ناجحين . ما عدا هذه الفتاة الخائبة ، التائهة بين الكتب ، التي تحب الاستماع الى مناقشات الكبار من أصدقاء أبيها ، تحب الاستماع الى مناقشات الكبار من أصدقاء أبيها ،

وليس من المهم في شيء أن أقول لك أن يسائريس ولدت سيستنة ١٨٥٨ ، فالاهم من ذلك أن أحدثك عن المصر الذي وللت فيه ، فنحن أبناء الآبام التي نولد فيها وأنت مثلا ، لو أنك ولدت ينفس ذكائك به قبل مولدك بعشرين سنة ، لما دخلت الجامعة ، ولما ثارت في

نفسك هذه الاستَّلة . ،

وقد كان من حظ بياتريس أنَّ تولد في فترةً من أخط<sub>ار</sub> الفترات في تاريخ المجتمع الانساني !

لقد ولدت بيآتريس بعد أن ظهرت الثورة الصناعية وتم وجودها ، ووصلت الى دور الصبا وقد انتزع أصحاب الصناعات الجيدية القوة من أمراء الاقطاع والملاك والمزارعين ومن بعض الملوك ، واقترن هذا الكشف العظيم بتعاسات تناسب عظمته ، فقد هجر الفلاحون أرضهم ، وأغلق أصحاب الصناعات الصغيرة دكاكينهم ، وانخرطوا جميعا ضمن جيش جراد من العمال الصناعين ، يمعلون رجالا ونساء واطفالا طول النهار واغلب الليل في ظروف بشسسعة ، ويسكنون كهوفا مميتة ، فقد اصبحت الآلة تصنع في سساعة ما كان بصنعه عشرات الرجال في شهر ولم تكن الحكومات قد تعودت من قبل أن تهتم بمشاكل رعاباها « الخاصبة » ، . كالسكن والبطالة والطعام والأجر!

اذن فلا بد أن العيب كان في طريقة استعمالها .. والمجتمع بناء على ذلك يجب أن يعاد تنظيمه.. ولكن كيف ؟..

وازدحمت أوروبا بعدد من الاراء والنظريات والمحاولات بكفي لمثات أخرى من السنين !!..

قال الفوضويون: ثريد مجتمعنا بلا حكومة !.. فاذا كانت الحكومات لم تصنع لشعوبها الا العبودية والاضطهاد والاستغلال فلتذهب الى الجحيم!

كان هناك كارل ماركس وفريدريك انجلق من ناحية يقولان انه لابد من ان يقوم العمال بسلسلة من الثورات تنتهى بالانفجار الكبير الذى يستولون به على السلطة ويلفون سائر الطبقات الغاء . .

وكانت هناك « الجمعية الفابية » في لندن ، تدعو الى التدرج والتطور البطىء والى تحقيق الاشتراكية من طريق الحياة البرلمانية العادية ..

واسم الجمعية الفابية مأخوذ من اسسم قائد رومانى هو «فابيوس» كان تكتيكه الحربى يتلخص فى أن لايشتبك مع المدو فى معركة حاسمة أبدا ، لأن المدو أقوى منه ويستطيع أن يقهره فى هذه المعركة الحاسمة الواحدة ، فهو يفضل أن يحاربه فى سلسلة من المناوشات الصفيرة المتوالية ، حتى يصل الى النصر ، وهذا الاسم وحسده كاف لشرح فلسفة الجمعية . .

ثم كان هناك بالطبع ملوك الصناعة الجدد ، الذين يدافعون عن النظام القديم الذى استطاعوا فيه ان يحققوا كل الثراء ولو ذهب الآخرون الى الجحيم اولدت بياتريس اذن في هذا المصر الرهيب. والارض مكتظة بالمفكرين، يملؤها في وقت واحدضجيج الفرنسيين برودون وروبرت اوين والالمانيين كارل ماركس وفريدريك انجلز والروسى باكوين والانجليزيين هربرت سبنسر ، وجون ستيوارت ميل ا . .

وكان هذا كافيا لأن يجمل التفرقة بين الهدى والضلال المرا عسيرا ، وكان مما يزيد البحث عسرا ان تكون كل هذه الآراء في بدء تكوينها ، النظرى والعملي على السواء ، لم يمض عليها الزمن والتجربة الكافيان لاختبارها بعد..

وكان البيت الذى ولدت فيه بياتريس ينتمى الى فئة التجار الذبن يكسبون وتتضاعف ارباحهم، وعلى صالونه يتردد الزعماء والساسة والفلاسفة والنساء المقلات بالمجوهرات . .

ولكن بياتريس لم تمض في موكب أمها واخواتها وهن يبحثن عن المتعة والتسلية وحفلات الشاي . ولم تتعلق أحلامها بزوج «ناجح» يوفر لها الفراغ والثياب الفاخرة والمربة التي تجرها الجياد ٠٠

لقد كانت تقرأ وتثقف نفسها ، وتهتم بمشاكل الجانب الآخر من المجتمع ٠٠ الجانب الذى يعيش فيه التعساء٠٠ حتى استحقت أن تصفها أمها بالفباء !..

وكانت تنتظر في حياتها رجلا ، يحمل في رأسه فكرة ، وكان خاوى الوفاض !...

ودخل حياتها من هذا النوع ثلاثة رجال!!

كان الاول هو « اوستن تشمير لن » النجم اللامع في مدماء السياسة الانجليزية في ذلك الوقت ، رجل باهر الشخصية خلاب الحديث ، من الزعماء الراديكاليين ، لا يكف عن التحديث عن الام الفقراء وضرورة تحسين أحوالهم ، كان من طبقتها ولكنه أكبر منها بعشرين سنة ، احبته من جانبها حبا صامتا ، أما هو فقد اهتز فقط للكائها وثقافتها المبكرة وشخصيتها . وكان ممكنا أن يجمل منها زوجته الثالثة ، لولا أن صعود نجمه السياسي كان سريعا ، فلم يتمكن من الوقوف عندها كثيرا ، ولولا انها جزعت منه عندما عرفته معرفة دقيقة فكتبت عنه

في مذكراتها الخاصة : و ' ' لا يستريع الا اذا سحق عا يعترض ارادته !!.. يحب أن يشعر بقدمه موضوعة على أعناق الآخرين ، كأنه هو الحق المطلق والآخرون خطا محض ! » و كأنها كانت تتنبأ بمستقبله ' فقد تحول ـ مع النجاح ! ـ من مصلح حر الى استعماري عريق ا أما الرجل الثاني ، فلم يكن عاشقا ، بل كان معلما،

ذلك هو الفيلسوف هربرات سينسر . كان هربرت يسهر في صالون خارج البيت ، فلا يجد من يفهم منه غير هذه الفتاة ، فأحبها واتخذها تلميذة وصديقة ومساعدة له • وكانت فلسفته تكاد تغطى كل مشكلة من مشاكل التفكير في ذلك الوقت ، ويعنينا منها هنا جانبها الاجتماعي . وفي هذا الجانب كان سبنسر يعتقد أن أكثر ما يسيء الى الشعوب هو الحسكومات ، نظرا لتركز السلطة والقوة كلها في يدها . وان ظهور الصَّناعة قد أدى الى توزع القوة بين عدد أكبر من الأفراد ، الامر الذي اضعف سلطة الحكومة وجعل قدرتها على الطَّغيان محدودة . وعلى هذا الأساس كانَّ بدعو الى الحرية الاقتصادية المطلقة ، لأن الصناعة في رأيه لايمكن أن تتقدم الا في ظلها ، أما الاشتراكية ، فهي اذُ تجمُّل الدولة مالكة لوسائل الانتاج ، انما تعيد السلطة . القديمة الى الحكومة ، وتتبّع لها مرة اخرى فرصة الطغيان ، هذا الى أن الدولة لايمكن أن تتنبأ وتتحكم في كل العوامل الافتصادية ، ولو كأن وزراؤها من المنجمين! فَمَنَ الْخَيرَ أَنْ تَتْرَكَ كُلُّ شَيَّءَ لَقَانُونَ الْعَرْضُ والطَّلَبِ أَ

وكان سبنسر أيضا يكره اشستراك الجميع في التفكير السياسي • وكان لا يفتأ يردد أن الانسان لكي يصبع خبيرا في الطبيعة مثلا أو الهندسة يحتسباج الى سنوات طويلة من التعليم والدراسة ، أما السياسة ، فان أي

صبى بقال يعتبر نفسه خبيرا فيها ، ويعتقد انه يموف الحل ، ويطالب بسماع رايه !!

ولا شك أن هذه الافكار قد أثرت فى بياتريس فترة من الزمن ، ولكنها لم تستول عليها استيلاء كاملا فى أى وقت .

أما الرجل الثالث ، فقد كان عليها أن تمضى في طريقها فترة أخرى قبل أن تلتقى به ..

كانت منذ حبها الخائب الوستن تشميرلن جريحة القلب ، سيئة الظن ، حتى لقيد عقيدت العزم على أن تقضى بقية حياتها امرأة وحيدة !

وتركت بيساتريس العالم المضىء فى بيتها ، وذهبت تبحث عن أقارب فقراء قيل لها أنهم يسكنون فى بعض أزقة لانكشير ، يعملون بالاجر ويقتاتون من الفتسات ، ذهبت الى مناك لكى تعيش معهم فترة تدرس فيهسسا أحوال العمال ، تمهيدا لوضع كتاب عنهم ا

وعاشت بياتريس فى لانكشير زمنا ٠٠ تقابل العمال وتطوف بالمسانع وتدخل البيسوت ، وتسجل الآراء والبيانات والملاحظات ، وأحبها الفقراء هنسساك حبا شديدا ، ولم يأخذوا عليها الا انها كانت أحيانا تدخن السجاير ٠٠ وهو منظر لم يكن مالوفا من النساء فى ذلك الوقت !

واكتشفت بياتريس لاول مرة أن هناك شيئا اسمه الحركة التعاونية ، وأن هسنه العركة تنتشر بين العمال سرعة .

ومندما عادت الى لندن ، بدأت تضع أول مؤلفاتها ، دعت فيه الى ديمقراطيات المستهلكين ، أى الى تكوين جمعيات تعاونية تشترى السلع وتوزعها على الاعضاء بغير ربع ٠٠ ولكنها هاجمت فيه « ديمقراطية الانتاج ،

اى أن تقوم مؤسسات ائتاجية عمالها هم أصحابها . وقالت انها غير نافعة ولا مجدية ، لانها أن تستطيع أن تصمد أمام مؤسسات الانتاج التجارية العادية ·

وقد ظلت حتى ساعة صدور هذا الكتاب الاول لها ، على كراهيتها القديمة للاشتراكية ، بل ولقضية المراة أيضا ، فقد اشتركت سنة ١٨٨٩ في اصدار بيان يهاجم المطالبات بحقوق المراة السياسية !!

ولكن نقطة التحول في حياتها كانت تقترب . .

ودين للقطة التعول في سيابها فالك للتراب ...
ففي ذلك الوقت بالذات قرات أول كتاب لجمعية
الفابيان ، بعنوان « مقالات فابيانية » ، وكان يضم عدة
ابحاث لبعض اعضاء الجمعية ، ولم تكد تفرغ من قراءته
حتى كتبت الى صديق لها تقول : « أن أروع ما فيه
القال الذي كتبه سيدنى ويب فان له حاسة تاريخية
رائعة » ! . .

وبعد شهور احتاجت في بعض ابحاثها الى معلومات عن أحوال الطبقة العاملة في القرن الثامن عشر، فنصحوا لها بأن تقابل مستر سيدني ويب هذا . .

أما هو . . فقد وقع في هواها من النظرة الأولى ! . . أما هي . . فقد احبته بالتدريج . . كانت أكبر منه بسنتين . وكان حبها الخائب الأوستن تشميران قد علمها الا تنساق بعيدا وراء العواطف . ولكنها وجدت متعة حقيقية في مناقشة وتبادل الآراء والمعلومات والكتب معه ، وعندما دعاها للسفر الى جلاسجو لحضور المؤتمر التعاوني لبت الدعوة . . وهناك ، في ليلة العطلة ، وبين صيحات السكارى وصخب المحتفلين ، كاشفها للمرة الاولى يحبه . .

ولم تقابل اعترافه هذا ىاجابة واضحة ، ولكنها كتبت في مذكراتها تلك الليلة جملة واحدة : « أخيرا ... أصبحت اشتراكية !! »

وكان بياتريس ظلت تقلب أمر زواجها من سيدنى زمنا ، متوقعة أن يقابل أهلها هذا الزواج بمعارضة عنيفة . وبعد سنة تقريبا ، كانا في عربة يتنزهان عندما أحاطت عنقه بنداعها فجيأة ، فاستبد به الفرح ، اذ عرف انها قد وافقت على الزواج ، .

وظلت هى ترسم الخطط لكى تجعل والدها يقبل زواجها من سيدنى ، ولكن أباها مات بعد شهور دون أن بعد مه

ولكنه ، عندما اقترب أجله بعد ١٢ سنة ، لم يجسد من تزوره وترعى شئونه وتسأل عليه غير واحدة فقط هي بياتريس !

ولم يكن و سيدنى ويب ، \_ كما قال أهل بياتريس \_ من حثالة المجتمع ٠٠ ولكنه كان فقيرا فحسب ! ٠:

كانت أمه تملك دكانا للخردوات ، وأبوه يتنقل من عمل الى عمل ، باثعا أو حارسا ، أو ما شابه ذلك من الاعمال ، وتعلم سيدنى أول حروف القراءة من لافتات إليحلات في لندن ؟ ثم في المدارس الليلية ، واضطر للعمل

وهو صغير ، ولكنه عندما صار شابا كان موظفا صغيرا في الحكومة ، يتقن اللغة الانجليزية والفرنسية والالمائية ، ويقرأ الفلسفة والاقتصاد ويتأمل تطور المجتمع، وقبل خطبته لبياتريس بقليل ، ترك الحكومة وقرر أن يكسب رزقه من الكتابة في الصحف ، وأن يكرس بقية وقته لجمعية الفابيان ، حيث كان هو وبرنارد شو محوري الحركة والنشاط .

كان هذا هو الرجل الذى تزوجته بياتريس ، بنت الطبقة الغنية الناجحة ، وفضلته على الازواج اللامعين من نجوم المجتمع ! . . وقد ذهبت فى تحديها لاسرتها حتى انها تخلت عن اسم اسرتها وقررت ان تحميل اسمه ، فاصبحت من ذلك الوقت « بياتريس ويب » . . وانضمت عمه الى جمعية الفابيان ، وعرفت اعضاء الجمعية واحبتهم واحترمتهم ما عدا برنارد شو الذي الجمعية واحبتهم واحترمتهم ما عدا برنارد شو الذي المناسبة الفابيان ، واحد شو الذي المناسبة الفابيان ، واحد المناسبة ال

قالت انه ساخر اكثر من اللازم ، وانها لا تستطيع ابداً ان تحمله محمل الجد!

أصبحت بياتريس عضوا فى جمعية الفابيان مع سيدنى وقد قلت لك منذ قليل ان اشتراكية جمعية الفابيان تقوم على التدرج ، بل وعلى « التسلل » • فلم تكن الجمعية تصطدم مع الحكومات القائمة ، ولم تكن تستند الى أية حركة أو منظمة عمالية ، ولكنها كانت تقوم بمهمة الاقناع . . اقناع الجمعية كحتى الاحزاب المحافظة! . . ولخصت الجمعية رسالتها آنذاك فى كلمتين الدراسة ولنشر! • •

دراسة المجتمع الانجليزى من جميسه نواحيسه ، واستخلاص كل ما يؤيد الدعوة الى تغيير هذا المجتمع ٠٠ ونشر هذه الدراسات على أوسع نطاق ممكن حتى يتكون حولها اقتناع عام قوى ٠٠

وكانت وسائل «النشر» تشمل اصدار الكتب والنشرات والمجلات . والقاء المحاضرات واقامة حلقات البحث والمناقشة ، والوقوف على أي صندوق فارغ أمام أي جمهور ممكن ، لشرح مبادىء الجمعية . .

ومنة تزوج سيدني وبياتريس ، قررا أن يكرسسا حياتيهما لهذه الرسالة : رسالة الـــدراسة والنشر واستأجرا في قلب لندن بيتا عاشا فيه ثلاثين ســـنة متوالية ، لم يلبث أن أصبح أقرب الى خلية النحل التي تموج بالحركة والنشاط منه الى العش الهادىء اللى يركن اليه زوجان!

لَّ قَالَان تبدأ زمالة من تلك الزمالات النادرة في التاريخ. زمالة دامت ما يقرب من خمسين سنة ، لم يسكت قيما هذا « الثنائي » عن الدراسة والانتاج والاتصال بالناس

كان أول نشاط مشترك لهما كتابا في « تاريخ الحركة النقابية » ثم كتاب « الديمقراطية الصناعية » ، ومناد تلك اللحظة لم يتوقف انتاجهما حتى أصبحت مؤلفاتهما المشتركة تعد بالعشرات . .

وحتى سنة ١٩٠٥ ، كان اسم سيدنى هو اللامع ، فى حين ظل اسم بياتريس باهتا بجواره ، خصوصا وان الناس كانوا معتادين على نسبة الفضل فى مثل هذا العمل المشترك الى الرجل . .

وفى سنة ، ١٩٠٥ ، كان ضيغط الطسالية بالعدالة الاجتماعية قد اشتد على الحكومة ، وقررت الحسكومة الانجليزية تشكيل لجنة تحقيق لتنظر فى أمر القانون المعتبق الذي كان معروفا باسم «قانون الفقراء» واللي كان مصدر كثير من الظلم الواقع على الطبقات الفقيرة ، واختارت الحكومة بياتريس لتكون عضوا فى اللجنة ، قامت اللجنة بدراسة شهاملة للحالة الاجتماعية

والاقتصادية في انجلترا . وكان طبيعيا الا يتفق اعضاؤها على رأى واحد. . وانتهى الأمر بأن يصدرعنها تقريران : تقرير الأغلبية يحمل توقيع كل الاعضاء عدا عضوا واحدا ١٠٠ وتقرير للاقلية تكتبه وتوقعه بياتريس وحدها !! وانفجر تقرير و الاقلية ، كالقنبلة !٠٠

لقد كان الجو العام في انجلتوا محافظا وكانت نقابات العمال ينظر اليها شنرا على أساس أنهـــا وباء يجب القضاء عليه ، وكان أكثر الناس تساهلا يعتبرها نوعا من البثور. تظهر على وجه المجتمع في فترات الازمة ثم لا تلبث أن تزول ٠٠ وكان التفكير السائد المستتر في نفوس الناس أن الفقر جريمة ! ٠٠ وأن الفقراء وحدهم هم المسئولون عن فقرهم ، أما لا نهم جهالة أو لا نها أغيباء ! . . وكانت الحكومة تعتبر نفسها غير مسئولة عن رعاياها اللين لا يجدون عملا ، أو لا يجدون سكنا أو طعاما . .

ولكن تقرير بياتزيس ـ مستفيدا من كل تعــــاليم جمعية الفابيان ـ جاء معارضا لهدا كله ..

لقد دعت فيه الى الاعتراف بنقابات العمال ، ودعت الى تدخل الحكومة فى الحياة الاقتصادية لتأمين العمال ضد المجز والبطالة والشيخوخة والرض ، وطالبت بوضع نظام للتأمين على العمال ضد هذه الكوارث ، ولتوفير العلاج لهم ، ولاعانة المتعطل فى فترة بطالته .

هذا التقرير هو بعينه تقريبا الذي أصبح بعد أربعين سنة برنامجا رسميا لحزب العمال ، ثم لحكومة العمال، وهو المنبع الاول لتقرير « بيفردج » الشهير الذي ظهر بعد الحرب الاخيرة ! • •

وقد يَبدُو الحديث عن هذه الاشياء الآن عاديا · وقد ترين أنها استقرت في الاذمان ـ حتى في أذهان الكارهين

لها \_ كحقوق طبيعية للمواطنين . ولكنها لم تكن كذلك مند نصف قرن ٠٠ حين صدر تقرير بياتريس ٠٠.

ورفضت الحكومة بالطبع ان تأخَّذُ بتقرير «الأقلية». ولكن صدور هذا التقرير كان فرصة فريدة ، اقتنصتها الجمعية للدعاية لمبادئها على نطاق واسع

وتزعم سيدنى وبياتر بسحملة هائلة الدعاية لهذا التقرير أعلن سيدنى وبياتريس أن لكل مطبعة الحق في أنَّ تطبع التقرير وأن تبيعه كما تشاء. . فتدفقت من المطابع طبقات مختلُّفة الاشكال والاحجام، وبأسعار زهيدة جداً

وحاولت الحكومة أن تقساوم هسذا النشر فانذرت بياتريس بأن التقرير ملك للحكومة ، ولكنها لم تلعن لهذا الإندار ، ثم اعلن سيدنى وبياتريس عن تكوين جمعية للدفاع عن هذا التقرير وانطلقا يعملان عملا مُضَّنياً بغير انقطاع لتكوين هذه الجمعية . . فلم تمض شهور حتى اصبح لها مقر ، وبلغ عدد الاعضاء المقيدين فيها ١٦ الف عضو ، يضمون رجالا ونساء وشبابا من جميع الطبقات والطوائف والهيئات . . حتى الشاب ونستون تشرشل، كَان أحد المُستركين فيها!

واذ أصبح للجمعية هذا الدور والانتشار ، بدأ سيدنى وبيأتريس يحولانها من جمعية للدفاع عن التقرير الى هَيْئَةُ تَطَالُبُ بِتَغْيِيرِ النظام الاجتماعي بَقْصَدَ القَضَاءُ علَى الْفَقَر ، بدلًا من ٱلانصراف الى علاج أثاره . .

وهنا مَن كَان لابد أن ينفض عن الجمعية الكثيرون . كان لابد أن يخرج مُنها كلُّ الدِّين دَّخلوها بدافع المَّروءة ، عندما وجدوا أن رسالتها تتطور الى احداث تفيير أساسي كبير ٠٠ ُ يضر بمصــــالح الكثيرين منهم • وكان من أولَ الخارجين . . الشاب ونستون تشرشل ! . .

وبعد سبنوات من الــكفاح الرائع تمزقت البجمعية :

ولكن بقى منها امر هام . . هو اقتناع سيدنى وبياتريسر بأن الاعتماد على الاحزاب الموجودة وعلى الافراد لايجدى, وانه قد ان الأوان لتكوين حزب اشتراكى قوى يستمد قوته من نقابات العمال .

قبعد أن اشتركا في جمعية الفابيان ، وأسسا مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية ، وبعد أن خاضا معركة قانون الفقراء ، وبعد عشرات من الكتب ومئات من الابحساك والمحاضرات عن النقابات وحركات التعاون والعمال ، وجد الزوجان ، الزميلان ، أن الوقت قد حان لتكوين حزب

واعلن عن تكوين حزب العمال . . وكان المهندسان اللذان وضعا برنامجه ورسما له خطـة العمـل هما : هندرسون وسيدنى ويب ٠٠ وعندما يقول التاريخ سيدنى فهو يعنى بياتريس أيضا . . كما أنه عندما يقول بياتريس أنما يعنى سيدنى أ . . .

ودَّخَــلُ الحَزْبِ الجديد أول معركة انتخابية سنة 191٨ ، وفاز بستين مقعداً في مجلس العموم ، وأصبع بذلك هو المعارضة الرسمية لحكومة صاحب الجلالة!

وكان اكثر نواب الحزب من العمال غير المدربين على العمل ، وجعلت بياتريس رسالتها أن تعلمهم وتدربهم وتعقد لهم حلقات المناقشة والبحث .

وكانت بياتريس تعتقد أن أعضاء الحزب \_ نوابا وغير نواب حلى لله واب ـ لن يستطيعوا شيئًا كثيرا ، اذا كانت زوجاتهم جاهلات برسالتهم . . فأنشأت جمعية لزوجات أعضاء الحزب ، أطلقت عليها اسم « جمعية نصف الدائرة » \_ فالدائرة لا تتم الا برجل وامرأة \_ جعلتها أداة لرفع الزوجات الى مستوى رسالة الازواج . . حتى يصبحن مثلها شريكات وزميلات . . لا مجرد تابعات ! . .

وبعد أُ يا آنستي ١٠ فأظنك سُوف توافقين على اعفائي

من سرد بقية القصة. . فقد اردت ان اقدم لك «صورة» نحسب . . لا قصة كاملة ..

هذا الى أن بياتريس وسيدنى قد عاشا طويلا ٠٠ عاشا حتى تجاوزا الثمانين. الإينقطع كفاحهما، ولايتردد سيدنى عن خوض المعركة ، في دائرته . .

وقه أصبحاً عجوزين ، وباتت أعصابهما المرهقية لا تحتمل ضجيج لندن ، وذات يسوم نشرت الصحف في الملاناتها المبوبة أعلانا صغيراً يقول : « مسنو ومستر ويب يريدان شراء ببت ريفي ، قريب من لندن ، قي مكان لا تصل اليه أصوات الديكة والكلاب !! ، ، ، ،

اما هو ، فقد أصبح عضوا في اللجنة العليا للحزب وصاحب الرأى الاول فيه ، ودخل وزارات العمال أكثر من مرة ، وحمل لقب « لورد باسفيلد » حتى يدخل مجلس اللوردات ويستريح في هذه السن من الانتخابات ، ولكن بياتريس رفضت أن تحمل لقب « ليدى باسفيلا» وأصرت أن تبقى «بياتريس ويب» وشنت عليها الصحف حملة عنيفة لرفضها أن تحمل لقبا النجليزيا عربقا !

ولا ول مرة خلال زمالة دامت خمسين سنة ، اضطرا الى الافتراق فترات طويلة . . هى فى بيتها الريفى ، وهو فى اعماله الضرورية فى لندن . .

ولا ولا مرة ، عندما أصبح يغيب عنها ، ندمت على القرار الذي اتخذته عندما تزوجت منذ نصف قرن : بالا تنجب اطفالا ! . .

ولـكن اقاربها الدين انفضوا عنها يوم تزوجت ذلك الشباب الاشتراكي المجهول الخالي من الاتاقة ، اصبحوا يحجون اليها في بيتها الريفي ، ويقدمون اليها أطفالهم ، فتقضى معهم أوقاتا سعيدة . • •

واصبحت الهيئات الرسمية أيضا تعترف بها ،

فالاذاعة الرسمية تدعوها من حين لآخر الى الكلام .. وأكاديمية لندن تضمها عضوا ، فتصبح السيدة الوحيدة في الأكاديمية ومدرسة لندن الاقتصادية تضع في مدخلها لوحتين لها هي وزوجها اللذان قاما بانشاء المدرسة..

ولكنها كانت في ايامها الأخيرة ساخطة على حزب المحافظين العمال . . لا تفتأ تردد أنه أصبح يشبه حزب المحافظين في وجوه كثيرة • وكانت تسأل زوارها دائماً ، عن الشبان اللامعين في الحزب أو تتعجل ساعة توليهم زمام القيادة لعلهم يكونون أصلب عودا . . وكان هؤلاء الشباب الذين يترددون عليها ويستمعون الى آرائها هم : سسستافورد كريبس وكليمنت آتلى وهربوت موريسون! • • •

ولم تتوقف خلال ذلك كله عن التأليف والدراسية لحظة واحدة ! . .

وماتت بياتريس سنة ١٩٤٣ ، خلال الحرب الاخيرة وعندما فاز حزب العمال لاول مرة بالاغلبية المطلقة سنة ١٩٤٥ ، وبدأ في تنفيذ برنامجه ، وقف هارولد لاسكى يقول : « إن كل الناخبين الذين اختاروا حزب العمال ، يتوجهون اليوم الى ذكرى بياتريس وسيدنى ويب ويحيون « زمالتهما » . . »

فما رأى « القارئة المجهولة » 3...

اننى لم اقدم لك هذه الصورة لكى تصنعي مثلها ، أو لتحاولي تقليدها . . كلا . . قان أروع ما في التاريخ ان الناس يتعلمون منه ، ولكنهم يضيغون اليه !

## وجه جديه فئ عائلة نهرو

لا نحن ثلاث شقيقات . ليكها وربتا وأنا . نشأنا والهند مسرح تدور عليه دراما سياسية عظيمة ، سوف تبقى مشاهدها عالقة بأفئدتنا الى الآبد . وهذا الكتاب يروى قصة الاثر الذي تركته هذه الدراما في حياتنا ، لعلها تعجب أولئك اللين لم تكن لهم طفولة كالتي مرت بنا! »

هكذا تقول الفتاة الجميلة التي لايزيد عمرها على العشرين الا قليلا . . وهي تقدم كتابها الحافل بصور من الأحداث الكبيرة والمشاعر الرقيقة !

والفتاة مؤلفة هذا الكتاب اسمها « ناينتادا ساجال» او « تارا » كما تناديها أمها ، أما أمها فهى السيدة فيجايا لاكشيمى ، شقيقة فهرو المعروفة التي زارت مصر عدة مرات ، وراست دورة الأمم المتحدة منذ سنتين والتي تشفل الآن أهم منصب دبلوماسي في بلادها ، وهو منصب سفيرة الهند في انجلترا ، ،

وعندما كانت الهند مستعمرة ، كانالحاكم الانجليزى المقاطعة بقول عن عائلة نهرو : «هذه العائلة المعونة» ا وكانت عائلة ملعونة حقا ، فهى التى تثير الاضطرابات ، وتبث الثورة ، وتدخل بأسرها الى السجن ، ، من الجد العجوز «موتيلال» والد نهرو الى الحفيدة « ليكها » التى

الثانية عشرة من غمرها فحسب !!

وليس في الأحداث التي ترويها لنا «تارا» جديد . . فالدراما التي مثل ادوارها أربعمائة مليون هندي ، والتي تمخضت عن استقلال الهند وتحولها الى قوة دولية كبرى ، احداثها معروفة للجميع . .

أما الجديد ، فهو الزاوية التي تنظر منها «تارا» الى الأحداث بنظرة طفلة ثم شابة تنظر الى الحوادث من الباب الخلفي . . فهي ترسم لنا صور المجاهدين ، والمجاهدات لا في ميادين المعركة ، ولكن في بيوتهم ، في ساعات راحتهم ولهوهم . . في طعيامهم ونومهم وبين أطفالهم ٠٠ ومن هنا جات رقة الكتاب وعنوبتيه ٠٠ والسيانيته !!

ففى فصل بعنوان «نحن والسياسة» تروى للا كيف بدأت وهى طفلة صغيرة تفتح عينيها على ما يحيط بها من احداث ، . فتقول : « كنت في الثالثة من عمرى ، وكنيا – أمى وأبى وشقيقاتي – نتنساول الشباى ساعة العصر ، وقد صنعت لنا أمى في ذلك المسسوم كعكة بالشيكولاتة ، وكان وجود كعكة الشيكولاتة مع الشاى فوعا من المترف لا يتكرد كثيرا ، فله في نفوسنا الصغيرة فرحة كبيرة ، . وبينما نحن نشرت الشاى ونرمقالكمكة بشخف أذ دق الباب ودخل علينا عدد من جنود البوليس، وسالت أختى « ليكها » عن سبب قدومهم ، فقالت لها أمى : لقد جاءوا لكى بأخلوا أباك الى السجن ، وليس هذا مزعجا ، لأن «بابو» يريد أن يذهب اليه ، فقمنا هذا مزعجا ، لأن «بابو» يريد أن يذهب اليه ، فقمنا الحديث مع رجال البوليس ، ولما أغلق الباب وراءه المحلنا التهام كعكة الشيكولاتة .

ومن تلك اللحظة بدأت تعلم شيئًا عن حركة العصيان

المدنى التى يتزهمها غاندى ، واقترن السجن في عقلها الباطن بكمكة الشيكولاتة ، حتى أطلقت على هذا الكتاب اسم : « السجن وكعكة الشيكولاتة » .

ثم هى تصور لنا انطباعات الفتاة الصفيرة ازاء هذه الاحداث التنى لا تفهمها بالضبط فتقول : « وعنسدما وجدنا أن أبى وأمى وخالى وجدى يذهبسون كلهم الى السجن أصبحت أنا وشسقيقاتى نريد أن نكبر بسرعة لنذهب اليه مثلهم !! • • وقسد جربت أختى الكبرى « ليكها » السجن بعد ذلك عندما يلفت الثامنة عشرة ، وعادت تقول لنا : « أن الحياة هناك ليست سارة كما نظم ! »

وفي جميع صفحات الكتاب نلاحظ ان «تارا» كانت تتأثر بأمها وتعجب بها اكثر مما تتأثر بأبيها وان كانت تكن له نفس التقدير . وقد ذهبت أمها أيضًا الى السبعن وسمحت السلطات لها يوما وهيي فتاة صغيرة بأن تزور أمها في السجن ، وهي تسجل تلك اللحظات في سطور بارعة فتقول : « كنا قد تعودنا أن نرى « مامى » في البيت تحوطها هالة من الجمال والرقة ، كنا تراها تخرج في ألصباح الباكر الى الشرفة ، وتركع على ركبتبها لم تأخذ في تنظيم الزهور في آنيتها بعناية وصبر . وكنا نسمع صوت ضحكتها الفضية يتزامى الينا من حجرة الصالون في الليالي التي يزورنا فيها الضيوف. وما أقسى أن نرى أمنا هذه تذهب الى السجن الكثيب ، وان نراها واقفة وسط عشرات غيرها في ثياب السجن الخشنة تلوح لنا من وراء القضيان !.. وأن نرى السيارات ألسلحة والجند المدججين بالسملاح ياتون ليقبضوا على هذه المراة الجميلة الرقيقة التي تلعو الى مدم المنف أا »

حتى الخدم فى البيت كان لهم دور فى المركة. وغندما وفف خادمها الساذج هارى فى المحكمة وسأله القساضى الانجليزى :

سَد مَا عمرك أ...

سكت الخادم طويلا يفكر ، ثم قال : لا أعرف بالضبط ولكنى بدأت أحلق ذقنى عندما تخرج مستر نهرو من الجامعة !!

فلم تتمالك تارا وشقيقتاها انفسهن من الضحك ...

وبنفس الطريقة تحكى قصة أول مرة رأت فيها غاندى: د كنت في الرابعة من عمرى ، وجاء غاندى الى بيتنا وجلس فى الحديقة يقيم أحلى صلواته بين جمع من الناس

الزهور الما

من هذه الحوادث الصغيرة والانطباعات المتوالية تكون الوعى السياسي عند « تارا » . .

وهى عندما تحساول الرجوع بذاكرتها الى بدء ظهور هذا الوعى فى نفسها لا تستطيع أن تحدد تاريخا معينا لا لقد بدا اهتمامنا بالسياسة ينمو تدريجيا وبغير ارادة منا . لقد نشأنا فى الوقت الذى انضوت فيه الهنند تحت زعامة غاندى • وكنت أنا وشقيقتاى من أصغر ينات الهند اللواتى ادركهن جانب من اشعاع غائدى اللى الشاء بلادنا كلها . .

 ا ولم نكن نرى غاندى كثيرا . ولكن أسرتنا كانت ترى فى خالى جواهر لال نهرو رمز انضواء المائلة كلها تحت لواء غاندى . فقد كان خالى مقربا اليه ، وكان من أوائل اللين انضموا الى حركته » .

ولابد أن يخطر لنا في هذا المقام سؤال ...

ان « تارا / » وشقيقتيها لم يتمتعن بالطفولة الهادئة التي يعرفها أغلب الناس . كانت طفولتهن عاصفة ، اهون ما فيها أن تذهب الأم ويذهب الأب الى السجن كل حين وآخر . . فكيف كان أثر هذه الحياة المضطربة على طفولة البنات الصغيرات . .

آن «تارا» تشرح لنا هذا الأثر ، في أسلوب من الزهو

والفخر أس

والعمو المسلم كان نموناً ونضجنا مطردا مع نمو النضج السياسي في الهند على اساس من التضحية وضبط النفس والسلم . وقد اثر هذا في حياتنا ، وبعث فيها

نوعا قريدا من الروعة المره

د الرّوعة ؟ ٠٠٠ ربما تبدُو هذه الكلمة غريبة في وصف فترة عاش فيها أبى وأمى بعيدين عنا ، بين السجن والعمل السياسي الشاق ، ولكن هذا بعض سحر غاندي لقد علمنا أن نرى في هذا الكفاح نوعا من الفخار لايدانيه أم فخد !!

ای نخر !!

« لقدكان أروع ما في تعاليم غائدي أنها أقنعت الناس بهجروا روتين حياتهم الرتيب ويخوضوا معركة الحرية في بسالة ، كانت دعوته الى دخول السجن نوعا من عدم التعاون مع الحكومة بأسلوب سلمى ، وكان الذهاب الى السجن يتم في بساطة ولباقة وكبرياء وقد ادى برنامج عدم التعاون هذا الى الفصل بين الازواج وزوجاتهم ، وبين الآباء والأمهات وأبنائهم ، . كان معنى

هذا ارتباك الحياة العادية التى يجب أن تتوفر للأطفال وأن ينعدم شعورهم بالامن ، الأمر الذى يؤدى الى أضطراب نفسياتهم . . ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث لنا ، بل على العكس ، لقد خلق لنا ذلك عالما جديدا من القيم التى اصبحنا تؤمن بها ونعيش من اجلها .

" أنهم ؟ لقد كانت تمر بنا ساعات موحشة من فراقنا عن أبينا وأمنا ، كنت افتقد أمى فى بعض الليالى وأبكى عن أبينا وأمنا ، كنت افتقد أمر تنا ألا تبكى علنا مهما كان الأمر ، ومع ذلك ففى كل مرة كانت الأزمة تمر ، وكنا نزداد اقتناعا بأن أبانا وأمنا يسلكان الطريقالسليم

« لقد أصبح الوقت الذي نقضيه معهما جميلا ، لأنه كان قصيرا ! وأصبحت حياتنا العائلية أكثر سعادة ، لأننا كنا نشعر برابطة عميقة من المثل تربط بين قلوبنا!» ولا ننسى في هذه التربية الرائعة ، فضل الأم !..

ولا ننسى في هذه التربية الرائعة ، فضل الام !..
بل أن تربية الام فيجايا لاكشيمي لبناتها على هذا النحو ، ليعد أروع ما قامت به من أعمال !..

اليس رائعا حقا ، أن تعرف هذه الأم انها ذاهبة الى المركة غدا ، فتترك لصغرى بناتها \_ ريتا \_ رسالة تشرح لها فيها كل شيء ، وتقول في ختامها : «سنذهب جميعا الى السبجن وستبقين أنت وليكها وتارا في الخارج وليس معنى ذلك انكن غير مشتركات في العصيان المدنى، أن مجرد احتفاظكن بعلم المؤتمر مرفرفا على البيت لهو دور كبير!.. فكرى في بلادنا الكبيرة الجميلة ، وفي أمك وأبيك وخالك الذين يساهمون في جعلها حرة... اليس هذا شيئا تفخرين به ؟! »

ومن أجمل صفحات هذا الكتاب ، الصفحات التي تحكى فيها «تارا» كيف دخلت أمها معركة الانتخابات ؛ وكيف قارت في الموكة ، وكيف أصبحت أول أمرا

تشفل منصب وزيرة في الهند.. وكيفكان احساسها هي الابنة الصغيرة بهذه الاحداث!..

ففى سنة ١٩٣٦ ، قرر حزب الوتمر أن يدخل الانتخابات الاقليمية لعضوية المجالس التشريعية . وعادت « تارا » من أجازتها الدراسية لتجد أباها وأمها قد رشحا نفسيهما في دائرتين مختلفتين . .

وسألت تارا أباها: كيف تدخلون الانتخابات في بلاد ليست حرة ، ولمجالس يملك الحاكم العام الانجليزي حق حلها ؟..

وقال لها أبوها : لقد قررنا دخول الانتخابات بقصد التحدى ، ثم أن الانتخابات سوف تساعد الحزب على الاحتكاك بالناس والاتصال بهم عن كثب ، أننا لا نريد الفوز بالاغلبية بقدر ما نريد أن نثبت تعلق الجماهير بدء تنا . .

نم تسرد لنا المصاعب والمساكل التى واجهت اباها وامها كمرشحين : « كان لابد للفلاحين الناخبين ان بقطعوا اميالا طويلة حتى يصلوا الى صناديق الانتخاب ولم يكن الحزب يملك السيارات التى ينقل بها انصاره ، كما كان يفعل خصوم الحزب من المرشحين الاغنياء . ولكن المشقة لم تكن شيئا جديدا على الفلاح الهندى . انه قد يرتاب في الراحة التى تعرض عليه لانه لم يتعود الماملة الكريمة . ولكنه لايرتاب فيك ابدا اذا عرضت عليه أى لون من المشقة !! . . ودعا الحزب كل الهنود عليه أى لون من المشقة !! . . ودعا الحزب كل الهنود يحجون بها سيرا على الأقدام الى نهر الكنج المقدس !! وقال لهم أن التصويت شيء مقدس في حيساة السلد وقال لهم أن التصويت شيء مقدس في حيساة السلد كالحج !! . . والناس يظهرون بطولتهم أذا وأوا مثلا

واحدا من البطولة ماثلا أمام أعينهم وقد ساروا الى الصناديق الأنهم وأوا غاندى يسير أميالا طويلة ، وزاده البسيط على كتفه ، الى شاطىء المحيط ، ليخرق قوانين الملح ! . . وخرجت الهند من معركة الانتخاب وقد أبت أن يشتريها المال أو الضغط ، ونجح حزب المؤتمر نجاحا ساحقا في الانتخاب ! »

فكيف عرفت « تارا » نبأ فوز أمها في الانتخابات ؟..

« كانت الايام التى سبقت النتيجة حافلة بالقلق ، لم نكن ناكل أو تنام ، لا تكاد نسمع صوت التليفون يدق حتى نتسابق اليه ، وفي ذات ليلة كنت أتناول العشاء أنا وليكها وربتا عندما وصلت الينا برقية ، فتحتها ليكها وصاحت : «مامى نجحت !».. وتبادلنا النظرات أول الأمر في ذهول ، ثم أسرعنا الى حجرة جدتى حيث كانت تجلس على الارض وأخبرناها بالنبأ الساد ..

« وقد تكرر نفس المنظر عندما تلقينا بعد قليل أنباء تقول أن أبى قد هزم خصمه فى الانتخابات ، وكان من كبار الملاك الاغنياء . .

« وفي الصيف التالى تلقينا من مامى خطابا تقول: انها عبنت وزيرة للصحة في وزارة المقاطعة . وفي جميع انحاء الهند اخلت الصحف والمجلات تنشر صورة مامى وتتحدث عن شعرها الناعم الجميل ، وتقول انها أول هندية تشغل منصب الوزارة ، بل ومن أوائل النساء اللواتي شغلن هذا المنصب في العالم كله ! . . وكنا نحن البنات الصغار نتلقى التهاني من الجميع في فخر ! . . وقد استمرت حياتنا كما هي بعد أن أصبحت أمي وزيرة ، فيما عدا رحلاتنا الى مقر الوزارة ، نحمل لأمي طعامها في سلة صغية ، ونسمع الناس يشيرون اليها وزيرة ! . .

« وكانت مامى قد فرشت مكتبها فى الوزارة بلوقها البديع ، وملاته بأوانى الإزهار القطوفة من حديقة الوزارة ، وقد فزع السكرتيرون أول الأمر عندما بدأت مامى تعيد ترتيب الكتب على ذوقها ، وكانوا يعتقدون أن أبة لمسة نسائية رقيقة فى الكتب سوف تبعده عن جو العمل الجاد ، وعندما طلبت أمى قطف الزهور من الحديقة لوضعها فى الحجرات عبر الموظفون عن استيائهم علنا ، وقال أحدهم لها :

\_ ولكن ياسيدتى ان هذا لم يحدث من قبل !..

فقالت له: فليحدث من الآن!

وحملت سلة صغيرة ونزّلت الىحديقة الوزارة تقطف الزهور بنفسها !!

وراى الموظفون وزيرتهم تقطف الزهور في الحديقة المام أعين الرائحين والفادين ٤ فأسرعوا الى القيام بدلا منها بهذا العمل!

واصبح اسم فيجايا لاكشيمى اسطورة في المقاطعة . واخلت كل أم تطلق اسمها على أول بنت تولد لها . كانت البنات الصغيرات يقلدنها ، والسيدات العجائز يتحسرن لأنها لم ترزق ولدا ، اذ أنجبت ثلاث بنات فقط !! . .

وقد كان منظر امراة تخوض مناطق الكولي ا وتزور اماكن المجاعات منظرا غريبا حقا . بل لقد ظل بعض الفلاحين البسطاء لايصدقون ما يقال لهم من أنها امراة . حدث مرة وهى تلقى خطبة فى جمع من الفلاحين أن همس زوج فى أذن جاره يقول :

\_ تصور .. انها امرأة حقا !!..

وتلاحظ « تارا » هنا ان الحركة النسائية للمطالبة يحقوق المراة لم توجد في الهند أصلا ، ذلك ان غاندي دعا النساء منذ بدء الحركة الوطنية الى اتخاذ مكانهن في صغوف الحركة الوطنية بجوار رجالهن . كما تلاحظ ان تحرر المراة في الفرب قبد صباحبه تغير منظرها وملابسها ، فظهر الشعر المقصوص والثياب القصيرة البسيطة . أما في الهند فقيد ظلت المرأة رغم تحررها محتفظة بالسارى الجميل والشعر الطويل فائبتن بذلك ان المرأة تستطيع أن تؤدى واجبها كاملا مهما كانت ثيابها رقيقة أو طبيعتها ناعمة !..

وتمضى الاحداث بفتاتنا الذكية المرهفة الحس .. وببلوغها سن الشباب الباكر تعرف طريقها الى المظاهرات .. وتقع اختها الكبرى « ليكها » في قبضة البوليس ، وتبقى هي واختها الصفرى ربتا مطلقتي السواح ..

وتلتقى الأم والأب فى السجن لحظات ، يقرران فيها الرسال تارا وريتا الى بلد بعيد آمن تتلقيان فيه العلم ، ولما كانت الحرب العالمية الثانية ناشبة فى ذلك الوقت فى اوروبا ، فقد قررا ارسال البنتين الى امريكا . .

وذهبت الفتاتان الى سجن الرجال ثم الى سجن النساخرة الى النسساء تودعان الأم والأب ، ثم ركبتا الباخرة الى أمريكا ، الى لوس انجلوس . .

فَكيف رأت الوَّلْفة الشَّابَّة امريكا ؟

الأتوار الساطعة ، الخاطفة ، المرنة. . الحياة السريعة التى تلهث مترنحة من التعب . . البائعات الفاتنات فى لل المحلات ، كل واحدة منهن تقف طول النهار وهى تحلم بالمخرج السبينمائى الذى قد يمر بها مصادفة فيكتشفها ويجعلها نجمة سينمائية لامعة ! . . الناس لايعرفون شيئا خارج حدود أمريكا . . تسأل واحدا من الناس : هل تعرف الهند ؟ فيقول لها : اليست تلك

البلد التى تقع بالقرب من مصر ؟! فتحزن ، لأن كفاح اربعمائة مليون من البشر، وحضارة خمسة آلاف سنة ، ليست هنا الا . . ﴿ تلك البلاة القريبة من مصر ! » وتسال لماذا يعرف مصر ولايعرف الهند فتعرف المسبب : ان هوليوود أخرجت أخيراً فيلما عن كليوباترا ! واذا سالها أحد عن الهند كان السؤال : هل عندكم سيارات وراديوهات كما عندنا ؟ . . فاذا أجابتهم : ليس بهذه الكثرة شعروا بالتفوق والارتياح » ؟!

وَفَى خَلَالٌ حَيَاتُهَا فَى آمَرِيكَا لَآ تَنقَطُعُ لَحَظَةً وَاحِدَةً عَنَّ مُنَافِعَةً النَّادُ . .

وتنتهى الحرب ، وتنال الهند استقلالها ..

وتعلم « تارا » يوما أن أول وفد يمثل الهند الستقلة سيصل الى أمريكا قريبا ليحضر أول دورة لهيئة الأمم المتحدة ، وأن على رأس هذا الوفد أمها . . السيدة فيجابا لاكشيمي !!

أنها الآن في قمة سعادتها. لا تملك نفسها من الزهو، وهي ترى أمها تنتقل في هذا المحفل اللولي ، وتصول وتجول بين أقطاب السياسة اللولية مثل فيشنسكي وفيره . وهي تسجل ملاحظات سريعة طريفة على رؤساء الوفود . بيفن ضيق الصدر بقواعد الاتيكيت التي لايعرفها جيدا . وفيشنسكي بعيونه الزرقاء التي تنطق ذكاء وابنته الطالبة في جامعة موسكو. والأمير فيصل بثيابه الفضفاضة ، يغض طرفه كلما مرت به امرأة . . حتى ولو كانت أمها ! . . واسم خالها نهرو يتردد على كل لسان ، ولا أحد بعد يجهل الهند !!

الآن ، تعود تارا الى بلادها ، تعود وقد أصبحت الهند بلدا مستقلا ، وأصبح خالها الطيب الذي كان يلمب معها في الحديقة رئيسا للوزارة . . وعندما وصلت

« تارا » الى البيت الكبير ، كان خالها فى الحمام ستعد للذهاب الى حفلة رسمية ، فذهبت وجلست تنظره فى حجرة نومه ، . فلمما عاد وراها قفزت اليه وتعلقت بعنقه تقبله ، وهو يدور بها فى وسط الحجرة ..

ولكن . . ان وجهه يحمل من التعب والجهد والضنى اكثر مما كان يحمل فى أحرج أوقات الجهاد ، فلا بد أن مسئولية الحكم أشق من مسئولية الكفاح . .

ان مسئولية الحكم أشق من مسئولية الكفاح . . ومضت تهيىء نفسها لكى تعيش مع خالها ، ومن

اجل خالها ٠٠

لقد اكتشف نهرو الهند خلال رحلاته وقراءاته واختلاطه باللابين ، أما هي فقد أحبت الهند من خلاله

لقد قررت أن تجعل رسالتها أن تهيىء لنهرو بيتا مريحا ، بعد أن ماتت زوجته وتزوجت ابنته ، وبعد أن لاحظت قدرته الغريبة على العمل، واحتقاره للراحة ، وعقله المشغول دائما بالخطط الواسعة والمشروعات ، واهماله التام لمطالبه الشخصية ، ، أنه الرجل الذي تنطبق عليه حكمة جالاهاو « اننى أعمل كعشرة رجال. . . .

آنه لا يحكم بروح رئيس الوزارة .. ولـكن بروح الفنان المستفرق في اتمام لوحة خالدة !..

هكذا تمضي خواطرها عن خالها وهي تراه ينهض بهذ

العبء الكبير.

وهى لا تكاد تبادله كلمة واحدة.. لأن برنامجه لايخلر دقيقة واحدة من الزوار أو اللجان أو التقارير .. أذ يعمل حتى في الفراش ، حتى على مائدة الطعام ، بينم تكتفى هي بالتهام طعامها في المطبخ ..

وفى احدى الليالي اصابها ارق جعلها تسهر في فراشه حتى ساعة متأخرة من الليل . ورأى خالها النور مض

وهو عائد الى فراشه فمر بها . قال لها وهو يجلس بجوار فراشها :

\_ ها نحن في بيت واحد .. ولا أراك الا نادرا ..

قالها في صوت متعب ، ثم استطرد : ما آكثر الكلام الذي أربد أن أقوله لك .. ولكن المسائل الشخصية كلها يجب أن تنتظر ..

َّ ثُمْ قَالُ لها باسماً كأنه يقترح نزهة : تعالى معى غدا نزور بابو ..

وبابو هو اللقب الذي كان ينادي به غاندي ..

وقد كانت رؤية غاندي هي راحة نهرو الحقيقية..

هى خلاصه من كل مشاكله المعقدة !!..

وذهبت تاراً مع خالهسا لزيارة غاندى ، فاحست بالراحة فعلا ، ففى الدوامة المحمومة التى كانت تعيش فيها الهند عقب الاستقلال، ظلفاندى هو العقل الهادىء والقلب المستريح . ليس حوله سوى الاغانى والصلوات والهدوء !! . .

أن غاندي لايتكلم ، ولا تشعر بأنه يريد أن يقنعك

بشيء ، انه فقط يفكر المامك بصوت مستموع .. " اما فلسفته التي أوصاها بها حتى النهاية ، فهي :

اما فلسفته التي اوصاها بها حتى النهايه ، فهي : لا تسلكي الى الهدف السليم . . الا الطريق السليم . . وبعد أيام اغتال أحد المهووسين غاندي . .

وكتبت ﴿ تارا ﴾ تقول : سيظل الناس الى الأبد عاجزين عن ايجاد سبب معقول لصلب المسيح أو اعدام سقراط ، أو أغتيال غاندى !!

# صدسيعى إسينشستين

مؤلف هـ الكتاب - فيليب فرانك - ليس اديبا فقط ، ولكنه عالم أيضا ... وهو عالم في نفس الفرع الذي تخصص فيه أينشتين ، وقد توثقت بينهما روابط صداقة وطيدة دامت أكثر من ثلاثين سنة ، عاشا خلالها في أحداث وأبحاث واحدة ..

والـكتاب في حجمه الاصــلى يزيد على خمســمائة صفحة.. وقد صدر قبل وفاة اينشتين بسئة واحدة.

وقد بدأ الولف كتابه متحدثا عن حياة اينشتين في أواخر أيامه فقال:

يسكن اينشتين بيتا خشبيا بسيطا يقع في حديقة مجاورة لجامعة برنستون الشهيرة ، بالقرب من نيويورك مجاورة لجامعة برنستون الشهيرة ، بالقرب من نيويورك وفي نهاية سلم ضيق ، بالطابق الاول بلقاك البرت انشتين مرتديا صندلا وبنطلونا وقميصا . . أما مكتبه لمعاررة عن مائدة عمل ، ومقعدين وثيين ، ورفوف عليها لمذكرات وكتب ، وآلة كمان ، وعلى الحائط صورتان لفاراداى وماكسويل ، وعلى المائدة أوراق صغيرة متناثرة مليئة بمعادلات وأرقام حسابية ، مكتوبة بخط دقيق جدا ، فهذه الاوراق تضم الكثير من اسرار الكون !!..

وبالنسبة لسكان برنستون ، كما هو الشأن بالنسبة لسكان العالم أجمع، بعد البرت اينشتين من الشخصيات

الاسطورية في القرن العشرين ، فهنا تروى قصص كثيرة عنه .. هذه واحدة من جاراته ، لها ابنة في العاشرة معمرها ، لاحظت يوما أن ابنتها تذهب كثيرا الى ابنشتين في بيته وتمكث عنده طويلا .. وسألتها أمها في ذلك فقالت : ﴿ أَنَى أَجِد صعوبة في حل واجباتي المدرسية في الحساب ، وقد سمعت أن الرجل الذي سكن البيت رقم ١١٢ يعرف الحساب جيدا ، فذهبت أليه أطلب منه مساعدتي ، وقد رحب بي كثيرا وشرح لي كل شيء ، وفهمت منه بوضوح وسهولة أكثر مما أفهم من مدرستي في الغصل بكثير ، وقد طلب مني أن أذهب اليه كلما احتجت الى شيء !! » .. وأسرعت الأم الى العالم الكبير تعتدر عن وقاحة ابنتها فأجابها : لا داعي لهذا الاعتدار باسيدتي .. فأنا استفيد من الشرح لها أكثر مما تستفيده هي مني !!

وحين كان اينشتين في الثانية من عمره ، لم يكن قد نطق بالكلام بعد ، وظن أبواه ان ابنهما سيكون شاذا ناقصا ، فلما نطق بأول كلماته فرحت العائلة بذلك فرحا شديدا ، وكان أبوه يدير مصنعا كهربائيا صغيرا في ميونيخ ، بافاريا . .

أما أم اينشتين فقد كانت موسيقية بارعة . وكان يقيم مع الأسرة واحد من اخوة اينشيتين ، يختص بالاشراف على الجانب الفنى في مصنع أبيه ، ومنه تلقى اينشتين أول دروسه في الرياضة ، وكان طفلا هادئا ليس فيه شقاوة الاطفال أو ميلهم الى اللعب والجرى والنط . . وكانت لعبة « العسكر » التى يلعبها أقرائه تسبب له الفزع ، وحدث يوما أن كان يقف مع أبيه يتفرج على استعراض عسكرى تتقدمه ألوسيقى ، اذ صرخ باكيا فجأة : الرجال المساكين ! لن أفعل مثلهم مرخ باكيا فجأة : الرجال المساكين ! لن أفعل مثلهم

أبدا حين أصبح كبيرا!

وفي التاسعة من عمره كان طفلا حالما ، جبانا ، لا يكذب أبدا ، وكان مشهورا بدقته في رواية ما يقع أمامه بلا أي تحريف ، وفي الماشرة من عمره دخل مدرسة لو يتيون في ميونيخ حيث أغرقوه في طوفان من القواعد اللاتينية واليونانية ، واينشتين مدين لذكاء أحد أساتذته ، الاستاذ رويس ، فأنه لم يكره بالرغم من ذلك الثقافة القديمة ، وكان التلاميذ الذي يحصلون على درجات منخفضة يوضعون بعد انتهاء الدراسة في حصص اضافية تحت اشراف احد المدرسين كمقاب لهم ، ولكن اينشتين كان يفرح جدا حين يعاقب لأن الاستاذ المشرف على كان يفرح جدا حين يعاقب لأن الاستاذ المشرف على التلاميذ المعاقبين هو . . رويس .

وبعد سنوات طويلة ، حين أصبح اينشتين استاذا في زيوريخ ، قرر أن يذهب لزيارة استاذه القديم، وأخلا يتخيل ماسيكون من فرح أستاذه به حين يرى تلميذه قد أصبح أستاذا في الجامعة . . ولكنه حين ذهب اليه ، في ثيابه المهملة كعادته ، لم يعرفه استاذه قط ، وحسبه طالبا فقيرا جاء يطلب مساعدة مالية ، فكان ذلك صدمة الاينشتين حتى أنه فر من وجهه هاربا دون أن يوضح الآمر أو يقول شيئا . .

وفى سن الثانية عشرة ، تلقى أول قبس من العلم .. حين بدأ يقرأ كتاباً موجزا فى الهندسة ، فلم يكد يفتحه حتى أصبح لا يقوى على مفارقته. ولكن حادثا مفاجئا بعد ذلك بسنوات ثلاث ، أثر فى حياته وغير مجراها ، فقد قرر أبوه تصفية مصنعه فى ميونيخ والبحث عن الثروة فى مكان آخر ، وسافر الى ميلان لتأسيس مصنع للمنتجات الكيمائية تاركا ابنه فى ميونيخ حتى يتم للمنتجات الكيمائية تاركا ابنه فى ميونيخ حتى يتم دراسته , وكان الصبى متفوقا على زملائه فى الرياضة

تفوقا كبيرا وان ظل متخلفا بعض الشيء في اللفـــات القديمة .

وكانت اشهر مدرسة علمية خارج المانيا هى مدرسة بوليتكنيكوم فى زيوريخ وسافر اينشتين الى زيوريخ وتقدم لامتحان القبول ، فأحرز درجات فى الرياضة اذهلت المتحنين، ولكنه رسب فى اللغات رسوبا شنيعا، واحتار عميد المعهد : فهو لايستطيع قبول الفتى الراسب فى اللغات ، وهو لايريد أن يغرط فيه بعد أن راى عبقريته المبكرة ، فأشار عليه أن يلتحق سنة بمدرسة صغيرة فى زيوريخ ويحصل على شهادتها فيدخل المعهد بغير امتحان ، وفى السنة التالية دخل اينشتين المعهد العتيد

وكان المهد لما يتمتع به من شهرة دولية ، يضم بين جدرانه شبابا من جميع الجنسيات ، وبين طلبته الاجانب كانت فتاة هنجارية اسمها « ميلها ماريتشي » لا تهتم الا بدراسة العلوم الطبيعية . . وبلغ اينشتين الحادية والعشرين وحصل على الجنسية السويسرية ، وكانوا يعطون المتازين حوالي ٣٠٠٠ فرنك في الشهر ، وهو مبلغ كان كافيا في ذلك الوقت لكي يعيش بلا هموم ، بل لقد فكر في أن يتزوج ويبني اسرة ، . وبعد وصوله الى برن بقليل خطب زميلته ميلفا ماريتشي . . كانت اكبر منه بقليل ، ولكن اينشتين لم يكن يستطيع ان اكبر منه بقليل ، ولكن اينشتين لم يكن يستطيع ان يشغل بالحب ذهنه الخلاق . . وقد استفاد منها اذ يظمت له تيار افكاره المهوشة ، وانجبت له طغلين ، والاطغال مصدر متعة عظيمة لاينشتين .

وعلى العكس من معظم العلماء والمخترعين الذين يقضون فراغهم في لعب الشيطرنج أو قراءة الروايات البوليسية ، نرى اينشتين يقضى فراغه في اختراع صنوف من الادوات والآلات العجيبة لاستعمالها في شئون الحياة اليومية .

وفى كل حياته ، ظل اينشتين معتصما بوحدته .. لايفادرها الا ليقابل من الاصدقاء من يستطيع أن يعزف لهم الموسيقى أو يتناقش معهم حول آرائه فى الكون ، وشخصيته البسيطة الجذابة ، السمحة ، طالما اجتذبت الله الاصدقاء والناس ، ولكن اعتزازه بوحدته صد عنه الله نفهموا هذه الوحدة .

وهو يقول: « أن الفوائد التي تعود من الاحتكاك بالناس والمسئوليات الاجتماعية ، تتعارض دائما مع رغبتي العميقة في تجنب كل اختسلاط اكثر مما يجب بالناس الذين أصادفهم ، لقد خلقت لكي اكون وحيدا ، لا أرتبط بقريق خاص أوجماعة بعينها ، انني في الحقيقة لست تابعا لدولة أو شعب أو صديق معين ، بل ولا حتى لعائلتي ، أن هذه الروابط تتعارض دائما مع رغبة كامنة في الانطواء على نفسي ، تنمو مع الايام ، وهده الوحدة قاسية ولاشك ولا استطيع أن اعتذر عن اقتطاع نفسي من مجتمع الناس والاصدقاء وفي مقابل ذلك ، فانني غير مرتبط بأي حكم سابق ، أو أي افكار أو على أسس متغية » .

ومع أنه لم يعرف عن اينشتين أبدا أنه بلل أى مجهود ليدعو الأفكاره بين الناس ، فأنه يحب أن ينشر رأيه بين المحيطين به ، وألذين يتصل بهم ، وفي « برن » كان أكبر أهم صديق له مهندسا أيطاليا أسمه «بسو» كان أكبر منه في السن قليلا، كانت له روح ناقدة ذكية وحساسية شديدة . وكانت انتقاداته الآراء اينشتين كلها خالقة منتجة ، ومن أقواله التي ما يزال اينشتين يرددها : « أذا كانت فكرتك جميلة كالزهرة ، فلا بد أن تنتشر لها رائحة » «»

وهنا يصل المؤلف الى المرحلة التي تعرف فيها الى

اينشتين :

لم آكن اعرف الاهمية الخطيرة التي تنطوى عليها نظرية اينشتين في النسبية قبل سنة ١٩١٢ ، حين قرآت في جريدة نمساوية مقالا تحت عنوان ﴿ الدقيقة في خطر . . حدث في العلوم الرياضية » . . وشرح لنا استاذ الطبيعة حينئذكيف انعالما طبيعيا اسمه اينشتين اثبت بطريقة رياضية لم يسبق لها مثيل ان الوقت يمكن فترات معينة اسرع منه في فترات اخرى . وان هذه الفكرة قد قلبت كل افكارنا عن الروابط بين الانسان والكون . . فحتى تلك اللحظة كان الناس يولدون ويموتون ، والإجيال تتعاقب ، وبقى الزمن جامدا لايتزحزح ، اما الآن فكل شيء قد تغير ، فالزمن نفسه يمكن ان يعدل وكل ذلك بطريقة رياضية بسيطة .

وفى كلمات بسيطة دعا اينشتين الى الا نقيس الزمن الله يستفرقه الحدث بالطريقة القديمة « الزمن الحقيقي الله يستفرقه الحدث هو الله تسجله ساعة دقيقة مرتبطة بطريقة ما بالحدث الله يحدث نفسه ، وكل زمن آخر غير ذلك خداع » .

بهذا جمع ابنشتين بين المكان والزمان في صيغة واحدة . .

كما وحد بعد ذلك بين الـكتلة والطاقة ..

ثم اكتشف نظرية جديدة للجاذبية تتعارض مع نظرية نيوتن التي تعلمناها جميعا في المدارس .

وكان للأبحاث التى نشر أينشتين نتائجها فى برن دوى شديد فى أنحاء العالم ، فلم يلبث أن عين بعدها فورا أستاذا فى جامعة زيوريخ ، ولكن مركز هذا الاستاذ من

الناحية المالية لم يكن مريحا ، فاضطرت زوجته الى أن تدير جزءا من بيتها « بنسيونا » للنزلاء!

وفي خريف سنة . ١٩١ ، شفر كرسي استاذ الطبيعة النظرية في جامعة براغ فأسرعت الحكومة الالمانية تعرض الكرسي الشاغر علية . . ووصل اينشتين الى براغ ، وقال الذين شاهدوه في ذلك الوقت أن هيئته كأنت أقرب الى هيئة مفنى أوبرا ايطالى منها الى هيئة استاذ المانى . . وكان صيته وشهرته الهائلة بأنه عالم طبيعي غير عادي قد سبقته . . وأصبح كل شخص على أحر من الجمر لرؤية هذا الانسان النادر .

وقد عينت في كرسي اينشتين حين ترك براغ بعد ذلك ، ورحيله عن براغ برتبط في ذاكرتي بحادثة طريفة فقد كان على الاستاذ الجامعي في النمسا في ذلك الوقت أن يليس بدَّلة شبه عسكرية : قبعة مثلثة الأركان مزينة بالريش المرتفع وسترة مزركشة وبنطلونا محلى بضَّفائر مَلَّاهبة ، وعبَّاءة فضَّفاضة ، وسيَّفا أ... وقد أضطر اينشتين لشراء هذه البذلة حين عين في براغ... فلما أنتهت مدَّته وقور العودة الى سويسراً ، اشتريت أنا منه هذه البدلة حتى لا اتحشم ثمن بدلة جديدة ، وهي أن تنفعه بعد ذلك 6 وكان ابنه الصَّغير ــ في الثامنة ا من عمره \_ حاضرا هذه الصفقة ، فصاح في أبيه يريد أن يحتَّفظ بالبدلة ليسير بها أبوه في شوارع زيوريخ ويراه الجيران . . . وضَّحَكُ اينشُستين وقالَ : الهُم سيقولون عنى حينتُذ أننى أميرال من البرازيل مثلا !! وكان صبت اينشتين قد ذاع حتى أصبحت الهيئات

العلمية تتنافس على الظفر به ﴾ وكان منها حكومة المانيات التي طلبته لكي ينظم الابحاث العلمية في براين ابصفته استاذا في جامعتها ؛ وبعد فترة من وصوله اللي ابراين أ Links of second control to

الفصل عن أسرته وعاش فى مسكن بمفرده ، كانت سنه حينئذ ؟٣ سنة . . اصغر من كل زملائه الاساتلة . . وقد تعودنا ان نرى العلماء دائما مشغولين لا وقت لديهم ، ولكن اينشتين على العكس من ذلك كان يجد دائما الفراغ الطويل !! • وقد قابلته فى برلين ـ و دنت اعسل فيها بدورى ـ وكنت اريد أن أذهب الى الابسرفاتوار» ولم أكن قد عرفت برلين جيدا بعد ، فاقترح على أن يقابلني على جسر بوتسدام ليوصلني الى هناك . واستكثرت أن يقف هذا العالم الكبير على الجسر ينظرني ثم يسير معى مسافة طويلة ليوصلني الى وقلت له اننى أخشى أن أضيع له وقته ، فقال : « أن مهمتى هى التفكير فى البيت والتفكير على جسر بوتسدام ؟ » .

حقاً.. أن أفكاره تنثال دائما كالمجرى الذى لا ينقطع، فاذا قاطعته بحديث أو حوار ، فكما تلقى حجراً صغيرا في مجرى النهر ، قد تحدث منه حلقات صغيرة ، ولكنه لا يمطل جريان النهر لحظة واحدة ، وروحه تدفعه عادة الى عمل شاق لا ينقطع بشكل قد لا تتحمله صحته في بعض الاحيان .

وقد ظل اقاربه الآكثر غنى يعتبرونه كالشاة الضالة من القطيع ، حتى اجرى له استقبال رسمى فى الاكاديمية البروسية ببراين ، وراوا كيف احيط فى ذلك اليوم بكل علامات الاحترام ، فأصبحوا من تلك اللحظة يفخرون بقرابته لهم ولا يجدون غضاضة فى استقباله عندهم ، بالرغم من فقره وغناهم !.. وقد استقبل هذا الوضع بروح مرحة طيبة .. وهند احد اعمامه قابل قريبته (الزا) التى عرفها فى ميونيخ طفلة ، كانت ارملة ولها ولدان ،. وكانت امراة بارعة تخلق حولها جوا جميلا

وتقدم طماما ممتازا وان لم تكن لتستطيع أن تفهم ممثل ميلغا الزوجة السابقة مه أهمية هذا العالم الطبيعى منكلككانت لها روح مرحة ليستجافة صلبة مثل تلك التلميذة السلافية . وقد أعجبها ابنشتين على اي حال . . لأنه كان شهيرا !!

وذات يوم خلل الحرب العالمية الاولى ، دعانى النشتين الى تناول الفداء عند عمه ، وهناك رابت الزالأول مرة . . وقد قالت لى يومها بين الجد والهزل : « اننى اعرف أن صغيرنا البرت عالم عظيم . . فان كل الصناديق التى ليست لدينا مفاتيح لفتحها ، يفتحها اينشتين بسهولة تامة !! » .

وقبل أنتهاء الحرب تزوج اينشتين من الزا .. فهذا الذي عاش دائما عيشة بوهيمية بدا يعيش عيشة بورجوازية رتيبة .. وقد احتفظت الزا مع اينشتين بكل عاداتها الوروثة عن «السواب» موطنها الاصلى . فهي تهتم اهتماما زائدا بأن تصنع لخياتها اطارا ثابتا. ولكن زوجة الرجلالشهير لايقف أمرها عادة عند المظهر، وكل من اتصل باينشتين لم يستطع الا أن يحكم على يقولون أنها ليست المراة الجديرة باينشتين « ترى لو يقولون أنها ليست المراة الجديرة باينشتين « ترى لو يقولون أنها ليست المراة الجديرة باينشتين « ترى لو يتروجها ؟ » وأكد البعض أنها تحيط زوجها بسور يتروجها ؟ » وأكد البعض أنها تحيط زوجها بسور من المؤلفين والغنانين ورجال السياسة ، الأنها أكثر أتفاقا معهم ، ويسهل عليها مصادقتهم .

وقد حدث أن اعترضت بعض الاندية النسسوية في المريكا سنة ١٩٣٢ على دخول اينشتين أمريكا بحجة أنه على صلة ببعض المسادىء « الهدامة » نقال المراسل

الاسوشيتدبرس ساخرا : لماذا يكرهون هنا رجلا يريد أن يمنع من العالم كل أنواع الحروب . . ماعدا الحرب بين الرجل وزوجته ؟

فهذه الكلمة تدلنا على شيئين فيه : مبادئه الانسانية الواسعة ، وعدم سعادته في الحياة الزوجية .

ومن تعليقاته اللاذعة التي تدل على قسوة تجربته «حين اكون في البيت تكون زوجتي مشفولة بقطع الاثاث التي لديها ، وحين اخرج معها للنزهة اصبح أنا قطعة الإثاث الوحيدة تحت بدها! »

كانت لأكتشافات اينشتين أهمية غمرت العسالم أجمع ، وقد اهتم بها علماء الفلك اهتماما خاصا .

ولكن لم يكن ثمة من سبيل للتحقق من صحة نظرياته بدون حدوث كسوف كلى للشمس لقياس درجة معينة من انحراف أشعة الضوء ، تنبأ بها انتشتين.. وحدثت مصادفة رائعة اذ تبين علماء الفلك ان كسوفا كليا للشمس على وشك الحدوث .

ونظم المهد الملكى للعلوم الفلكية فى لندن بعثتين للتحقق من نظرية اينشتين فلما وقعت الهدنة فى سنة ١٩١٨ شرعت البعثتان فى العمل فورا وكان ذلك باشراف سير أرثر اديز ادينجتون ، احد القلائل الذين يفهمون نظرية النسبية .

وارسل المهد بمثنين الى نقطتين متباعدتين من الكرة الارضية .. واحدة في جنوب البرازيل والثانية برئاسة ادينجتون نفسه في احدى جزر غينيا وحين وصلت البمثة الاولى الى البرازيل قوبلت مقابلة عدائية غريبة !! وكتبت أكبر جرائدها تقول : « بدلا من أن تتعب البمثة نفسها في البات نظرية سخيفة لعالم الماني .. اليس الاجدر بها أن تبحث عن طريقة لاسقاط الامطار عندنا ؟

ونعن نشكو الجغاف بهذا الشكل أ » . وكان الشعب يشكو الجغاف حقا ، وكان حظ البعثة حسنا ، اذ امطرت السماء بعد وصولها بايام !

ومضت شهور قبل أن تعود البعثتان الى لندن وتخرج الصور التى أخذتها في المعامل بدقة متناهية تلافيا لأى خطأ محتمل ، وفي لا نوفمبر سامة ١٩١٩ وكانت لندن تحتفل بعيد الهدنة الاول، خرجت التيمس تحمل في صدرها عناوين « الشهداء الإبطال ، احتفالات الهدنة ، توقف المواصلات في جميع أنحاء البلاد » وفي صفحاتها التالية حملت عناوين « ثورة في العلم ، نظريات نيوتن تنقلب راسا على عقب ! » . وتحتها تفاصيل اجتماع المعهد الملكي الذي أعلنت فيه رسميا نتائج الإبحاث . وأعلن المعهد أن بعثتيه اللتين سافرتا الى البرازيل وعنيتا بملاحظة الخسوف الشمسي خرجتا من البرازيل وعنيتا بملاحظة الخسوف الشمسي خرجتا من مشاهداتهما وابحاثهما بأن الاشعة الضوئية منحرفة في نظاق جاذبية الشمس وفقا لنفس النسبة التي قررها اينشتين في نظريته عن الجاذبية .

وقد رأيت اينشتين بعد ذلك سنة ١٩٢١ في براج .. كان قد تغير قليلا وأن بقى شديد الشبه بعازف الموسيقى البسيط . وكنت قد تزوجت ، ونظرا لازمة المساكن أضطرت أن أقيم أنا وزوجتى فى نفس المعمل حيث كنت أجرى أبحائي .. وهو أيضا نفس المكان اللي كان فيه مكتب أينشتين حين كان استاذا ، وقد أضطر مرة الى أن يقضى الليلة عندى ، نائما على مقعد طويل ، ليتجنب فضول الناس وتجمعهم حوله في طريقه الى الفندق اللي كان نازلا فيه ..

وبعد ذلك يقليل سافر الى امريكا للمرة الاولى ليلقى المحاضرات، وكان وصوله الى نيويورك نديرا باستقبالات

هائلة ، ومظاهر من الحماسة زائدة .

وتجمع حولة الصحفيون والمصورون ، وساله واحد منهم : ﴿ كيف يمكن أن تلخص في سطور قليلة نظريتك في النسبية ؟ »

وسكت اينشتين برهة ثم قال :

\_ استطيع أن أقول لك أننا كنا نظن أنه أذا حدث واختفت المادة من الكون كله فسوف يبقى بعد ذلك الفراغ والزمن .. ولكنه وفقا لنظرية النسبية فأن الفراغ والزمن سيختفيان بدورهما .

واستدار الصحفيون الى زوجته يسالونها: هل فهمت شيئًا ؟

سيت . فقالت :

... أوه . . كلا . . انه لم يشرحها أبدا . . ولكن أظنني سعيدة هكذا بدون أن أقهمها !

وقد سيالت اينشتين عن حقيقة شعوره ازاء كل مظاهر الحماسة التي أحيط بها . . فقال :

- اننى لم اكتشف بعد أشياء غير عادية ،، واظن ان اي بطل من ابطال الملاكمة بعظى من الجماهير باكثر من هذه الحماسة !..

ولما عاد اينشتين الى أوروبا ، لفحته موجة الاضطهاد التى شنها النازيون فى الجامعات الإلمانية ، أذ بدأوا يطردون الاساتلة والعلماء بالجملة الأسباب عنصرية !

وتسابقت اليه الجامعات كل منها تدعوه اليها ، وتسلخو في الاغراء ، ولكنه كان قد قرر أن يترك أوروبا ، ، تلك القارة المضطربة المشتملة كلها ، ويقبل وظيفة استاذ في حامعة برنسستون بجواد نيويورك ، والصرف يعمل في هدوء ،

وعاد اسم اينشتين وصوره تشغل الصفحات الاولى

من الجرائد ، واصبحت النتائج التي ترتبت على نظرية النسبية التي اعلنها سنة ١٩٠٥ في الصلة بين المادة والطاقة حدث الناس جميعا . . حتى قيض له أن يلعب دورا ايجابيا من أخطر الادوار في تاريخ الانسانية . .

ففى سنة ١٩٣٩ ، بعد أبحاث خطيرة قام بها جوليو كورى الفرنسى وهان وليز الإلمانيان بدأت الانواه تتناقل اسم قنبلة ذرية يمكن صنعها . . وكانت المانيا بالذات في استعدادها للسيطرة على العالم به تبذل جهودا جبارة للوصول الى صنعها . . وفي الولايات المتحدة حاول اثنان من علماء جامعة كولومبيا أن يحركا روزفلت ورجال القيادة الامريكية الى صنع هذه القنبلة . . وكانا يؤكدان في الحاحهما أن هتل لو عرف سر القنبلة الذرية أولا ، فسوف تكون هذه نهاية الحرية . .

وعبثا حاول الرجلان . . فماذا يصنعان بعد ؟ . . لابد من ايجاد رجل له من الشهرة والسمعة والقوة ما يجعل لطلبه صنع هذه القنبلة قيمة كبرى لايمكن تجاهلها . . وقابلا اينشتين . . وشرحا له خطورة وجود هذه القنبلة بين أيدى النازيين ، وكان قد جرب النازيين من قبل . .

وفي ابريلسنة ١٩٣٩ كتب اينشتين رسالة تاريخية الى روزفلت :

الله المنافع التى قام بها جوليو كورى فى فرنسا ومؤحى وسزبالارد فى الولايات المتحدة تجعلنى اعتقد ان مادة اليورانيوم سوف تكون ذات أهمية عظمى فى المستقبل كمصدر الطاقة ، واعتقد انه من واجبى أن الفت نظركم الى ذلك . والى ان مصادر هذه المادة فى الولايات المتحدة ضعيفة جدا ، على حين هى موجودة بكثرة فى كندا وتشيكوسلوفاكيا . وقد علمنا ان هتلر

يبلل جهودا هائلة للحصول عليها ، وهو يقوم في هذا السبيل بتجارب سرية خطيرة ، وان ميزانيات الجامعات الامريكية الأفقر من ان تقوم بمثل هذا العمل ، فعلى ميزانية الدولة ان تساهم ، وسوف يمكن حينئذ صنع قنبلة تحسم الأمر ، ان قنبلة واحدة من هذا النوع تحملها سفينة الى ميناء ما كافية لتدمي المدينة وما خولها من مدن تدميرا شاملا ، يمنع الحياة فيها الأمد طويل » .

\*\*\*

وبغير اسم اينشتين ، المهور في نهاية الرسالة ، لم يكن روزفلت ليوافق على اعتماد مليارات الدولارات للأمحاث الذرية .

وهكذا غيرت نظرية اينشستين ، ليس فقط الابحاث الملمية ، بل والاستراتيجية السياسية والمسكرية في العالم أجمع كما أثر في تاريخها تأثيرا خطيرا .

غير انه لما وجد القنبلة الدرية \_ وقد افلحت مع البابان مرة \_ اصبحت تفرى الساسة والعسكريين بالمدوان . . وقف في الصف الاول مع المطالبين بتحريمها وصرف البحوث اللدية الى الانتاج السلمى . . محلرا ومنذرا البشر أجمعين من هول ما ينتظرهم لو تركوا لشهواتهم العنان . .

## بعسه المحسوب الذويسة

هذه قصة غريبة كتبها الكاتب الانجليزى « الدوس هكسلى » وهو كاتب متشائم ، تنتابه القشعريرة منه سنوات طويلة .. فهو يتأمل ما يسود العالم من توتر وقلق وخوف ومن خطر الحرب الملق فوق الرؤوس فيقشعر فكره ، وقلمه .. ويكتب قصة «العالم الطريف» يتخيل فيها العالم وقد تقدم حتى أصبح يصنع أطفاله في أنابيب الاختبارا .. وفي كتاب «السلام والعلم والحرية» الذي قدمته اليك ، يثبت أن التقدم العلمي أصبح آلان لمسلحة الاستبداد ، لا الحرية ..

اما في هذه القصة وعنوانها الاصلى Ape and Essence وتحدث عن العالم بعد ١٣٠ سنة . وقد تصور أن الحرب العالمية الثالثة قد نشبت وان العالم قد قنى تقريبا من القنابل الذرية والايدروجينية ..

والمؤكد ان «هكسلى» في تشاؤمه هذا كله ليس على حق ، ومع ذلك فان لقصته هـذه قيمتها ، كتحذير رهيب ، للذين يمهدون للحرب ، او يتصورونها حلا لشاكل البشر ، ، .

\*\*\*

یقول ﴿ هکسلی ﴾ :

في اليوم الذي قتل فيه غاندي ، كنت جالسا مع

رميلى بوب فى حجرتنا المشتركة ، بالشركة السينمائية التى نعمل فيها . وكان بوب قلقا ساخطا ، لا لمرع غاندى \_ الرجل الذى دعا الى السلام وآمن بالانسان فلم تكتف بطرح الثقة بمبادئه بل قتلناه أيضا \_ لم يكن بوب قلقا ساخطا لهذا السبب ، بل لأن عشيقته الجميلة تريد منه أن يطلق زوجته ويتزوجها . . وزوجته تأبى عليه الطلاق . . والعشيقة تهدد بالقطيعة ، وقد بدأت تظهر فى الحانات مع مليونير برازيلى صامت . . وهو لابدى ماذا بصنع !

لابدرى ماذا يصنع المحدث صديقى عن الماساة الكامنة وكنت أحاول أن أحدث صديقى عن الماساة الكامنة في مصرع غاندى ، وأبرز ذلك بأنه آمن بالانسان نفسه ، لا بالعلم والقوة وغير ذلك ، وبأنه مضى يغتش عن الجوهر، عن النور الداخلى ، لا عن الاردية الخارجية ، ولكنه لم يكن يستمع الى ، ماضيا في حديثه عن عشيقته . . بل وعن سخطه على «لورلوبين» الرجل صاحب الشركة النسينمائية الضخمة التى نعمل فيها ككتاب سيناريو. .

فقد ذهب بوب اليه وطلب زيادة مرتبه ، ونظر اليه الرجل الضخم الثرى من وراء مكتبه وقال : \_\_ لو هبط هنا المسيح نفسه . . فلن ارفع اجرك

وصاح بوب: اذا كنت قد شريت قهوتك. فلنخرج وخرجنا من المكتب ، مارين في فناء الاستديو بالديكورات ، والابنية الزائفة ، والستائر والمناظر ... حتى اقتربنا من باب الخروج ..

وكنت تأنه الدهن افكر في غاندى الذى قتل .. حين جذبنى بوب من ذراعى فجأة .. فأنقلذى من الوقوع جذبنى بوب من ذراعى فجأة .. فأنقلنى من الوقوع تحت سيارة نقل ضخمة كانت تعبر الباب . وكانت السيارة تسير بسرعة ، وقد تكدست فوقها آلاف المخطوطات .. وهى قصص الافلام التى يرسلها الهواة والمفمورون كل يوم الى الشركة .. وكانت السيارة تحملها الى حيث تحرق ويتخلصون منها ..

وصاح بوب: في هذه السيارة ادب بمليون دولار! واتحنى يجمع بعض المخطوطات التي وقعت منها ، يتصفحها ، واستوقفني مخطوط له عنوان غربب ، . وقلبت الفلاف ، فوجات في اول صفحة منه شسعرا غريبا ، حزينا ، رائعا ، مطلعه :

الانسان .. بختار الوسائل فقط .. ألانسان ؟ فتختارها القرود!

وعدت آلى الغلاف أقرأ أسم صاحب هذا السيناريو .. « وليم طاليس » كوتنوود ، كاليفورنيا » .. وقررت أن أذهب لمقابلة هذا الرجل الغريب ..

وركبت السيارة مع بوب الى تلك الضاحية النائية ، رفعتنا الهضاب وخفضتنا الوهاد ، حتى عثرنا على بيت غريب منفرد ، على ربوة مشجرة.. طرقنا بابه وسألنا : مستر طاليس هنا ؟

فَأَجَابِتِنَا سَيِدَةً عَجُوزُ : القد ذهب منذ أسابيع ... ــ ذهب .. الى أين ؟..

ـ الى هناك !

وأشارت الى قبر منعزل فريد ، تحت شجرة ضخمة تقوم وحيدة في السهل المنبسط ، ولما أردنا أن ننصرف ، أصرت السيدة على أن ندخل ونجلس ، وطفقت تحدثنا في اسيعن مسترطاليس ، وطيبته ، وشذوذه ، ووحدته القاسية التي كان يعيش فيها ، مفكرا في اشياء غريبة . وكان قد استأجر منها هذا البيت لمدة سنة ، ودفع لها الإيجار مقدما . غير انها جاءت ذات يوم تحمل اللبن . فوجدته في الحمام ، جثة هامدة عارية وقد أوصى بالا يدفن في مقابر المدينة ، واختار ذلك القبر الوحيد تحت الشجرة المنعزلة .

وسألتها : هل كان مستر طاليس مريضا ؟

فقالت : كلا . . لم يكن مريضا قط . وان كان يشكو من تعب في القلب .

واخبرتنا السيدة بمعلومات اخرى عن الرجل ، فقد مات في السادسة والستين ، وهي تعلم انه كتب سيناريو وارسله الى احدى الشركات السينمائية ، ليحصل على بعض المال .

لم يكن يريد المال لنفسه ، بل كان يريد أن يرسله الى أوروبا ، فقد تزوج مستر طاليس من فتاة المانية قبل الحرب الاولى وانجب منها طفلا ، وعاد الى أمريكا وقامت الحرب ، واليوم لم يبق له الاحفيدة على قيد الحياة هناك ، كان يريد أن يرسل لها بعض المال ، .

وذكرت صفحات كتبها طاليس في السيناريو الذي معى . . عن البنات اللواتي يبعن انفسهن بعد الحرب من أجل قطعة شيكولاتة ، أو شريحة خبز . .

ترى فيم كان يفكر هذا الرجل طاليس ١٠. لايدلنا على ذلك غير مخطوطه الذى وجدناه مصادفة يقع بين المهملات في الاستديو.. وهو سيناريو لفيلم تقع حوادثه في سنة ٢١٨٠ ...

وهذا هو المخطوط:

ا أول منظر يظهر على الشاشة ، بحر واسع مضطرب

هو المحيط الهادى ، وعند الافق البعيد يلوح شاطىء صامت مهجور لا معالم له ، هو شاطىء كاليفورنيا .. وثمة سفينة صفيرة ، تحمل علم نيوزيلندا ، تقترب في عطء ..

واليوم يوم ١٢ فبراير سنة ٢١٨٠ وهؤلاء الرجال والنساء الواقفون على ظهر السفينة يتطلعون هم جماعة من العلماء والمستكشفين النيوزيلنديين فان نيوزيلندا ، حين نشبت الحرب العالمية الثالثة ، قررت أن تعتزل العالم لتنجو من شرور القنابل اللرية وأشسعة الموت وحرب الميكروبات ، واعتزلت العالم مائة سنة كاملة الإيدخلها انسان ولايخرج منها انسان ، وفي تلك الإثناء كانت الحرب العالم الغارجي تدميرا شاملا ، حتى كانت سنة ، ٢١٨ فقررت نيوزيلندا أن شاملا ، حتى كانت سنة ، ٢١٨ فقررت نيوزيلندا أن تخرج من عزلتها ، وارسلت على هذه السفينة أول بعثة من المستكشفين ، ليكتشفوا أمريكا من الغرب هذه الرة لا من الشرق كما فعل كولومبس .

وفى ذلك الوقت كله ، وفى جانب آخر من العالم ، هو وسط افريقيا خرجتجماعة اخرى من السود الذين نجوا من شرور الحرب أيضا يستكشفون نهر النيل ، من الجنوب الى الشمال هذه الرة .

واقتربت الباخرة النيوزيلندية من الشاطىء الخاوي . . وصاح رجل من الواقفين على سطحها : انظروا هذا هيكل حديدى قائم ! . . كانت هنا آبار زيت !

فقال عالم حيولوجي من أعضاء البعثة : اذن فهذه المنطقة لم يحدث فيها أي انفجاد ذري .

قال عالم الطبيعة : لايلزم حدوث الفجار ذرى لافناء الحياة .. بكفى أن يكونوا قد استعملوا اشعة الوت ! قال عالم الاحياء : بل أن الميكروبات التي استعملت كان لها ولاشك النصيب الاكبر في افناء العالم .

نقال العالم النفسانى : ان التأثيرات النفسية قد ادت مهمة الميكروبات الفاتكة فى حالات كثيرة . . فها هى الدعاية المتصلة فى الصحف والراديو ، ترفع الضفط المصبى عند الناس ، وتبث فيهم خوفا فظيما ، خوفا هائلا ، خوفا مركبا . . فيتطلقون أفواجا الى الانهار والبحاد ينتحرون فيها بالجملة ويقتلون بعضهم بعضا ، وبنهبون لغير غرض ، . قد أصابهم مس من الجنون . . الم يحدث ذلك فى نيوبورك وبوسطن ولندن وباريس وكييف؟ . . ان الحب يطرد الخوف ولكن الخوف لايطرد الحب نقط ، بل يطرد أيضا العقل والتفكير السليم والثقة والخير ، . أذرع الخوف بين الناس ينهاد كل شيء !

وتلقى الباخرة مراسيها على الشاطىء الساكن ، ويهرعون جميعا وينزل العلماء والستكشفون الى الارض، ويهرعون جميعا الى الهيكل الحديدى القائم على تل بعيد . . في حين يتخلف عنهم عالم النبات المشهور « الدكتور بول » اذ لفتت نظره بعض نباتات متحجرة ، فهو يتصرف الى نحصها . . والدكتور بول عالم مشهور ولكنه في سن الشباب . . جميل الصورة ، تلاحقه آنسة تدعى «مس الشباب . . جميل الصورة ، تلاحقه آنسة تدعى «مس الواضح انها تنصب شسباكها حوله . . وهو يحترمها ويقدرها بغير شك . . ولحكنه لا بتصور أبدا أن تغدو نحدة له . .

وبتغير المنظر على الشاشة ، وتتجول بنا «الكاميرا» في ذلك الوادى الذى كانت تقع فيه مدن كاليفورنيا... وهوليوود ... ولوس انجلوس .. هـله المدن الزاخرة تد تركتها الحرب اللدية الثالثة أطلالا خاوية ، واكواما

من الجثث والجماجم والحجارة ٠٠

وفى خرابة وأسعة بجوار أحدى هذه المدن ترى أول جماعة بشرية تسكن المنطقة وتهبط السكاميرا اليها .. أربعة رجال وامراتان ، في أسمال بدائية قدرة بالية ، لحاهم طويلة وشعورهم مرسلة واظافرهم طويلة هائلة .. وعلى ظهورهم وصدورهم نقشت فوق الثياب بحروف ضخمة كلمة « لا » ، وهم جميعا يحفرون بهمة بعض المقابر القديمة وينبشونها بينما جلس دئيسهم يرقبهم وينظف اظافره بأسنانه .

ويعثر الحاضرون على تابوت يفتحونه ويخرجون منه حثة ملفوفة في اكفانها ويرتفع صوت الرئيس وهو يقضم اظافره ، يسألهم :

\_ رجل ام أمراة ؟

كان رجلا ، ويبدو انه كان من الاثرياء ايضا ، ويعفى الحافرون يجردونه من القماش المتكفن به ، ومن بعض المخواتم الذهبية التى تزين أصابعه . ويحاول أحد الرجال أن يخفى فى ثيابه خاتما منها ، ويلمحه الرئيس، فيضربه بالسوط الذى فى يده ضربة قاسية ، تسقط الخاتم من يد الرجل . ويقول :

\_ ستحلد ٢٥ حلدة .

ـ سيدى ٠٠

وهم معذورون . فهم لم يعودوا يملكون آلات للصناعة ، ولا فحما يخرج البخار ولا كهرباء لتوليد القوى . . ولا أي مادة صالحة من المواد الخام . . فلا مفر لهم من الاعتماد الى حد كبير على المقابر القديمة ينبشونها ويستخرجون منها كل ذى قيمة .

ويدير الرئيس وجهه على وقع أقدام آتية تسرع ، فيري اتَّنين آخرين من رجالة يقبضان على رجل نظيفٌ ، حلَّيق .. غريب الشكل .. ويدفعانه الى الارض أمام الرئيس . . أنه الدكتور بول قد ابتعد عن زملائه دون ان يشمر فعثر عليه هذان الرجلان وأمسكا به وقيداه وقاداه الى هنا .

وعجب الرئيس لمنظر هذا الرجل .. ومد يده لتحسس بها ذقنه الحليقة وسأل

\_ اتتحدث الانحليزية ؟

\_ نعم .. \_ حسنا .. فكوا قيده .. من اين جئت ؟ \_ من نيوزىلندا . .

\_ نيوزيلندا ؟ . . أبعيد هذا المكان ؟

\_ حدا ..

كان صوت الدكتور بول يخرج خافتا متحشرجا ، وقد جف حلقه .

\_ هل جئت على سغينة كبيرة ؟ لها شراع ؟

ـ كلا .. لقد جئت على باخرة ..

ولمع وجه الرئيس ... باخرة ١٠٠٠ تعنيُّ انه ما زالت لديكم بواخر ؟ أتعنى أنه تركها لكم

ــ من ترکها ا

\_ الشيطان ..

وكان الرئيس يشير على رأسه بهيئة قرنين ، ولم يفهم الدكتور بول شيئا وانطلق الرئيس يوضح الأمر : \_ نعم . . فقد أصبح الشيطان سيد كل شيء ، بعد

أن كسب المركة حين صنع الانسان كل هذا ...

وكان بشير بيدية الى السهل المترامي من الخرائب والاطلال والحجارة ، حيث كانت فيما مضى ، . أوس انجلوس . .

وأدرك الدَّكتور بنول ما يعنى الرجل ، فقال :

- آه . انت تعنى الحرب العالمية الثالثة . كلا ) لقد كنا محظوظين فخرجنا منها دون خدش واحد . . فان موقعنا الجغراف البعيد لم تكن له أي أهمية استراتيجية بالنسبة لكم . . . . وقاطعه الرئيس : اما زالت عندكم قطارات ؟

\_ طبعا ..

\_ وألآلات ما زالت تعمل ؟

ــ طبعا ... وقد كنت أقول ...

ولكن الرئيس لم يستمع بل صفق بيديه في جلل ، ثم ربت على كتف الدكتور :

ــ اذن فسوف تساعدنا على اعادتها هنا كما كانت.. سيكون عندنا قطارات . قطارات حقيقية ..

وفي غمرة حماسته هجم على الدكتور بول يقبله والدكتور يرتجف من قلازته .

\_ ولكنني لست مهندسا .. أنا عالم نبات ..

س ماذا ... ا

\_ عالم النبات هو الرجل الذي يعرف كيف يستنبك الزرع ..

\_ والآلات أ...

\_ اننى لا أعرف الفرق بين الآلة البخارية والديزل...

- اذن فلن تستطيع أن تصنع قطارات ..

۔ مستحیل ..

ورفع الرئيس قدمه في غضب .. ورفس الدكتور بول رفسة القته على الارض .. وحين كان الدكتور ينهض وينفض التراب عن ثيابه ، كان الرئيس يصيح في غضب : ادفنوه !

وصاحت واحدة منهم : حيا أو ميتا !

وهجموا عليه ، يضعونه في احدى الحفر وهم يضحكون ، بينما كان واحد بهيل التراب في الحفرة . . حتى دفن نصفه تقريبا عدا فتاة واحدة كانت تقف محتجة علىذلك . . وكان الدكتور بول يصيح في الرئيس :

\_ الرحمة . . الرحمة ! . . اننى استطيع ان انفعكم . . استطيع ان اعلمكم الزراعة . . وأضاعف لكم الطمام

\_ نعم .. أقسم بالله ..

\_ لا نعرف الله .. هذا تقسم به في نيوزيلندا ... عليك أن تقسم باسم «بليال» ، وبليال هو اسم الشيطان في الجحيم الذي صوره «ملتون » ..

فصاح الدكتور بول قائلا : \_ اقسم ببليال العظيم ! . .

وامر الرئيس به فأخرجوه .. وتقدمت منه الغتاة التى كانت تقف معترضة فأعطته جرعة ماء من زجاجة واصدر الرئيس الأمر بالذهاب الى مركز الرئاسة العليا وسار الجمع في طابور . وتلفت الدكتور بول حوله ، فراى انهم يسيرون في اطلال مدينة هائلة .. طرقات غطتها كثبانالرمل والتراب .. أكوام هائلة من الحجارة .. هياكل مزعزعة منهارة لمبان ضخمة كانت تقوم ها هنا يوما .. لا شيء أخضر على الإطلاق .. آلاف الآلاف من الجماهير والعظام البشرية ملقاة كالحجارة في كل مكان لا تثير انتباه أحد ..

وفى اثناء الطريق|قتربت منه تلك الفتاة ، وقالت له :

- ــ اسمى لولا . . ما اسمك ؟
  - ـ الفريد بول ...
- ۔ سأدعوك آلن .. انى اكره هـذه القبور ، على العكس من الآخرين ..
  - ۔ يسرني أن أسمع ذلك ،

وأخذ بول يتأملها .. فاذا بها فتاة في الثامنة عشرة من عمرها على الاكثر ، حمراء الشعر ، دقيقة الحجم ، رائعة الجمال .. هي نعوذج الزوجة التي يريدها .. لا عقل ولا ذكاء ، بل انوثة وعواطف طيبة ساذجة .. ولكن هذه الاسمال التي تلبسها ، والاظافر القلرة ، وهؤلاء الوحوش الذين يحيطون بها ؟..

وتحدث بول مع لولا طول الطريق .. وعرف منها اشياء كثيرة فظيعة عن هذه الجماعة التى تعيش فيها. فهى واحدة من الجماعات التى تخلفت عن الحرب العالمية الثالثة التى الهلكت كل شيء .. تتكون من بضعة آلاف من الرجال والنساء .. وهم اذ راوا « الشيطان » ينتصر هذا الانتصار الباهر على الانسان وعلى قوى الخير ، عبدوه ، وسموه «بليال» ، والاله «بليال» يحرم اتصال الرجل بالمراة وتكوين اسرة .. ذلك لأن اسلافهم الذين الرجل بالمراة وتكوين اسرة .. ذلك لأن اسلافهم الذين المراه القاتلة ، في أجهزتهم الحيوية .. فأصبحت النساء بلان اطفالا مشوهين .. بقدم واحدة ، أو بثلاث أقدام ، لو بأربعة عشر اصبعا .. وهكذا .. ودين «بليال» يقضى بلدن اطفال من يولد من الاطفال المشوهين وحلق شعور امهاتهم عقابا .. فالمراة تخشى لللك أن تتصل برجل ! وقد

ولكن الشيطان إله الشر ، يرغمهم على إتيسان الشر والاتصال ، فهم كمجتمع القرود.. لا أسرة ولا أزواج.. الجميع للجميع ..

وارتجف الدكتور بول من هول ما سمع ، وكانت لولا قد وقعت في قلبه ، فبدا يتأملها في شفف . . وفهمت هي بفريزتها ، وقد شعرت فجأة انها أيضا تحبه .. ولكنها لا تعرف ما ينتظرها ، فهي تصرخ فجاة ، مبتمدة عنه : لا . . لا . . لن انجب طفلا ! لن يقتلوه !

وفرت هاربة ، وعلى ظهرها تسطع كلمة « لا »! ووصلوا الى قلب المدينة ، وكان ثمة جزار ينفض لده من دم ثور بعد أن ذبحه ، وقد فتح باب قرن كبير مستعل لانضاجه ، ولم بول بعض الرجال يدهبون الى بقایا بناء ضخم قریب ، کان فیما مضی دار الکتب العامة بالدينسة ، ويعودون بأكداس من الكتب والمجلدات والمخطوطات ، يضعونها وقودا للنار!

ولم يطق الدكتور بول ، وهو الاستاذ العالم ، هذا المنظر . . وكان احراق التراث الفكرى العظيم أبشع في عینیه من کل ما رأی فصاح:

\_ هذا فظيم! ألا تقرأون ؟ . . ألا تتعلمون ؟

فقال الرئيس باسما : كلا .. أننا لانريدها ، أننا

لا نتعلم غير كلّمة واحدة ، هي هذه . . " وأشار ألى كلمة « لا » المنقوشة على ظهور الرجال والنساء!

وسقط من احد الحمالين كتاب صفير ، التقطه الدكتور بول فاذا به دیوان شعر «شیلی» . . فدسه فی جیبه ! ورأى في ناحية النساء الخاطئات يحملن المشوهين

وقد حلقت شعورهن وسأل فأخبروه ان الليلة ليلة « بليال » . . اذ يقوم الاسقف يقتل كل هؤلاء الاطفال المشوهين .

وفى الليل وقف يشهد الاحتفال فرأى رئيس الاساقفة على منصة عالية تتقدم الأم اليها تحمل طفلها باكية فيمسكه الاسقف من رقبته ويذبحه ذبح الشاة ، ويلقيه في جب خلفه . وتسقط الأم صارخة باكية بلا جدوى والحاضرون يرددون نشيدا دمويا رهيبا .

ونظر بول الى الاطفال وهم يذبحون . والنشيد الرهيب ، وصراح الامهات وصيحات الاطفال . . وسقط مفشيا عليه ، وقد أطلق صرخة هائلة .

واستيقظ بعد وقت لا يدريه ، على الماء البدارد يسكبونه على رأسه والصفعات تنهال على وجهه . . فاذا به يرقد في حجرة رئيس الاساقفة . . وقد أقبل عليه هذا الاخير باسما ، وأمر له بالطعام فأحضروا له طعاما بدائيا وأدوات مائدة فضية فاخرة ، مما وجدوه بين الاطلال من آثار الحضارة الدارسة .

وكان رئيس الاساقفة رجلا ذكيا . أخد يتحدث مع الدكتور بول وجرهما النقاش الى هذا الدين الجديد ، وكيف ادى اليه سلوك البشر في تاريخهم السابق على ظهورهم .

\_ ان « الشيطان » ادخل في راس الانسان فكرتين كان فيهما القضاء المبرم عليه ، هما : التقدم والوطنية . . آمن البشر بالتقدم ، فصنعوا الآلات بأمر الشيطان . . وظلت الصنساعة تتقدم والزراعة تجف وتنضب واعتمد العالم زمنا على استيراد الطعام من العالم الجديد

.. تم جاء دور هذا العالم الجديد: الصناعة تتقدم أيضا والزراعة تحجف وتنضب .. وصار الناس في عالم غريب ، يتوفر فيه الراديو والقطار والطائرة .. ولا يوجد فيه طعام . وأحس مئات الملايين بالجوع الفظيع .. الجوع المركب .. الجوع الشامل .. والجوع يؤدى الى الجوع ..

كذلك آمن الناس بالوطنية ، وظن كل واحد ان وطنه هو المقدس ولا شيء سواه . انظر كيف أسكن الشيطان هذا الضلال في رؤوس الساسة : المانيا وروسيا تتفقان على بولندا ، فاذا فنيت تحاربا وجها لوجه . . هتلر يقدف لندن بالقنابل ليدمرها ، وكذلك يفعل الانجليز في برلين . كان هتلر يعلم النهاية . فلماذا اقدم عليها ؟ لأن « الشيطان » فيه أرغمه على ذلك . فاذا اقتربت النهاية ردد تشرشل كلمة هائلة ، التسليم بلا قيد أو شرط! فتكون النتيجة أن يجوع الإلمان ، وتبيع الالمانية نفسها نظي قطعة من الشيكولانة!

وسأله بول: واذا كنتم تعرفون أن الشيطان شرير هكذا ، فلماذا عبدتموه ؟ . .

... لأنه الأقوى ، والمنتصر!

#### \*\*\*

ويخبو الضوء على الشاشة ، ويتغير المنظر ، وقد انتصف الليل وصعد القمر الى كبد السماء . . وبول يسير مع لولا في سكون . وفجأة ، يبرز من بين الإطلال رجل ضخم الجثة ، ما أن يرى لولا حتى يفتح فمه وتتسع حدقتاه ، ويتقدم ، فيحمل لولا قسرا ، ويختفى بها خلف الإطلال . .

ويقفز بول وراءهما ، وقد غلى الدم في عروقه . . ثم يتذكر فجأة في أي مجتمع يعيش اليوم ، فهنا لايستطيع أن يستأثر بامراة . انها هي للأقوى وينكس راسه في خزى عظيم . .

ويمر به رئيس الاساقفة . . فيخبره بأن اصدقاءه المستكشفين كانوا يبحثون عنه ، فطادهم الرجال بالسهام والنبال ، فلم يجدوا بدا من أن يعودوا الى باخرتهم ، بعد أن قتسل واحد منهم ، راحلين الى كالمفورنيا . .

وهكذا انقطع عن بول أمله في العودة!

ويشرق النور على الشاشية ، ويطلع الصيبح على الدكتور بول وهو راقد في وكر بين بعض الاطلال. . وهو يستيقظ من نومه ، ويتثاءب ، ويزفر من أعماقه :

ـ يا الهي ! . . يا الهي ! وغطي وجهه بيديه . .

وتظهر أمامه «لولا» كأنما نبتت فجأة . . وهى تحمل في يدها لفافة كبيرة ، وتصيح مقبلة عليه :

- آلن .. لقد بحثت عنك كثيرا ..

وتجلس بجواره ..

۔ عل نبت جيدا ؟·

وتخرج من اللفافة خبزا وبرتقالا ، وتقطع له قطعة من النخبز ...

أنت جوعان ولا شك ... بعد ما حدث بالامس . وتفير لونه فجأة ، وقال في صوت ملتهب : لا تتحدثي عن الامس ..

فتأملته برهة . . ثم قالت له : انك تفكر كثيرا . .

وهذا خطر عظيم . اننا لو فكرنا في الامر لوجدناه فظيما . . . فظيما . .

وكانت ترتجف ، وقد امتالات عيناها بالدموع ... ونظر اليها بول في رقة ، ثم ضمها اليه.. ورفعت عينيها اليه في فرح وقالت :

\_ هذا ما كنت أحلم به دائما ..

\_ حقا ؟

ولكنه لم يكن ممكن التحقيق أبدا .. حتى أتيت ،
 لكم أتمنى ألا تطول لحيتك ، حتى لا تبدو كالآخرين..
 ولكنك لست مثلهم أبدا ..

فضحك وقال : لست مختلفا عنهم تماما .

ومال يقبلها في عينيها ووجنتيها وثغرها . . وقالت : نم . . ولكن انظر . . كيف نجلس سويا . . انت وانا ؟ نتحدث سعداء . . ليس كالآخرين . .

وفجأة تنحنى لولا على بده تقبُّلها ، فيسألها : ماذا ؟

فتقول له : لقد فهمت الآن معنى الحياة .

\_ وأنا أيضا !..

لقد اكتشف الاثنان سويا ، من جديد ، الحب النبيل، وما نسميه : الزواج بواحدة !..

#### \*\*\*

وتمضی أسسابیع ، ونری الدکتور بول ، وقد طالت ذقنه واظافره ، فأصبح کالآخرین ، ونقشت علی صدره وظهره کلمة « لا » ، . ونری معه رئیس الاساقفة .

وقد عثر الدكتور بول بين اطلال المدينة الدارسة على بقايا معمل من معامل جامعة كاليفورنيا ، فنظفه وأصلح منه ما استطاع وبدأ يجرى بعض التجارب ، وعين له رئيس الاساقفة اثنين يساعدانه وقد طلبت « لولا » ان تكون بين مساعديه ، ولكن الرئيس رفض . . فان المجتمع هنا لاينظر بعين الارتباح الى الصلة التى يبدو انها تربط بينها وبين بول . . لذلك يقرر الرئيس ارسال « لولا » مع فرق نبش القبور لابعادها عنه ...

وتنصرف لولا الى عملها . . ويقترح رئيس الاساقفة على بول أن ينضم الى دينهم ، ويعبد « بليال » مثلهم . . فيطلب بول مهلة اربعة أسابيع ، يفكر فيها في الأمر .

### \*\*\*

وتمر الاسابيع الاربعة بسرعة ، ونرى « بول » فيما يشبه حديقة صغيرة يجرب فيها زراعة الطماطم، ويخرج «بول» من الحديقة وهو يصغر ويتمتم بأبيات من شعر « شيللي » .

وسار بين اطلال المدينة ، والسكون هائل راسخ .. سكون مدينة كان يسكنها ثلاثة ملايين نسمة ، اصبحت تضم ثلاثة ملايين حِثة وبضعة آلاف فقط من الاحياء .. وهذه الخرائب والاطلال والهياكل المصدوعة .. وشعر « بول » بشعور غامض من ... السعادة !..

السعادة ؟ . . الم يحطمها الانسان هنا منذ سنوات ؟ بلى . . ولكنها طبيعة الانسان المتفائلة ، التى استعاض بها عن طبائع القرود : من الحقد والخوف والنزاع الدائم ودخل « بول » بقايا بناء ضخم . . فلاحظ انه كان « جاراجا » للمدينة . . وقصد الى بقايا سيارة «شيفروليه» ذات أربعة أبواب ، ملقاة أمامها جمجمتان لرجل وطفل . . وفتح أبواب السيارة المزقة ونادى :

ودخل وجلس بجوارها . وهم بضمها الى صمدره فات ، وقالت في حزن :

- \_ اننا نرتکب خطیئة ..
  - \_ کیف ؟..
- \_ انه لايريد.. وهو قادر على الانتقام من العصاة.. الشيطان !..
- \_ ولكنك لست مثهلهم .. فأنت ما تزال فيك مشاعر البشر وأحاسيسهم .. شكرا الله .
  - \_ الشيطان سيدتم منا .
    - ـ ان يستطيع ٠٠
  - \_ ماذا ؟ . . انه استطاع فعلا . . ألم ينتصر ؟
- \_ انتصر الآن الناس ساعدوه على النصر ، وما كان لهم أن يساعدوه . . انه قد يحطم كل شيء . . حتى يحطم نفسه . . ثم تطغو الفضائل اخيرا على السطح .
  - \_ هذا مستقبل بعيد جدا ...
- \_ بعيد للعالم .. ولكنه قريب بالنسبة لأتنين .. لزوجين .. لى ولك .. ومهما صنع الشيطان ، فعلينا . أن نعود الى طبائعنا .. الى حقيقتنا .
  - ويتبادلان قبلة طويلة ،

ويعود المنظر الى معمل الدكتور بول ، ورئيس الاساقفة يبحث عنه . . وقد تبين أنه هرب ، فيطلق الجنود في أثره .

وتنتقل بنا الكامرا أخرا الى جبل هائل ، يتسلق سفحه لولا وبول ، وكل منهما يحمل على ظهره لفافة ضخمة ، . ويقفان بعد سير طويل ، ويبسط بول خريطة كبرة يتأملها ثم يقول :

- بقى امامنا ٨ ساعات سيرا على الاقدام ثم نصل الى غايتنا .. انهم يستقبلون الهادبين هناك استقبالا حسنا .

وتبتسم «لولا» وتخرج من لفافتها برتقالا وخبزا... ثم تقول فجأة : انظر .

وینظر الی حیث تشیر ، فیلمح فی قلب الوادی شجرة ضخمة وحیدة ، قد تمرت من اورافها ولکنها ما تزال قائمة شامخة ، ، وتحتها قبر وحید ،

وينطلقان الى القبر يفحصانه ، ويقرآن عليه الأبيات الآتية :

وليم طاليس ١٨٨٢ - ١٩٤٨

لَّاذًا تَتَرَدُّدُ وَتَرَتَّجِفَ ، وتَتَلَفَّتُ الى الوراءُ أَيِهَا القَلْبُ؟ لقد ذهبت الإمال ، مع كل ما ذهب .

لقد ذهبت الأمال ، مع ثل ما دهب . لقد ذهبت ، وآن لك أن تذهب !

قالت لولا : يبدو انه كان رجلاً حزينا ..

وناولت بول قطعة خبز ، اخذ يقضمها في سكون ،

### ديجول ووحدة الغسرب

بينما كان المالم مشغولا بمتابعة انباء الخلاف الضحم التاريخي بين الاتحاد السدونييتي والصين ، داخل المسكر الشرقي ، فوجيء بانفجار خلاف آخر لايقلعنه من حيث خطره ومغزاه التاريخي وهو الخلاف الذي فجره ديجول، برفضه دخول انجلترا السوقالمشتركة ورفضه لمشروع الدفاع الذري الوحد للغرب ، وبتوقيعه معاهدة عميقة الاثر مع المانيا .

ومن الراقبين من يعتقدون ان هناك صلة قوية بين خلاف روسيا والصين ، وبين هذا الخلاف بين ديجول وانجلترا وأمريكا ، أو هذا الخلاف بين «أوروبا» وبين «الانجلوسكسون » كما يحب ديجول ان يسمسيه ، والصلة هنا ليس معناها ان الخلافين متشابهان أو انهما يرجعان الى أسباب واحدة ، ولكن الصلة معناها أن «الطقس» المالى الذي أنتجهما هو طقس واحد ، ففي الخلاف الاول تتمرد الصين على قيادة روسيا للمعسكر الشرقيوعلى طريقتها في ادارة الحرب الباردة ، والاستعداد لاحتمالات الحرب الساخنة ، وفي الخلاف الثاني تتمرد في ادارة الحرب الباردة والاستعداد في ادارة الحرب الباردة والاستعداد أفي ادارة الحرب الباردة والاستعداد الحرب المعسكر الفربي وعلى طريقتها في ادارة الحرب الباردة والاستعداد الحرب المدرب المعسكر الفربي وعلى طريقتها في ادارة الحرب المارية قبل ذلك كان ديجول معارضا الساخنة ، والفريب انه قبل ذلك كان ديجول معارضا

فى فكرة عقد مؤتمرات الأقطاب تماما مثل ماوتسى تونج! وكان ديجول معارضا فى عقد مؤتمرات نزع السلاح. الى حد انه رفض حضورها بتاتا ، تماما مثل ماوتسى تونج!

وامريكا عندما تريد أن تغيظ روسيا تقول انها لن توقع معها اتفاقا بنزع الاسلحة اللدية الا اذا اشتركت فيه الصين .. ومنذ أيام ارادت روسيا أن تفيظ أمريكا وتعزز موقف ديجول فقالت أنها أن توقع مع أمريكا اتفاقا على نزع الاسلحة اللدية الا أذا وقعته معها فرنسا! ومن بين الانتقادات الاساسية التي توجهها الصين الى روسيا \_ خطأ أو صوابا \_ أن روسيا في رسمها لاستراتيجية المعسكر الشرقي انما تراعي مصالح «روسيا»

لاستراتیجیه المسکر الشرقی الما تراعی مصالح (روسیا) قبل مصالح المسکر الشرقی باکمله . . کما ان دیجول یتهم امریکا قبل مصالح المسکر الفربی باکمله !

والمقارنات دائما خطرة ، لانها تضلل المرء احيانا عن المغروق الجوهرية الاساسية . فالصين من حيث المدا تؤمن بضرورة وحدة المسكر الشرقى وضرورة قيادة الاتحاد السوفييتى له ، ولكنها تعترض على سياسة الاتحاد السوفييتى ذاتها ، اما ديجول فخلافه له شكل عكسى : فهو لايؤمن بوحدة المعسكر الغربى من حيث المبدأ ، بل يؤمن بضرورة القسامه الى قوتين منفصلتين، وبعد ذلك يصبح الخلاف قليسلا على الاستراتيجية السياسية العامة .

ولمكن النتيجة واحدة ...

النتيجة هي أن الزعامة المطلقة للدولتين الكبيرتين \_

روسيا وإمريكا ـ داخل معسكريهما ، تتعرض لمحنة شديدة ، وقد تحدث بعض النواب الغرنسيين في البرلمان فقالوا : أن المسكر الشيوعي الآن يفكر في الأخذ بمبدأ « تعدد الراكز » فلماذا لا يحدث مثل هذا في المسكر الفربي ؟. . وأذا كان كنيدي يرفض تعدد المراكز داخلٌ معسكره ، فما الفرق اذن بينه وبين خروشوف ؟.. بل ان دیجول نفسه بری الصلة بین هدین الخلافین الروسي الصيني والفرنسي الامريكي أشبسه مما يراها سواه . فهو حين يتحدث عن أوروبا في الستقبل البعيد تقول : « من الاطلنطى الى جبال الأورال » أى أن أوروبا في رايه تضم روسيا . ويتحدث عن ساعة تصبح فيها أوروبا هذه التي تمتد من الاطلنطي الى الأورال عازلا بين قوتين اخريين : الصين في الشرق ، وأمريكا في الفرب ! وهذه هي النظرة اليمينية المتطرفة ، التي ترى ان التاريخ يحركه صراع القوميات الكبرى ، في حين أن البسار المتطرف فينفس الوقت يعود الى النبوءة الماركسية الأولى ، وهي : حتميسة الصراع حتى المسوت بين الدول الراسمالية . بل ونبوءة ستالين التي أطلقها قبل ا موته بقليل من أن الحرب قد تقع بين الدول الراسمالية وبعضها وليس بينها وبين الدول الشسيوعية ، وذلك بحكم الصراع الرأسمالي المحتوم على الصالح الاقتصادية. يعزز رابهم هذا وجود متناقضات اقتصادية حادة وراء هذه الأزمة العنيفة داخل العسكر الفربي . . وأن كانت مختلطة بخلافات أخرى أشد حول الدفاع ، والحرب الباردة ، وما الى ذلك ..

وننظر بعد ذلك الى قضية اليوم ، قضية التصدع

التاريخي في المسكر الفربي .. وهو التصمدع الذي فجرته قضية دخول الجلترا أو عدم دخولها في السوق الأوروبية المشتركة ..

واكبرمايضللنا في فهم المشكلة هو هذا الاسم «السوق الاوروبية المستركة » لانه يعطى احساسا بأن السألة كلها تجارية ، وهو احساس غير صحيح ، عبر عنه رئيس منظمة السوق حين قال : « نحن رجال سياسة ولسنا رجال أعمال » أما الاسم الصحيح الذي يستوعب أبعاد هذا الكيان الجهيد ويساعدنا على فهم طبيعته فهو: الوحدة الاوروبية .

ان الوحدة الاوروبية ليست اختراعا جديدا. فبالرغم من انه لا توجد قارة مزقتها حروب ابنسائها كالقارة الاوروبية . . فأن فكرة الوحدة الاوروبية كانت تبرق من حين لآخر ، في رأس فيلسوف أو في رأس قائد طموح . ودائما ، كانت هذه الفكرة تبزغ ، حين يكون هناك تحد خارجي .

فى نهايات الامبراطورية الرومانية ، حاولت اوروبا أن تحتفظ بوحدتها فى ظل هذه الامبراطورية ، ازاء موجات الفزو الخارجى ، ولكن عوامل التحلل والفنساء كانت اقوى ، فتحللت الامبراطورية الى عناصر مختلفة ، هى بدور القوميات الحالية فى اوروبا . .

وفى سنة .. ٨ بعد الميلاد بعد ١٤ سنة من جلوس هارون الرشيد على عرش الامبراطورية الاسلامية فى بغداد توج شارلمان الفرنسى نفسه امبراطورا على اوروبا ، بعد سنوات قليلة من نجاح سلفه شارل مارتل فى وقف زحف الموجة الاسلامية عند «تور» فى جنوب فرنسا ، وسمت اوروبا الموحدة نفسها باسم الامبراطورية الرومانية

المقدسة ، وكان « بابا » روما هو الذي توج شارلمان ، ارتباطا بالماضي السحيق .

وبعد الف سنة كاملة ، في سنة ١٨٠٠ بعد الميلاد .. استحضر نابليون « بابا » روما الى باريس ليتسوجه امراطورا بعد أن دانت له أوروبا كلها ، وعينه على تجربة شارلمان .

ويومها كانت الفكرة الدينية قد شجبت وبدات الفكرة القومية في البزوغ ، وأصبحت السياسية أكثر حرصا على استقلالها عن الدين : ففي سنة ، ٨٠ كان البابا هو الذي فاجأ شارلمان بأن وضع على راسمه تاج الامبراطورية ١٠ أما في سينت ١٨٠٠ فقيد فاجأ نابليون البابا ساعة التتويج بأن أخذ التاج من يد البابا ووضعه بنفسه على رأسه ، متوجا نفسه بنفسه اشارة الى النغير الذي طرا خلال الف سنة في علاقات القوى بين رجل الدين ورجل الدولة .

وفى سهرة تالية ، اعترف نابليون لوزير داخليت «فوشيه» بقوله مبررا حرربه المتوالية : « اريد قانونا أوروبيا ومحكمة نقض أوروبية ، وعملة أوروبية موحدة ، وموازين ومقاييس واحدة ، أريد قوانين وأحدة الأوروبا بأسرها . هذا ياخضرة الدوق هو ما يناسبني » .

وبعد مائة وثلاثن سنة ، حاولها هتلر على صورة أخرى ، أكثر تشويها .

ولكن هذه المحاولات كلها كانت تغشل . يقول الكاتب الفرنسي الشهير « اندريه موروا » ان السبب في فشلها هو إن كل واحد من هؤلاء حاول أن يفرض الوحدة الأوروبية بحد السيف . وأضيف الى قوله هذا أن كل

واحد من هؤلاء حاول أن يفرضها على اساس وجود عنصر أوروبي متفوق على ما عداه وأن المصالح الاقتصادية التي نمت مع التطور كانت مصالح انفصالية ، لم تنشأ متكاملة ، فلم يكن أمامها الا أن تتصارع وتشتبك في حروب دامية . . أو كما يقول الدريه موروا : « تمزق وجهها بيديها » . . .

ولاشك ان ديجول أسير هــذه الرؤى التــاريخية المتعاقبة ، لأن كثيرين جدا في أوروبا برون نفس هــذه الرؤى وهو اذا كان يرى أوروبا من هذه الزاوية ، فهو اذن اكثر الناسمنطقية مع نفسه فى كل تصر قاته السياسية وقد قال أحد وزرائه منذ أيام ، عن تمرد فرنسا على أمريكا « اننا نقول علنا ما يقوله غيرنا من الاوروبيين همسا! » .

وديجول - من دراسة مؤلفاته وتصريحاته وتصرفاته - ليس الرجل الذي يرى التاريخ في حدود عشرات قليلة من السنين ، ولكن في نطاق عشرات من القرون الطويلة. وهو يعتقد انهذه الصراعات الراهنة بين النظم الاقتصادية المختلفة ، كالشيوعية والاشتراكية والراسمالية ، صراعات خالدة : صراع القوميات ، والقارات والحقائق التي يراها والجفرافية الاخرى، وهو لهذا حين يتحدث عن التحولات الكبرى لا يتحدث عن التحولات الجنس الابيض والجنس الاصغر ، يتحدث عن أوروبا من الاطلنطى الى الأورال ، متخطيسا تقسيمها الوقتي الحالى الى شرق شيوعي وغرب راسمالى . . . . يتحدث عن انجلترا فلا يرى ان النظم الاجتماعية والاقتصادية عن انجلترا فلا يرى ان النظم الاجتماعية والاقتصادية

تجمعها مع غرب اوروبا كما يرى سواه ، انما يرى انها ... كما قال بالحرف الواحد ... جزيرة ، ودولة بحرية دائما ، لها طبيعة خاصة ، لايمكن أن تلتحم «بالقارة». فهو يعود الى الظروف « القديمة » التى يراها خالدة .

وهو في هذا يختلف عن نظرة خروشوف وكنيدى مها، خروشوف اللدى يرى ان هذه الاعتبارات نزول متجهة بالمالم الى عالم شيوعى واحد ، وكنيدى اللدى يرى مثل خروشوف ان هذه الاعتبارات تزول ولكن مع اتجاه الهالم الى مجتمع راسمالى واحد .

ان ديجول من الاوروبيين الذين يعتقدون ان أوروبا هي خالقة هذه الحضارة العللية . هي خالقة الصناعة والصواريخ والراسمالية والشيوعية على السواء . وهي قد هان أمرها وتضاءل شأنها حين اختلفت وتناحرت وتبزقت . . مما شجع « الخارج » عليها . أو كما قال مفكر فرنسي في هذا المقام : « أذا تشاجر الآباء . . ساء ادب الإبناء ! » واليوم تواجه أوروبا تحديات خارجية خطية : تحديات من آسيا . . ومن أمريكا . . ومن أفريقيا . . لابد أزاءها أن تتحسد أوروبا . . أوروبا الحقيقية الصافية . . لكي تعود الى سسابق عظمتها وسطوتها من جديد . .

وانجلترا ؟

ما دمنا في سياق هذه الرؤى التاريخية والذكريات ؟ لابد من الاشارة ألى حقيقة هامة وهي : أن نزعات توحيد أورويا بالقوة أو بالحسنى به كانت تنبع دائما من القارة ؟ ولم يكن لها أبدا أى صدى في الجزر البريطانية » على العكس كان دور أنجلترا التاريخي دائما : أن تحول

القارة فكما كانت تقوم دولة كبرى اوروبية ، تهدد بالسيطرة على القارة ، كانت انجلترا تقوم بتجميع الدول الاخرى في حلف يستهدف تحطيم هذه الدولة الكبرى الاخرى في حلف يستهدف تحطيم هذه الدولة الكبرى واعادتها الى حجم اقل، هكذا حاربت انجلترا مع روسيا ضد روسيا .. وحاربت مع فرنسا وروسيا ضد المانيا، ضد روسيا .. وحاربت مع فرنسا وروسيا ضد المانيا، واليوم ، يوجد في اوروبا « القارة » من يقول : ان جيوش انجلترا نزلت ارض أوروبا مرات عديدة مع هذا وضد ذاك . اما جيوش أوروبا قلم تنزل أرض أنجلترا كلها تبادلت النصر والهزيمة على حد سواء مره بعد مرة، ما أنجلترا فكانت دائما في صف المنتصر ، لم تعرف مرارة الاحتلال . وهذا احد أسباب كبريائها وشعورها التقليدي بالتفوق على اوروبا . ومن التاريخ القريب الثابت أن كونراد اديناور ، بعد الحرب العالمية الاولى ، وفي سنة ١٩١٩ بالتحديد، راى الحرب العالمية الاولى ، وفي سنة ١٩١٩ بالتحديد، راى

دون قيام قوة كبرى في أوروبا تستقطب حولها يقيسة

الحرب العالمية الاولى ، وفي سنة ١٩١٩ بالتحديد، رائ ان الحل الوحيد لأوروبا هو تفاهم وتحالف المانيا وفرنسا، ويومها استنكر مواطنوه رأيه ، وأغرقته صيحة الثار من فرنسا فلم يرفع راسه الا بعد كارثة ثانية سنة ١٩٤٦. ومن التاريخ القريب الذي ان لم يكن ثابتا فانالقرائن الكثيرة ترجحه ، ان ديجول شعر بنفس هذا الشعور حتى والمانيا تحتل فرنسا ، في غمرة الحرب العالمية الثانية ، فيومها كانت فرنسا جائية على ركبتيها، والمانيا التي تحتل أوروبا بأكملها كالوحش الجريح المحبوس في قضن ، أوروبا الغالب والمغلوب معزقة محطعة ، وفي

الخارج أمريكا و « الجزيرة » البريطانية وروسيا، يجتمع اقطابها ليتصرفوا في خريطة أوروبا . وقد كانت عين روسيا مقصورة على جاراتها الملاصقات . أما «الورثة» الحقيقيون لفرنسا فقد وجدهم ديجول في أمريكا وانجلترا، ولا يحاولون تصفية الامبراطورية المحطمة والتهامها . في هذا المجال خلال الحرب : انتصر حينا كما حدث حين في هذا المجال خلال الحرب : انتصر حينا كما حدث حين شمال افريقيا . وهزم حينا كما حدث حين انده تشرشل بالانسحاب من سوريا ولبنان . ولو عدنا الى مؤتمره بالانسحاب من سوريا ولبنان . ولو عدنا الى مؤتمره وذكرنا اتهامه الملنى الصريح المريكا في هذا المؤتمر بانها وذكرنا اتهامه الملنى الصريح المريكا في هذا المؤتمر بانها تريد ان ترث فرنسا في الجزائر ، لوجدنا ان هذه الرؤى تريد ان ترث فرنسا في الجزائر ، لوجدنا ان هذه الرؤى

هذا هو بایجاز التراث التاریخی الذی قد یفیدنا فی نهم جانب من جذور الازمة الحالیة ..

ان الناس حين يسمعون أنباء انشقاق المسكر الفربي، والحديث عن احتمالات قيام محور باريس موسكو . . وهذه الاشياء الفريبة . . تبدو لهم لوحة السياسية الدولية وكأنها نوع من الرسم التجريدى الفامض. . او مسرحية من مسرحيات اللامعقول . ولكننا حين نرجع الوقف الى عناصره الاساسية يتضح لنا انهذا اللامعقول معقول جدا . . وان اللوحة التجريدية لم يرسمها هذيل حمار » كما قال خروشوف عن الفن التجريدي ، بل رسمتها مصالح ، وتواريخ ، وجراح ، كلها عميقية المجدور في ارض الواقع . .

بهذا التاريخ كله . عاد ديجول الى حكم فرنسا سنة المهذا التجد أن كيانا جديدا قد بدأ ينفذ قبل ذلك بشهور ، اسمه : السوق الاوروبية المستركة . . فكان لابد أن يرتطم القديم بالجديد، ويتفاعل معه ويؤثر فيه.

فما هو هذا الجديد ؟

ان « معاهدة روما » التى سجلت مولد السوق الاوروبية المشتركة ، والتى وقعت هى وملحقاتها سنة ١٩٥٧ ، من أكثر المعاهدات التى عرفها العالم صعوبة وتعقيدا . ذلك انها كانت اشبه بعملية هندسية تريد أن تفتح الخزانات والسدود القائمة بين ست دول ، فى حدر شديد ، حتى لا تغرق هذه المصلحة أو تلك فى طوفان مغاجىء . .

ولسنا هنا في حاجة الى هذه التفاصيل المقدة . يكفى الاشارة الى ملامحها العامة التى تطلعنا على أبعاد التجربة واحتمالاتها المثيرة . .

ان الدول الست المشتركة في السوق هي : فرنسا سلانيا الفربية - ايطاليا - هولندا - بلجيكا - لوكسمبرج والفكرة في السوقان ترفع الحواجز كلها - لاالحواجز الجمركية وحدها - بين هذه الدول الست بالتدريج ، بحيث تصبح في تاريخ محدد قريب هو سنة ،١٩٧ ، كيانا واحدا من الناحية الاقتصادية .

\* بالتدريج . ، ترفع الحواجز الجمركية على السلع التي تنتجها الدول الست . . حتى تنعدم الرسوم الجمركية تماما . فتباع المنتجات الصناعية والزراعية التي تنتجها الدول الست في أي مكان وتنتقل من مكان الى آخر وكأنها تتحرك في بلدها .

\* وبالتدريج . . ترفع القيود المفروضة على انتقال رؤوس الأموال . حتى يصبح المول الإيطالي مثلا قادرا على أن يؤسس مشروعا في المانيا أو فرنسا أو هولندا أو غيرها من دول السوق وكأنه في بلده . وفي سبيل هذا تتجه القوانين المنظمة لهذا النوع من النشاط ، بما فيها الفرائب ، إلى التوحيد .

\* وبالتدريج . . ترفع القيود المفروضة على انتقال الإيدى العاملة . وذلك على مراحل أيضا . ففى البدء يجوز لرب العمل الفرنسي مثلا أن يقبل عاملا ايطاليا اذا خلا المكان دون أن يجد له عاملا فرنسيا لمدة كذا اسبوعا . ويعد ذلك يجوز له ذلك اذا قصرت المدة . ثم يجوز للعامل الايطالي \_ بعد مدة اخرى \_ الذى يعمل في فرنسا ، أن ينتقل من عمل الى عمل بدون شرط هذه المدة . . وهكذا على مراحل الى أن يصبح انتقال العامل من دولة الى دولة واشتفاله بأى عمل غير مشروط بأى شرط .

الخاصة بالأجور والمعائسات والتأمينسات الاجتماعية الخاصة بالأجور والمعائسات والتأمينسات الاجتماعية والخدمات . . الى آخره . وذلك بقصد توحيد ظروف العمل من جهة ، وبقصد جعل المنافسة بين جهات الانتاج عادلة . فغرنسا مثلا تقول ان الزايا الاجتماعية التي يحصل عليها عمالها أعلى من الزايا التي يحصل عليها عمالها أعلى من الزايا التي يحصل عليها المامل الالماني . ومعنى هذا أن السلعة الفرنسية تتكلف أكثر من مثيلتها الالمانية ، الأمر الذي يجعل المانيا أقدر على منافسة السلعة الفرنسية . أما أذا تعادلت الخدمات الاجتماعية وبالتالى تعادلت التكاليف فها

يجعل المنافسة عادلة .

پ وبالتدریج . . تزداد عملیة التنسیق بین القرارات
 الاقتصادیة التی تتخذها الدول المشترکة فی السوق .

وفى هذا المجال يوجد بنك أوروبي مشترك لمساعدة المناطق الاوروبية المتخلفة عن غيرها في هذه الدولة أو تلك ويوجد صندوق مشترك لمواجهة حالات البطالة التي قد تظهر فجأة بسبب السوق المشتركة في هذه البقعة أو تلك .

الله مجلس أوروبي دائم ، هو أشبه بمجلس تنفيذي للسوق يباشر عمله يوما بيوم .

يد محكمة أوروبية من سبعة قضاة تقوم بتفسير الاتفاقات التي قد ينجم نزاع حول تفسيرها .

به مجلس نواب من اعضاء في برلمانات الدول الست ، براقب أعمال المحلس التنفيذي .

وحتى الآن ، لابد أن تصدر القرارات الاساسية باجماع كل الدول الاعضاء ، اى ان كل دولة محتفظة حتى الآن داخل السوق بسيادتها كاملة ، لا ترتبط الا بما توافق عليه ، أما ابتداء من سنة ، ١٩٧٠ فسوف يكفي أن يصدر القرار بالاغلبية فتخضع له كل الاعضاء ، وبدلك يختفى حق الفيتو أى ان كل دولة حينئذ تعد متنازلة عن جانب من سيادتها كدولة مستقلة لمصلحة منظمة دولية أعلى ملطة منها .

هكذا استطاع «. الراسماليون » أن يحققوا الوحدة الاوروبية ألتى طالما تفنى البروليتاريون الاوروبيون بأنهم هم الذين سيحققونها ، بعد القضاء على الراسماليين ، وقد كأن لهذا اثره في ردود الفعل المختلفة يوم ولدت السوق! اذ اعتبرتها روسيا سما قاتلا ، ونظر اليها اليسار الاوروبي في تحفظ أقرب الى المعارضة ، ورقصت امريكا طربا وفرحا. وهذا كله قبل أن تخطر على البال الآحتمالات الجديدة التي أتي بها ديجول الى هذه السوق. وقد قلت في صدر هذا الحدث أن كلمة «السوق» كلمة مضللة . وأن الكلمة الصحيحة هي الوحدة الاوروبية وهذا لاينغي ان الاقتصاد هو الذي يُلمب الدور الاول . ولكن الاقتصاد كان دائما مفتاح التطورات السياسية . فمؤرخو أوروبا مثلا يقولون أن ظهور السكك الحديدية ورفع الحواجز الجمركية هو الذي حقق الوحدة الالمانية، فحولها من عشرات الامارات والولايات المستقلة الى دولة واحدة. ونفس الشيء يمكن أن يصدق على أوروبا اليوم. فهذه الخطوات الهائلة نحو الوحدة الاقتصادية ، لابد أن تؤدى الى علاقات عضوية بين هذه الاقطار ، يجعل الوحدة السياسية بعد ذلك خطوة منطقية بل وضرورية لأكمال هذه الآثار الاقتصادية.

بهذه الوحدة الاقتصادية لابد أن تصبح للدول الست سياسة اقتصادية خارجية واحدة ، وبالتالى سياسة دولية واحدة ، وبالتالى السياسية واحدة ، وكذلك ستخلق علاقات وحدة بين الحركات العمالية والاحزاب السياسية ، وحيث أن الضمانات الاجتماعية يجب أن تتشابه بين هذه الدول قمعنى ذلك

ان الضغط الاجتماعي للطبقات المختلفة في بلد ما لابد أن يسمع صداه في كل البلاد . . الى آخر هذه الحلقة.

وقد نجحت السوق حتى الآن نجاحا هائلا من الناحية الاقتصادية . فبينما زاد انتاج انجلترا الصناعى مثلا من سنة ١٩٥٨ الى الآن بنسبة ١٣ ٪ نجد أن انتاج المانيا زاد فى نفس المسدة ٢٩ ٪ وفرنسا ٢١ ٪ وأيطاليا ٣٤ ٪ وهولندا ٢٩ ٪ وبلجيكا ١٧ ٪ .

أما حجم التبادل بين هذه الدول فزاد بما يقرب من ١٠٠ ٪ .

وفى نفس الوقت تفتحت الاحتمالات السسياسية الاكيدة الكامنة فى فكرة السوق وفى بنائه العضوى . . بدليل هذه الازمة السياسية الطاحنة . فلو كان الأمر أمر تجارة فقط لهان الأمر ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير

وهنا يجيء دور انجلترا ..

أقرب الدول الخارجية الى السوق ، وأولى الدول قابلية للتأثر بها . .

كيف تلقت انجلترا هدير همذا الحادث التاريخي الجديد ؟

فى البدء هزت انجلترا كتفيها استخفافا بالتجربة كلها . وذلك انها يدورها نظرت اليها من خلال التاريخ القديم الأوروبا فوجدت ان الصعوبات أكثر من فرص النجاح .

وأذكر اننى كنت فى لندن قبل توقيع معاهدة روما وسألت صحفيا انجليزيا عن رأيه فىالشروع واحتمالات دخول انجلترا فيه فقال لى : مستحيل أن يقبل الشعب البريطانى. هذا الدخول ، أن الانجليزى العسادى يكره

الالمان ، ويحتقر الطليان ولا يثق بالفرنسيين.. فكيف تريده أن يقبل أن يذوب فيهم ؟..

يومها . . كان الانجليز هم الذين يتحدثون عن الفروق بينهم وبين أوروبا . . وهى النغمة التى يغنيها ديجول الآن . . .

« نعن امة بحرية .. البحر الذي شكل تاريخنا كما لم يشكله أي عنصر آخر . هو الذي منع شعبنا صغاته في الصبر والمفامرة والقدرة على ارتباد الآفاق الجهولة».

« نظمنا الديمقراطية المستقرة .. انها اعرق نظم في المالم .. انها تعطى تاريخنا منطقا خاصا .. فلم نعرف ثورات فرنسا الدامية أو دكتاتوريات المانيا المجنونة أو تطاحن الاحزاب بالعشرات كما في سسائر بلاد القارة . انهم يريدوننا ، لكى ننقل استقرارنا اليهم .. ولكن قد يحدث أن ينقلوا فوضاهم الينا .

« الكومنولث. آخر صورة للأمبراطورية العزيزة...
 الرابطة السحرية التي تعطينا أسواقا عدد سكانها يبلغ ثلاثة أضعاف سكان السوق المشتركة . أنهم يريدوننا أن ننغصل عنها . . أو أن يشاركونا فيها وكلا الأمرين مستحيل » .

« سياستنا الخارجية.. انها أكثر السياسات تشعبا وتعقيدا .. ولهذا نحن في أشهد الحاجة الى أن نبقى مستقلين . كيف نحرك سهياسهستنا ذات الدهاليز والمنحنيات اذا لزمنا اخذ الأصوات قبل كل قرار ؟

ولكن هذا الموقف اخذ يتغير شيئًا فشيئًا ، ليس عند كل الانجليز ، اذ ما زالت قوى كبيرة في انجلترا ترفض دخول السوق من الاساس . ولكن عند طائفة كبيرة من

القادة والرأى العام .

عندما قدمت انجلترا رسميا طلب الانضمام الى السوق ، قال لورد هيث مندوبها الذى قدم الطلب فى خطابه الرسمى ، ان الذى جعل انجلترا تقرر دخول السوق ثلاثة اعتبارات :

الأول : رغبتها في المملمعا معجاراتها (كلمة انشائية!) والثاني : أن أوروبا عليها أن تتحد أو تندثو .

والثالث : النجاح الاقتصادى الهائل الذى حققته السوق فى السنوات القليلة التى مضت من عمرها . . ولكن انجلترا ارادت ان توفق بين كل المتناقضات ، وتجمع بين شتى الامتيازات . . . أرادت :

\* أن تدخل السوق المشتركة ..

\* أن تضمن مصالح منطقة التجارة الحرة الاوروبية.

\* أن تحتفظ بعلاقاتها مع الكومنولث .

ان تحتفظ ( بعلاقاتها الخاصة ) مع أمريكا .

وهنا ارتطمت انجلترا بديجول، الذي يرى أن انجلترا لن تكون داخل السوق سوى (طابور خامس) الأمريكا! وكشف هذا الارتطام عن كل المتناقضات المحتدمة في المسكر الغربي: من خلاف حول الدفاع . وحول التمامل مع روسيا . و الى المصالح والشركات ورؤوس الأموال . .

## ديجسول وإنجلسترا

لقد استمرت المباحثات بين انجلترا ودول السوق سنة ونصف سنة ثم فجأة ، اعلنت فرنسا رفضها دخول انجلترا . وهو القراد الذي فجر الازمة الاخيرة . .

وقال المراقبون: ان ديجول يثار من معركة ووتراو التي هزمت انجلترا قيها نابليون! وان ديجول عرف ان غلطة نابليون هي ان الألمان كانوا في ووتراو الى جانب الانجليز ، ولذلك عمد الى ان يجمل الالمان هدف المرة الى جانبه ، . فأسرع بعد هذا القرار بأيام ، يوقع معاهدة مع اديناور ، وبدأت الهمسات تتردد بأنه على صلة خفية بعوسكو!

والواقع ان الحجرة التى دارت فيها مباحثات انجلترا ودول السوق في ﴿ وكسل ﴾ والتى أعلن فيها وزير خارجية ديجول قرار الرفض ، لا تبعد عن الارض التى دارت فيها معركة ووتراو باكثر من عشرة أميال!

ومع ذلك فالشبه بين ديجول ونابليون ليس في معركة ووترلو ، ولكنه في القرارات الشهيرة التي أصلاها نابليون سنة ، ١٨١ ، وأعلن بها ما سماه بالنظام القارى، ومن مقتضاه أن تحرم التجارة بين أوروبا وانجلترا وأن يمنع دخول أي سفينة انجليزية ألى إي ميناء أوروبي اويومها تحملت أوروبا هلذا ألنظام ، بعزيج من الوعد

والوعيد اقل من سنة ، ثم تمرد قيصر روسيا وخرج على الاتفاق . . فكانت حملة نابليون الشهمية على روسيا . . الحملة التي انتهت به الى وحول ووترلو .

ولكن الأمر لو كان مسألة ثأر ، أو رجوع الى تاريخ قديم ، لكفى فيه الرجوع الى اقل من عشرين سنة الى الوراء . روت الصحف الفرنسية هذا الاسبوع أن زائرا اجنبيا لقصر الاليزيه سأل موظفا كبيرا فيه عن سر خصومة ديجول لانجلترا . فأخرج الموظف من مكتبه كتاب مدكرات ديجول، قرأ له منه فقرة تقول : «جاءنى السبسفير البريطانى بعد انذار انجلترا لفرنسا بسحب قواتها من شوارع دمشق (سنة ١٩٤٥) فقلت له طبعا نحن لسنا في حالة تسمح لنا باعلان الحرب عليكم . . . ولكن هذا العمل من جانب انجلترا لايمكن ان ننساه!»

ومرة اخرى، لايجب أن تدير هذه المقارنات التاريخية رؤوسنا فالفوارق بعد مائة وخمسين سنة من الزمن هائلة . . واكبر هده الفوارق هى : أن ديجول لا يريد في الواقع أن يطرد انجلترا من أوروبا .، أنه يريد أن يطرد أمريكا !، وهو أذا كان قد وجه الصفعة الى أنجلترا فلانه يعتقد أنها «حصان طروادة» اللى تريد أمريكا أن تدفعه داخل أسوار الوحدة الاوروبية النامية

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، دخلت أوروبا الغربية تحت جناح أمريكا ، أصبحت الأمريكا سطوة سياسية واقتصادية وعسكرية في أوروبا ، واليوم يريد ديجول أن يحطم هذه السطوة ، أوروبا في رأيه يجب أن تستقل ، أوروبا هي الأم ، وقد كان كل ما مر بها محنة ، عليها الآن أن تخرج منها وتعود ألى سابق

مجدها من جديد . .

الميزة الكبرى للسوق الاوروبية المشتركة في رأيه هي انها ستجعل من أوروبا كيانا قوميا كبيرا في حجم روسيا وأمريكا . فاذا كان هذا السكيان الكبير سيصبح تحت سطوة أمريكا . . فما الفائدة اذن ؟ . .

ولهذا يجب أن نتأمل الوقف أزاء أمريكا قبل أن نظر في موقف الجلترا .

يقول ديجول: ان الدولة لكى تكون مستقلة ، يجب أن تظل مسيطرة على قوتها العسكرية والدفاعية ، وفي رأيه ان الفكرة الامريكية للدفاع الغربي تسلب أوروبا استقلالها العسكرى . فجوهر الفكرة الامريكية هو أن تنصرف أوروبا الى تعزيز قوتها المسلحة بالاسلحة التقليدية، يبنما تنفرد أمريكا بانتاج الاسلحةالصاروخية، الغربة والهيدروجينية ، الحديثة . أما جوهر فكرة ديجول فهو أن أوروبا يجب أن تكون لها قوتها اللربة المستقلة ، وكل وجهة نظر لها ما يبررها .

كنيدى: يعتقد أن الخطر الوحيد الذى يهدد المسكر الفربى هو المسكر الشرقى ، وأن الاسلحة الصاروخية العربكية الحديثة جدا كافية لحماية المسكر الفربى كله وأن ما يمكن أن تصنعه أوروبا من أسلحة في هالحال لن يصل الى واحد على عشرين مما لدى أمريكا الآن ولو انفقت في هذا الأموال الطائلة والسنوات الطوال، بل أن محاولة أوروبا اللحاق بأمريكا وروسيا عسكريا يمكن أن تحطم أوروبا اقتصاديا ، أو تؤثر في اقتصادها على الأقل الى حد خطي ،

وهذه الفكرة كما هو واضع يحركها «حس تاريخي»

معين ، هو السائد في امريكا : فامريكا ترى ان ثم نوعا من « المجتمع الاطلنطى » الآخذ في النمو باستمرار ، وأن هذا المجتمع الاطلنطى الذى يشمل أمريكا وغرب أوروبا يزدادكل وم ترابطا وانصهارا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ، مثل هذا المجتمع لايمكن أن ينقسم ولايمكن أن تقوده وتسوده الا الولايات المتحدة الامريكية .

ولكن ديجول يرى التطور التاريخي من زاوية اخرى تماما ..

انه لايؤمن بأن الاطلاعلى هو البوتقة التى ستصهر أوروبا وأمريكا فى كيان واحد ، لايؤمن بما يقال من أن عصر النفاثات جعل الاطلاعلى بحيرة مالحة فى قلب مجتمع واحد ، بل على العكس يؤمن بأن البوتقة الاوروبية هى الحقيقة الباقية ، أكثر من ذلك فهو يعتقد أن تقسيم أوروبا الى شيوعية ورأسامالية سيختفى ، سيحبح البورجوازيين الشيوعيون بورجوازيين معتدلين وسيصبح البورجوازيون فى الفرب اشتراكيين معتدلين واذا كانت أوروبا ستبقى مستقلة فلا بد أن تكون لها اسلحتها الدفاعية الخاصة بها ، المستقلة عن أمريكا . .

لماذا 1.. يقول ديجول في بعض احاديثه « تذكروا ان حلفاءنا هم في الوقت نفسه منافسونا » . ويقول : ان مصالح امريكا وأوروبا يمكن أن تختلفا ذات يوم . . بل انه يؤكد أن هذا الخلاف سوف ينمو حتما كلما توحدت أوروبا وزادت قوتها وزاد نفوذها من جهة ٤ وكلما أدى هذا بالتالى الى اتكماش قوة أمريكا نسبيا من جهة أخرى.

وازاء هذا الخلاف المنتظر أو المحتمل لابد أن تحتفظ اوروبا باستقلالها. ومفتاح هذا الاستقلال هو استقلالها

العسكرى ، بأن تكون لديها أسلحة العصر ، الصواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينية الخاصة بها ، والتي يتوقف استخدامها علىقرار منها لا علىقرار من أمريكا.

بهذا وحده لا تكون أوروبا تابعة لامريكا ...

ويضرب ديجول مثلين: المثل الاول هو قصة مدينة ستراسبودج ، والمشل الثاني هو ماحدث في حرب السويس .

\* ففي سنة ١٩٤٥ ، حين كان الحلفاء يد نعون قوات هتار الى الوراء ، وصلت الحرب الى مدينة ستراسبورج الفرنسية ذات القيمة التاريخية والقومية الكبرة. وكانت أوامر ابرتهاور فيما يبدو ستؤدى الى تدمير المدينة . فالهم لدى القيادة الامريكية العليا هو تدمير قوات هتلر بأسهل وسيلة . ولكن ديجول أصدر أوامره الى قوات فرنسا التى كانت تابعة له بأن تضع المحافظة على المدينة في مقدمة أهدافها .

والعبرة: ان القرار الاستراتيجي العام قد يهمل المصلحة المحلية . وما حدث لستراسبورج سنة ١٩٤٥ قد يحدث لفرنسا كلها في اي ظرف مقبل .

الله على السويس ، كانت قوات فرنسا التى جاءت لتشترك فى محاولة غزو مصر مندمجة فى قوات انجلترا وتابعة لها . ولذلك فحين اضطر أيدن الى اصدار الأمر بوقف القتال والانسحاب رغم أنف القادة الفرنسيين، لم يكن أمام فرنسا سوى الإذعان والانسحاب،

وبصرف النظر عن نتيجة الحرب ، فالعبرة التى يريدها ديجول هى : أن الدولة أذا قبلت أن تلوب قوتها في قوة أخرى ، فهي تصبح عاجزة عن التصرف

تصرفا مستقلا ...

يروى عن ديجول انه يقول لوزرائه : انه لا ينظر فى تحركاته السياسية الى سنة ١٩٧٠ ، ولـكنه ينظر الى سنة ٢٠٠٠ !

ماذا يمكن أن يحدث من « افتراق » بين استراتيجية أوروبا واستراتيجية أمريكا خلال هذه المدة ؟..

الرأى الفرنسى يقول: أن أمريكا تدافع عن أوروبا منذ نهاية الحرب ، نهاية أوروبا كانت ضرورية للدفاع عن أمريكا. فيها على الآقل قواعد الطائرات والصواريخ الموجهة الى روسيا ، ولكن هذه الضرورة تقل ، وكل يوم يعضى تصبح أمريكا أكثر استخناء عن أوروبا في أستراتيجيتها العسكرية، بعد ١٥ سنة من نهاية الحرب العالمية الثانيةظهرتالقواصات الذرية المحملةبالصواريخ وهى تغنى تماما عن كل القواعد العسكرية الارضية ، فكيف يمكن التنبؤ بما قد يحدث في خمس عشرة سنة أخرى من الآن ،

الآن لم يعد الدفاع عن أرض أوروبا ضروريا للدفاع عن أرض أمريكا . فعن يستطيع أن يؤكد أن أمريكا ستضع الدفاع عن أرض أوروبا فوق مصلحتها الوطنية؟ لو فرضنا أنه قامت حالة يمكن أن تتعرض فيها أوروبا للحرب اللرية دون أمريكا فهل تعرض أمريكا نفسها للقنابل اللرية ، لجرد الدفاع عن أوروبا ، وأضعة بللك مصلحة أوروبا ، وأضعة بللك مصلحة أوروبا ،

ان الأمم تبقى ، ولكن المحالفات تنطور ، خصوصا اذا كانت محالفات بين دول يفصلها خمسة الاف ميل من مياه المحيط .

انكنيدى يحب اوروبا ، ولكنه يحبها على انها «تراث» قديم للحضارة الغربية ، وان مصيرها التاريخي الوحيد هو ان تقودها أمريكا . أما ديجول قانه يرى ان أوروبا لها مستقبل لا يقل عن مستقبل امريكا . بل يرى ان المستقبل لابد أن يعود اليها مرة أخرى .

هذا من الناحية العسكرية .. فماذا عن الساحية الاقتصادية ؟

لقــد بدأ بعض الذين كانوا يرحبــون برأس المــال الامريكي في أوروبا ، يديرون له ظهورهم .

ومند أسابيع نشرت الصحف انحكومة فرنسا نبهت دول السوق الاوروبية المشتركة الى خطورة «اغراق» دول السوق برؤوس الأموال الامريكية واستيلاء هـذه الأموال على بعض الصناعات الهامة، وفي الاسبوع نفسه كانت فرنسا قد انتبهت الى نبأ يقول ان شركة سيارات كريزلر الامريكية قد اشسترت شركة سسيارات سيمكا الفرنسية الكبيرة، وان شركة أمريكية اخرى للأغذية قد اشترت عشرات الآلاف من الأفدنة في فرنسا لتحويلها الى مزارع خاصة تمون انتاجها ..

وهذا كله ليس غريبا ..

فالاحصاءات تقول ان في فرنسا حوالي . . ه شركة تحكمها الأموال الامريكية بشكل مباشر أو غير مباشر .

وانه منذ بدء السوق الاوروبية المشتركة سنة ١٩٥٨ من أوروبا ١٥٠٠ أي خلال أربع سنوات \_ زحف الى أوروبا مؤسسة أمريكية ، بعضها بدأ يعمل فعلا وبعضها ينتظر تطورات السوق ليبدأ العمل ، ومن هذه المؤسسات ٢١٨ مؤسسة في فرنسا و٢١٥ في المانيا و٢١٨ في ايطاليا

و ٣١١ في باقى دول السوق .

والاحصاءات تقول ان رؤوس الاموال الامريكية المستثمرة في الانتاج في اوروبا وصلت سنة ١٩٦١ الى ٣٥٢٣ مليونا في المانيا و ١١٧٠ مليونا في المانيا و ٢٠٨ مليونا في ايطاليا و٣٠٨ مليين في هولندا و ٢٥٦ مليونا في بلچيكا .

والتقـــادير الرسمية الفرنسية تقول ان ١٤ ٪ من راس المال الانتاجي في فرنسا كلها . . أمريكي !

وان الأموال الامريكية في فرنسا تنتج ٧٥ ٪ من انتاج فرنسا من وسسائل نقل و ٦٠ ٪ من الآلات الزراعية والتليفونات والمصاعد و ٥٠ ٪ من المصابيح و ٣٠ ٪ من الاجهزة الالكترونية .

كتب الكاتب الفرنسي ميشيل بوسكيه يقول : « ان ربة البيت الفرنسية حين تدخل دكان بقالة تشترى بضائع أمريكية وهي لا تعرف : اللبن المجفف ، الأطممة المحفوظة ، البسكويت ، وهي تنظف بيتهسا بسوائل كيميائية أمريكية وتقتني أدوات كهربائية أمريكية » .

وبينما يعتقد فريق من الاقتصاديين الفرنسيين ان هذا الوضع كان مفيدا لفرنسا ، لانه الى جانب تهيئته لفرص العمل والانتاج ، قد اوجد صناعات جديدة ومهارات جديدة لفرنسا ، وجعل الصناعات الفرنسية نفسها تنشط وتتجدد حتى تصمد في المنافسة . . فان فريقا آخر يقول أن هذا الوضع يحرم الدولة من أي فرصة جدية لعمل تخطيط قومي حتى في الاطار الراسمالي لان صناعات كبرى تتخد قراراتها في ديترويت وفيلادلفيا ونيويورك وليس في فرنسا ، ويقولون : أن هذا الوضع

يؤدي عمليا الى احتكار امريكا التقدم الفنى والعلمى الستنادا الى أنهذه الأبحاث تجرى فيأمريكا الموسعة والمجاهزة الى فرنسا . . مما يجعل الفروع الفرنسية لهذه السناعات عاجزة عن الانطلاق بمفردها لو احتاج الأمر تماما كالصواريخ الذرية التى تعرض أمريكا على أوروبا أن تستخدمها . . بشرط أن تبقى أسرارها في يد أمريكا وان هذا أيضا يؤدى ألى تبعية أوروبا الأمريكا من الناحية الاقتصادية والفنية والعلمية المتبية قد تصبح بعد عشرين سنة نهاية . لا رجعة فيها ! . .

ومن القالات المشرة التى نشرتها الصحف الفرنسية فى الشهور الاخيرة دراسة عنيفة عن الحرب الاقتصادية بين المريكا وأوروبا فى الكونفو . فنحن نعرف جيدا مصالح بلجيكا وانجلترا وفرنسيا فى الكونفو وما حولها ، والتركزة فى شركات المناجم والتعدين وهى المصالح التى جعلت هذه الدول تحمى تشومبى وتحبذ استقلال كاتنجا حتى الرمق الاخير . فلما ساندت أمريكا أخيرا جهد الامم المتحدة لإنهاء استقلال تشومبى . انفجرت صحافة غرب أوروبا تهاجم أمريكا. ولكن أعنف اتهامات هى التى وردت فى هذه الدراسة .

قالت هذه الدراسة: انه لوحظ انه كلما ضعف مركز تشومبى ، ارتفعت اسعار النحاس فى العالم ، وانه ليس سرا أن الشركات الامريكية التى تنتج بعالها من فروع فى شيلى وبيرو . ؟ / من نحاس العالم ، تضفط دائما على حكومة امريكا لتؤيد الأمم المتحدة فى ضرورة انهاء انفصال كاتنجا وان ادلاى ستيفنسون مندوب امريكا الدائم فى الأمم المتحدة واكثر الامريكان حماسا لهذه السياسة هو

المحامى السابق لشركة المسلسمان وولده التى حصلت اخيرا من حكومة الكونغو المركزية على امتياز استغلال مساجم الماس في كاتنجا . وأن الشركة السسويدية «جرانجسبرج» التى تنقب في أراضى كاتنجا براسها شقيق السكرتير العام الراحل داج همر شولد، وأن شركة امريكية اسسمها المريكان ميتال كليماكس اسمى للحصول على امتياز استخراج المواد الاستراتيجية من الكونفو وفي مقدمتها الكوبالت واليورانيوم النقى . وأن نائب رئيس هذه الشركة هو مستر آرثر دين رئيس وفد امريكا في مباحثات نزع السلاح الذي اسستقال اخيرا ليعود الى الاشراف على أعمال الشركة . .

وقال كاتب المقال - ادوار سابلييه - في الختام: ان امريكا تشن حربا اقتصادية ضد الصالح الاوروبية . وان امريكا تخشى أن ينتهى النمو الاقتصادى الاوروبي الى منافسة امريكا ذاتها . وانها لهذا تحاول أن تفيد اوروبا عسكريا . واسستشهد بمقال كتبه الصحفى الامريكي الكبير جون جنتر وقال فيه : « لابأس أن نشجع أوروبا على أن تنمو اقتصاديا » بشرط أن «تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها بدون مساعدة حلف الاطلنطى».

من يملك مغاتيج القوة الاقتصادية ، ومفاتيج القوة المسكرية ، يستطيع أن تكون له كلمة مسموعة في عالم السياسة ، ولذلك فان المحاولة ـ التي يمثلها ديجول ـ لتحرير قوة أوروبا العسكرية والاقتصادية من سيطرة أمريكا ، تهدف في النهاية الى أن يكون لأوروبا صوتها المستقل في عالم السياسة ، لقد قبلت أوروبا ـ منذ رمن ـ ما يعتقد ديجول أنه زعامة أمريكية مطلقة، وكلما

اندفع التقدم العسكرى فى مداه ، وانسعت الهوة بين روسيا وأمريكا منجهة وسائر بلاد العالم منجهة اخرى ، زادت امكانية انفراد أمريكا وروسيا بتقرير مصيرالعالم.

وقد جاءت ازمة كوبا لتؤكد لأوروبا هذه العبرة . لقد ذهبت روسيا وأمريكا الى حافة الحرب الذرية وسار العالم كله خلفهما أوتوماتيكيا ، بحكم الارتباطات العسكرية والاقتصادية والسياسية ، دون أن تستشيرا أحدا ، روسيا وضعت صواريخها الوجهة في كوبا رغم ما في ذلك من دفع عنيف للحرب الباردة دونان تستشير احدا ، وكنيدى أعلن الحصار ووجه الانذار رغم ما في ذلك من خطر قيام حرب ذرية دون أن يخطر احدا ، وعندما اتفق الطرفان على التسوية اتفقا عليها بمفردهما ، والعالم مكتوف اللاراعين ، ينظر ، وأوروبا بالذات أول من صوف تدوسها الصواريخ ، لا راى لها على الإطلاق .

وقد اشارت بعض الصحف الفرنسية الى أن «السبب الماشر» الذى جعل ديجول يبدأ معركته القنية المقتوحة ضد أمريكا وانجلترا معا هو تقرير سرى جاء فيه : ان قرار أمريكا نزع قواعدها الصاروخية في تركيا وإيطاليا كان جزءا من التسوية السرية التي تمت بين كنيدى وخروشوف خلال أزمة كوبا ، وان كانت أمريكا تؤكد علنا أن هذا القرار جاء نتيجة منطقية لاحلال القواصات اللرية محل القواعد الارضية الثابتة التي يسهل تدميرها وتقول الصحف الفرنسية أن ديجول استخلص من هذا أن أمريكا عازمة الآن أكثر من أي وقت مضى على حل المشاكل رأسيا مع روسيا ، دون استشارة حلقائها استشارة جدية ، حتى في أمور تتعلق بأوروبا ذاتها ،

كقواعد الصواريخ في ايطاليا وتركيا .

واغلب الظن ان ديجول استدار الى اديناور ، ولوح له بهذا التقرير قائلا : وبرلين ؟ الا يجب أن نحسب حساب الهمس المستمر باحتمال بزوغ سياسة أمريكية روسية منفردة بالنسبة لبرلين ؟

الهم: ان الاستقلال السياسي لأوروبا هو التنمية المنطقية للاستقلال العسكري والاقتصبادي ، او ان الاستقلال السياسي هو الفاية التي يهدف اليها ديجول ، ولا يمكن أن يصل اليها الا اذا حقق الأوروبا درجة من الاستقلال العسكري والاقتصادي .

تقول مجلة الاكسبريس الفرنسية ـ والله اعلم ! \_ ان ديجول قال هذا الاسبوع لخلصائه : « اننى احاول ان انقذ أوروبا من تبعية أبدية . . سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية . . فاذا فشهلت فعمنى ذلك أن تندثر أمجاد أوروبا إلى الابد . . وأن تخضع لحكم البرابرة » .

وبهذه الحيثيات كلها فجر ديجول سلسلة قنسابله السياسية الكبرى ، التى بدأت برفض دخول انجلترا السوق المشتركة .

لماذا ؟..

لأن الجلترا ما زالت « غير أوروبية » .

لأن انجلترا ، كما سردت في القسم الاول من هذا البحث ، هي القوة البحرية المنعزلة عن أوروبا التي كان دورها في السياسة الاوروبية هو دور منع وحدتها ، وهي التي فضلت دائما علاقات عميسقة مفتوحة عبر البحار ، وما زالت متمسكة بها في صورة كومتولت ،

ولكنها قبل كل شيء طابور امريكي خامس في قلب الوحدة الاوروبية ، ودخول انجلترا السوق معناه دخول عميل قوى لأمريكا يمكنها من أن تحكم السوق من الداخل فتنهار كل المبررات الكبرى التي يراها ديجول لقيام هذه السوق . .

لقدكانت انجلتوا تتباهى دائما بأن لها «علاقةخاصة» بأمريكا • وعندما عاد ديجول الى الحكم سنة ١٩٥٨ ، كان أول شيء اقترحه هو عمل « قيدة ثلاثية » للمعسكر الفربي من أمريكا وانجلتوا وفرنسا ، بقصد الاشتراك في هذه العلاقة الخاصة ، التي قد تصل الى حد تبادل الأسرار الذرية الكاملة. ولكن أمريكا وانجلتوا رفضتا هذا الاقتراح رفضا أهان ديجول في ذلك الوقت ، وفي اليوم يعامل أنجلتوا وأمريكا على هذا الاساس :

وباب الحديث عن هذه «العلاقة الخاصة» بين انجلترا وأمريكا يفتح مجالات لا آخر لها ولا حاجة لها هنا . ولكن يكفى أن نتذكر كل التراث التاريخي المسترك الذي يربط انجلترا وأمريكا .

ويكفى أن نذكرماجاء ذكره منذ قليلمن أناستثمارات أمريكا فى انجلترا وحدها تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف مليون دولار ، أى ما يساوى استثمارات أمريكا فىسائر بلاد غرب أوروبا . والصلات بين الشركات الإنجليزية والامريكية أقوى بكثيرمن صلات هذه الشركات بالمؤسسات الاوروبية، كذلك فأن السياسة الدولية كانت على الدوام محل «تشاور خاص» بين انجلترا وأمريكا وأن كان هذا محل «تشاور خاص» بين انجلترا وأمريكا وأن كان هذا شحب فى عهد كنيدى بالذات ، والشىء نفسه ينطبق

على الصلات العسكرية وعلى المعلومات الغربة المتبادلة بينهما . وقد كانت قمة هذا الارتباط في رأى ديجول هي اتفاقية «ناسو» الاخيرة ، التي قبل فيها ماكسيلان نوعا من التبعية العسكرية الأمريكا في مجال القوة اللرية الصاروخية حين قبل أن يهجر صواريخ «سكاى بولت» الى الصواريخ الامريكية « بولاريس » . .

ديجول يعتقسد ان انجلترا ، بكل هذه الارتباطات ، سوف تكون عنصرا فعالا يدعو الى السياسة الامريكية داخل الوحدة الاوروبية ، سوف تستطيع انجلترا بما لها من نفوذ قوى وأصدقاء كثيرين أن تجمع حولها «كتلة أمريكية» داخل السوق، وقوة اقتصادية أوروبية مستقلة وكتلة أوروبية ثالثة غير تابعة الأمريكا سياسيا ..

لهذا قرر ديجول أن يسد الطريق في وجه انجلترا..

ولان هذا القرار الذى فجر الأزمة كان مجرد جزء من خطة شاملة ، فقد اعقبته سلسلة تحركات سياسية كبرى ، لاشك انها مدروسة ومحسوبة من زمن بعيد..

\* أولها . المعاهدة التى وقعها ديجول مع اديناور. ان هـله المعاهدة تنص على تنظيم لقاءات منتظمة بين قيادة أركان الحرب في البلدين ، وعلى اجراء مناورات مشتركة لجيوش الدولتين ، والتعاون في صناعة بعض الاسلحة ، وتبادل الضهاط والوحدات المسكرية ، وتنسيق الأبحاث العلميسة في المجالات المسكرية والاستراتيجية ، والتشاور السياسي بينهما لتنسيق موقفهما في المنظمات الاخرى كالسوق المشتركة وحلف الاطلنطى . . .

فهى ليست معاهدة صداقة تقليدية ، بل أنها حافلة

بالاحتمالات البعيدة.. ومع ذلك فلوعقدت هذه المعاهدة في وقت آخر لما كان لها نفس رد الفعل العنيف الذي حدث ، ذلك انها أبرزت كجزء من خطة شاملة. كخطوة في بناء « مركز ثقل » أوروبي جديد ينافس مركز الثقل الذي تمثله أمريكا وانجلترا .

وقد سبقت هذا تمهيدات طويلة اظهرها على السطح زيارة ديجول منذ شهور لألمانيا . وهى الزيارة التى ازاح فيها ديجول الستار ، في حركة رمزية ، عن ان له اقارب في المانيا ، وان عائلته لها جدود المان تزاوجوا مع الفرنسيين . . وقيل يومها مسخرية له انه يذكر الناس في الوقت نفسه بأن جدة ماكميلان أمريكية ! واعمق هذه والتمهيدات هو الترابط الاقتصادى المتعاظم بين المانيا الزواج بين الزراعة الفرنسية والصناعة الالمانية ، وفي الرواج بين الزراعة الفرنسية والصناعة الالمانية ، وفي والفرنسية تفاهما عميقا ، وفي احصساء أخير جاء ان والفرنسية تفاهما عميقا ، وفي احصساء أخير جاء ان الاقتصادية لدول افريقيا الداخلة في الاتحاد الفرنسي ، وان ٨٠ ٪ من هذه الأموال تنفقها هذه الدول لشراء حاجات . . من فرنسا !

ولاشك ان المانيا ـ بحكم وضعها الخاص ـ ليست في مركز يسمح لها بأن تستغنى بديجول عن حماية أمريكا المسكرية لها، ولكن حركة ديجول أريد بها جلب المانيا خطوة نحو فرنسا،، وكسر الولاء الالماني المطلق لأمريكا، ونتح الباب لاحتمالات واسعة في المستقبل، والضغط بهذا الحلف الغرنسي الالماني على بقية دول السوق

### المشتركة وارغامها على الطاعة!

يد وثاني هذه التحركات الديجولية كان في محاولة فتح ابواب السوق امام دول اخرى اوروبية ، غير انجلترا. فبقد ايام من رفضه دخول انجلترا ، استقبل ديجول رئيس وزراء الدانمارك وعرض عليه دخول السوق، والدانمارك اذا دخلتسوف تسحب وراءها اسكندننافها كلها . وهي اذا كانت لا تستطيع أن تدخل السوقاليوم « على جثة بريطانيا » كما قال رَّئيس وزرائها الا انها قد اعترفت بأن العرض مفر ومثير وقابل للتحقيق . وفي اله قت نفسه نشط ديجول في اسبانيا نشاطا واسما ، واخذ وزراؤه يعبرون جبال البرينيه واحدا بعد آخر ، بقصد جذب اسبآنيا الى الكتلة الاوروبية المستقلة ألتي تريد أن تنمو ، قبل أن تتفاقم ارتباطاتها مع أمريكا . وآخر الانباء تؤكد أن ديجول يفكر في نوع من الارتباط المسكري مع اسبانيا ، وانه سيحصل على «تسهيلات» عسكرية هناك كقواعد جوية تكون خطا متصلا من فرنسا الى دول افريقيا الفرنسية ، بعد أن استقل شمال افريقيا ولم يعد يصلح طريقا لغرنسا الى قلب افريقيا. والتعليقات الفرنسية ، من اهتمام واسعجديد لديجول بمنطقة الشرق الاوسط من جهة ، وأمريكا الجنوبية من جهة اخرى . . وعزمه على ان يدخل ميدان المساعدات الاقتصادية مدعما بالصناعة الالمانية \_ اسوة بأمريكا وروسيا \_ وقالت بعض صحف فرنسا: أن ديجول بعتقد أن دول أمريكا الجنوبية مثلا تكره أمربكا ولكنها لَا تربد أن تكون شيوعية ، وهنا يمكن أن تكون القوة

الاخرى ــ أوروبا ـ هى التى تقودها فى طريق التطوير الاقتصادى . بل قيل أن أتجاه ديجول لتسوية علاقاته مع أسبانيا يقصد بها فتح الطريق الاوروبى ألى أمريكا الجنوبية ، لأن نفوذ أسبانيا الروحى فى أمريكا الجنوبية عميق . . وعزلة أسبانيا عن أوروبا يعزل عنها أيضا أمريكا الجنوبية كلها .

په على أن رابع هذه التحركات ، واخطرها ، هو الهمس التصاعد عن اتجاه ديجول الى التفاهم مع روسيا

طبعا ... وهذا تحفظ ينطبق على كل الاحتمالات الواردة في هـذا البحث ... لا شيء يعنى ان هـذه التطورات ستقع بين يوم وليلة ، أو ستقع بشكل حاميم ، أي بجرة قلم ، ينقلب بها الابيض الى أسود أو العكس . ولكنها احتمالات متتالية ، كل منها يفتح الباب أمام الآخر ...

وفكرة قيام «حوار مباشر» بين ديجول وخروشوف تبدو منطقيسة تماما مع باقى التطورات ، ان كنيدى يتحدث مباشرة الى خروشوف ، وديجول ثائر اساسا على فكرة انفراد كنيدى ، اى امريكا ، بهذا الحوار ، وهو يطالب بأن يكون الأوروبا دورها المستقل ، وبالتالى فمن المنطق أن يطالب اما بالتشاور على اساس المساواة بين امريكا واوروبا قبل أى بحث مع روسيا ، واما أن يكون الأوروبا نفسحق أمريكا في الحوار المنفرد مع روسيا وانصار هذا الرأى يقولون أن أوروبا لديها فرصة

وانصار هذا الراى يعولون أن أوروبا لذيها فرصه اكبر من أمريكا لعمل تسوية مع روسيا . قاوروبا ساخنة » مع الديجولية طبعا ساخنة » مع روسيا متناثرة حول العالم ، من كوبا الى لاوس وفيتنام ،

مثل امريكا. وديجول قد يفكر في عقد تسوية مع روسيا نظير اخراج النفوذ الامريكي من أوروبا وديجول بالفعل أعطى روسيا شيئا لم يعطه لها أي حاكم غربي وهو: انه دعا رسميا الى ضرورة الاعتراف بنهر « الاودر » كحدود نهائية بين المانيا « الشرقية » وبولندا ، في حين أل التحديدة بين بولندا والمانيا ، ولكن أصعب مشكلة في محاولة التفاهم بين ديجول وخروشوف هي برلين والمانيا ، لأن ديجول يرسم جانبا كبيرا من سياسته على أساس تأييد المانيا الغربية له ، فكيف يو فق بين ارضاء أساس تأييد المانيا الغربية له ، فكيف يو فق بين ارضاء أساس أن اديناور أل ، هل يبنى سياسته على أساس أن اديناور و زعيم المسكر المتشدد و سوف يعتزل السرح السياسي بعد أقل من سنة أ

ان بعض المعلقين يقولون ان ديجول لايمكن أن يحاول التفاهم مع روسيا في حين انه يتظاهر بأنه أشد الواقفين ضد نقوذها . . ولكن معلقين آخرين يقولون : لا تنسوا ان ديجول جاء الى الحكم بأن تظاهر بأنه سيكون اشد الحكام تشددا ضد ثوار الجزائر وظل يتظاهر بذلك حتى بدأ يفاوضهم سرا على الاستقلال !

ليس معنى هذا كله أن الطريق الجديد ، العجيب ، الله يقتحمه ديجول ، سيكون مغروشها بالزهود ، بالعكس ، أنه يصطدم بعقبات هائلة . .

والدلائل تشير الى ان سياسة ديجول تحظى ـ داخل فرنسا ـ بتأييد كبير وتحظى بشيء أهم ، هو : حيرة خصوم هذه السياسة وبلبلتهم واضطرابهم ازاء هده الواقف الجديدة التي لم يتوقعوها قط : فاليمين المتطرف يجد في مفامرة ديجول الجديدة ، التي ترفع لواء الوطنية المتطرف في المتطرف في المتطرف في الجزائر ، والمحايدون يرون في تصرفات ديجول اقترابا في مقصود من فكرة تحييد أوروبا ، واليساريون يرون ان كل بعد عن أمريكا ، فلعة الراسمالية الكبرى فأل طيب لهم .

ولكن الأمر خارج فرنسا على العكس من ذلك فأغلب دول غرب أوروبا تعارض اتجاه ديجول فى طرد انجلترا وامريكا .

ورد ديجول التقليدى : انه لايطرد انجلترا نهائيا . انه فقط يبقيها خارج الباب حتى تقرر فعلا أن تصبح أوروبية وتترك كل ارتباطاتها الاخرى القديمة . ويومها أهلا وسهلا بانجلترا .

### \*\*\*

روت مجلة بارى ماتش ان أكثر ما يغيظ ديجول هو النشرة الجوية في انجلترا! فحين يغمر الضباب بحر المانش تقول النشرة: « ان الضباب غمر المانش ، واصبحت القارة الاوروبية معزولة تماما! »

ويفتاظ ديجول من هؤلاء الانجليز الذين يرون ان الضباب يعزل أوروبا ، في حين أنه يعزل جزيرتهم المان جزيرتهم هي القارة ، والقارة كلها جزيرة صفيرة محاورة !

أنه الآن يعزل انجلترا ويعلمها أن القارة هي الأصل!

# فهترس

| سفحة | •                                                    |
|------|------------------------------------------------------|
| ٧    | روسيا وأمريكا ــ والانسان والآلة                     |
|      | قصة فاطمة                                            |
|      | من هم الذين ينجحون في الحياة ، ولماذا ؟              |
|      | الاشتراكية الوطنية وسقوط الرايخ الثالث               |
| ۲٥   | أزمة الضمير الحديث                                   |
| ٧٣   | في مطابخ الثورات                                     |
| ۸۳   | الاعلانات ٠٠ الاعلانات                               |
| ۸۶   | ثورة الامال السكبيرة                                 |
|      | العقل اليميشي يفكر:                                  |
| ١٠٥  | المحنة التي تواجهها الاشتراكية                       |
|      | هل الاشىتراكية تنقل من                               |
| 110  | الرأسمالية أم العكس ؟                                |
|      | الاشتراكية ما زالتتبحث                               |
|      | عن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|      | في الشباب والحب                                      |
| 180  | الشباب والحب                                         |
| 108  | الامريكي الهاديء ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ |

#### صفحة

| 717 | فن الكذب السياسي                                      |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 377 | السلام والعلم والحرية                                 |
| 140 | رباعية الاسكندرية                                     |
|     | ١ ــ روسيا والصين                                     |
|     | ٢ ـ روسيا والصين                                      |
|     | بين الصين والهند                                      |
|     | مذكرات مدرسة في خدمة ستالين                           |
| ٣   | نجأة في الصيف الماضي                                  |
| 17  | التفسير السياسي للموسيقي                              |
|     | خطاب الى قارئة مجهولة                                 |
| 401 | وجه جدید فی عائلة نهرو                                |
| 377 | صدیقی اینشتین                                         |
| ۸۷۳ | بعد الحرب الذرية                                      |
| 777 | ديجول ووحدة الفرب                                     |
| 818 | ديجول وانجلترا ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠ |

# وكات مجاوت دارا في الرام

THE ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU

7, Bishepsthrope Road London S.E. 26 ENGLAND. نجلترا :

M. Miguel Maccul Cury. B. 25 de Marce, 904 Caixa Postal 7406, Sao Paulo, BRASIL.

البرازيل:

# هذا الكتاب

﴿ أَفْكَارُ مُعَاصِرَةً ﴾ كتاب يجمع فيه أحمد بهاء الدين مجموعة من القصول الهامة التي كتبها في السينوات الاخرة ، والتي تتنساول فضيايا رئيسية في الفكر والسياسة والثقافة ... وفي هذا الكتاب بلتقي القارىء المربى مع أحمد بهاء الدين كما تعود أن يلتقى به دائما ، فهو كاتب واسم الثقافة عميق الصلة بالفكر الانساني الماصر في مختلف ميادينه ، وهو الي جانب ذلك كاتب اشتراكي ينظر الى الدنيا من وجهة نظر عربية رحبة . . وأحمد بهاء الدين صاحب مدرسة في الكتابة تعتمد على الوضوح والجمال والبساطة والضمر اليقظ الحساس ، ومن هنا استطاعت هذه الدرسة ان تلتقى بقلوب الناس وعقولهم بلا تعقيد ولا عناء . وقد مكنت هذه الصفات اكتابات أحمد بهاء الدين من أن يكون لها تأثيرها الواسع على جماهير القراء العرب في كل مكان . بل أن كثرا من الدارسين الاجانب للثقافة العربية الماصرة يرون في أحمد بهاء الدين وجها مشرقا من وجوه هذه الثقافة وتعبيرا عن جانب من أصح الجوانب وأكثرها عمقا وسلامة في العقل العربي الماصر . وفي هذا العمل الفكري الجديد الذي يقدمه (( كتاب الملا " الم القراء العرب رحلة واسعة وعميقة حبول بعض الشياكل ا تواجه عالم اليوم وتنعكس على واقعنا العربي بصورة او با لان الوطن العربي وثيق الصلة بكل ما يجري في العالم من وسياسية وحضارية ، بحكم موقعه وتروانه وتراثه القديم . وا

> بهاء الدين يمكننا أن نلتقى بنظرة فاحصة ومدققة وعهيقة الدنيا من وجهة نظرنا العربية المتفتحة .. وفي هذا الكتاب نس أن نعيش لحظات مهتعة مع اسلوب من أرقى وأحمل الإساليب

Splotheca Alexandri 0601098

۱۸ قرشا

الكتابة العربية في عصرها الحديث.